





لارت مع ويمارزونام يونيون الذا جَهَ ﴿ يُوفِيونُ

رائع من المون دون ولي لا ستهرؤيم ويمتحر وطعنانهدي أستروالضالالة بالمؤدى تيتونا فالالم المرات

يُّ ورُعد ورِق يجعلون اصابعهم في اذانه لوَّتَ وَاللهُ عُ مِلْ مَا قَامُوا وَلُوسُنَا عَالِمُهَا لَاهُمَا يُمَا وَالصَّارِهُ إِنَّالَمُهُ لتاساع دوارتك الذي خلقا سنا الله الويناة والزكر السفاء ماء فاخرج رزقالك فالانتفالية المالات المالية مندة فارتب عثا نزكنا علاعتدنا فأتنا سورة له ورعواسفاذاء ك دونالله كُنْتُ صَادِقِينَ ۚ فَارْلُمْ تَغَنُّ عَلَمُ ۖ وَكُنْ تَعَفُّوا تَعَوُّ السَّا كَالَّتِي وَقُورُهِ ٱلسَّالَهِ وَلَلْحِيا وَأَلْحَا كُو أَعْدُونُكُ كُلُّا وَمُ

ولا ولسفالوالدماء وعالا 264212 مَاسُرا مُرْفِي إِلَا أَنْكُ هُمُ مَا إِنَّا مُحْفَالًا رض واعًا ماء وا بسرائي واستكر وكان م الكافرت معكاني وروك والكينة وكالزين نَقُرُ بِاهْدِهِ ٱلشَّيْسِ فَتَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللَّا الللَّا الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا العنها فأخر في الما كاناف وقلنا بعض كالمعضع عذو والمرق الازمز مستقة ومتاع الم كالآت فتادع لله الأهار التالك

قاناك ماداد: التارمي وبالخاارون والمنوا بماآنزكت مضتدقالنا وازهدن وُنُوْاا قِلَكُا فِرِيرٌ فَكُلْمَتُ مَرُوا مَا يَا يَ مُنَا قَلَلُكُ وَايًّا يَ فَاتَّقُونِ وَلاَّتَاسُوا حُتَّ بِالْسَاطِ وَتَكُمُّ لِلْعُوِّ 21: 11: عَنْهُ وَالْعِنْلُومَ وَاغْدُ



عَنْكُ مِنْ يُعَدِدُ لِكُ لَعَالًا تَذَا قالمؤسى لقوم وناقرم الكظلم أنسك عُمَا فَنُوبُوالِنَ فَارِعُكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُ نارع کرونار عا

مائي الألا الرسية الموقة لواحة لْمُنْسَاتِ وَفَكَّدُ لِالْذِي ظُلَّمُ وَيُلَّا دله كالذي هوادني بالذي 11333 تالله وتقتله بماعصها وكانوا يعت

والذكامنة والذر هادوا والقياري والصنا والمزيادته والبوم الاخروع أماكا فالمناج عِنْدُنِهِمْ وَلاَحْوَفَ عَلَيْمُ وَلا فَيْخِ نَوْلًا وَ وَأَذَا خَذُ فَا عَاقِهُ ورفعنا فوقكُ الطُّورَ عَذُوامًا لَيْنَا كُنِّيةً واذكرواما ف ولفلكا تتقون مم توليتم وبعد ذلا فَاوْلَافَ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ كُرُورُ مِنْ الْكُنَّةُ مِنْ كَالِيمِرُ وُلْقَدُعُ أَيْنَا آذِكَ اعْتَدُوا مِنْكُ وَ السِّيَّتِ فَقُلْنَاكُمُ ويوا و ده خاسعتن معاناها نكالركا من يد ومَا خَلَمْهُا وَمُوعِظَةُ الْمُتَقَيِّرَ \* وَاذْ قَالَ وُسَى لِعَوْمِيرَ الدُّنَّةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَوْذُ اللَّهُ إِنَّا كُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَالْوَدْعُ لَنَا رَبِّكُ يُبِّنَّ لَنَا مَا هِ أَ قَالُ إِنَّ عَنُولًا يَهُ الْقُرْةُ لَا فَارِحْ وَلَا يُرْعُولُنَّ عَنْ ذَلِكُ فَأَفْعَالُوا مَا تَوْجُ مُؤْنَ فَالْوَادِ عُكَارَتُكُ كَتْ لِنَامَا لَوْنَهُا قَالَ اِنْ لِيَنْ يُعَوُلُ لِثَهَا جُعَرُ

مناء فاقولونها المثر والتناظري

المُتَاكِينَ الْمُنامِلُهُ الْمُأْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ يُعْوِلُ عَ أَصْرَبُومُ سَعُمْ أَكْذَالِكُ أَلِنَّا

ولايعالية وكالآلاديعالة ماسية وكالمايعانون مِنْ وَلَا يَكُونُ الْكِتَابُ إِلاَّامَانِيَّ وَلَهُمُ الْأَيْفَانُ وَنَّ يَكُنُونُ الْكُتَّابُ بِالْمَدِيمُ وَتُرْبَعُولُونَ هَا مِنْ عِنْدُلُاللَّهُ وَلَيْنَا وَوَ مِنْ عَنْدُا فَاللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وون ألم ي منا عليسلون و فالوالي مست لتَّادُلُلَّا أَنَّامًا مُعَدُودَةً قُلْ تَحَدَّغُ عَنْدَالُهُ عَهُدُ فَأَلْ المعمدة المتقولون علاتهما لاتقارق و في الماليون والدِّين الموا وعد الصالم عُنْ الْمُنْ فَعُنْ فِيهُا عَالَمُ وَيُنَّا عَالَمُ وَكُنَّ فَوَاذُ لُحَدُّنَّا اقتي اسراعاً لافة دون الألته و مالوالدن الحساناً لفرق واليئا مي والمناكين وقولوليتاس مستا وافيرا المهاوة والعالنكوة فزنة كمتنالا عكالام كأوائك مغرضوك واذاكنذناميناقكم لاشفكون دماءك كامز داركم تم افرزتم والتي تشهدون

كُ إِخْ الْجُهُ إِنَّ افْتُوْفِينَ لَا بِيقُوا الْكَ تُنْ مَ وَلَكُنْ وَالدُّنْكَ وَيُومِ الْعَيْرِ وَكُورُا الوَ ذَاتُ وَمَا اللَّهُ بِعَافِا عَا تَعَالُونُ الْأَ مَنْ وَالْمُنَّا لَا لَا حَمْ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل ن من م السيناب والتكرناه بروج المدرس أفكا كاندو في الأمالة منولا

الخذة ويه والمنظالة فضا علام سن على عضب وللكان ي عذات ها المنافئ المالة والمالة الله المنافقين كَذُونَ عِمَا وُرَاءِهُ وَهُوا عُدُونَ معي فأفلانقتاون انساء الله

التاب فتي الكريك الذكنة فيادقين ولن يتنه يُدًّا مِنْ وَيُتِّكُ الْمُدْرُةُ مُعْرُونُهُ عَلَيْ مَا لِظَالْمِينَ لتي يُقْنُ الحرْ حَالِيَّا اللَّهِ عَلَيْحِيامَةً وَمُرالدُنَ بمزيخ بدور العناب الذيفية والدين عَلِي قَلْلُ الْمُنْ الْمُعْمَلِمَ مَا لِمَا يُرِي لِكُنَّهِ وَهُمْ وَى الْمُعْمِينِينَ مَوْكَالًا عَدُو اللَّهِ وَمُلَّا ورنسا وحبرا ومكال فالألله عدوالكاور وَلَقِدُ الزُّلْخِ ٱللِّينَاكُ المَا يَتَ تَعِينًا فِي وَمَا يَكُفُونُ مِنا الفاسعة كر المحارًا عاهد فاع للانكذه مُرَّوُهُ لانو منون وكتاحاء هُـُهُ مِ: عِندِانْلُهِ مُصَدِقَ لِمَامِعُ فِي نُنْدُونِيُّ الدُّكُتَا كَاللَّهُ وَلَا وَظُرُورَ كُلَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

والتيكة مانتاكوالشاطين علاملك سكراع وما سُرِّدُ فِي وَلَا لِمُنْ المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِ وكالزرعة المككة سالم وك وكاروك وما دِحَتَىٰ عَوْلِا إِنْمَاعَتُنُ فِئُنَةُ فَلَائَكُمُ المايفة قون بدئة المرء وزوج ناتن يهمن احدالا باذن الله وكيع مايضره ولاينفون ولقدعا المراشتريهما له كانوا بعد إن ولوائم المنوا واحتما تَقَوُلُهُ ذَاعِنًا وَقَوْلُوْالنَّظُرُوا وَاسْمَعُهُ كُنْ وَنَ حَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ -نَدُيْنَاهُ وَوَلِلْهُ ذُوْالْفَضِا الْعَظْمُ

لذن لانعار مناقط فالله بنظ الكالم المنظمة المنافقة وَالْغَرْثُ فَإِنْ مَا لَوْ لَوْفَتْمَ وَجُمُهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهُ وَلِي المُالِحُدُونَانُهُ وَلَدُّاتُ الْحُرَانُةُ وَلَدُّاتُ الْحُرَانُهُ عَالَمُ الْمُعَالِمُ السِّدِاتِ يدنع الستمات والارض واذ مُرُّ فَاعْمَايِعَوْلُهُ كُنْ فَكُولُنْ ﴿ وَقَالُ الذِّرَ لَالْفِي الق عالز في النواز على المناه ب لِعَوْم يُومِنْ إِنَّا رَسَكُنَّا كَ بِالْكُورِ وكذرا ولامتك عاعدام

اعم العالمالك من الله مزولة ولانف نَا فَوْالْكِنَابُ سُلُونَهُ حَقَّ عَالَ وَيُرِّرُ الْكِلْكُ لُو مُمْمُورُهُ هُ ذُنَّهُ فَاوُلِمَا فَعُلِكًا مِيرُونَ الْبِحُ إِسْرِ فَكَ الْحُرُوا عَلَيْكُ وَانَّ فَضَلْتُكُمْ عُلِالْعِالْمُنَّ وَانْتُوا العنا كنسر سنيا ولانعثا منهاعد ولا عِلْكُ لَلِتَاسِ الْمِامِأُ فَالْوُمِنُ ذُرِيَّةً فَاكُ ظالمني واذع عالناالست مثالة التار الخذوام مقام على مصر موء بدنا إلى ما في و ان عامة استهليظائية في والعاكنين والركم الشير واذعال باهدرت جعاهذا كالمناواززق اها لتخاب من المن مهم مايله واليور الاحرر قال وي مُتَّعُ وَهُ فَالِمَا كُونِهُ آخِنُ عَلَيْهِ الْوَحِيدُ الْوَحِيدُ الْمُعَاذِلُهِ النَّارِوجِيدُ

ورسولان المان علو عليه الالاور بعالم ا عَالَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ وَوَحَتْمَ عِلَالْمُ المناه كالمتركا وتعقول يائي المركنة ستهداء اذ حضر بعقوا ذُقَالَ إِنْ مِمَا تَعَدُونَ مِنْ بِعُدُونَ مِنْ بِعُدُونَ مِنْ بِعُدُونَ مِنْ بِعُدُونَ مِنْ بِعُدُونَ مِنْ ك والدامان على الراهب، والشمعية والسي لهُ مسلور بالوامة فلخلا ولاتستكون ع الانوانع لوث

وَقَالِيَا كُلُوفُ هِوْ دِمَّا وَنْصَارِى تَهُتَدُواْ فَأَبَّ مِا تِمَامُ حَناً وَفِياكَانَ مِنَ لِلنَّمِوكُينَ وَفِوْلُوالْمَنَّ اللَّهِ وَمَا آنَ الننا ومآأنزل الإتاهيم كالميمعيل والشحور وكعفف والاستناط وماآورتي مؤسه وعدينه وماآؤتاك يتو من بهد نفرة بين احدمنه وكذر المساؤر مَنْوَا بِينُوا مَا أَمْنَةُ بِهِ فَقَدَا هِنْدُوا أُوانْ تُولُوا فَا مَا هُا شِعْالِقِ مُسُكِّكُ فِي كُرُيَالِالْهُ وَهُوَ السَّمِي وَالْعَالِمُ ومَ الْحَسَانُ مِنَ اللَّهِ صِنْعَةً وَكُنَّ لَهُ عَا مِدُونَ قُلْ كُنَاتِهُ مُنَا وَاللَّهِ وَهُورَتُنَا وَرَبِّكُ وَكِنَّا عَنَاكَا وَلَكُمْ ك و الله المنافعة المنت المنت المنت المنافعة الم وَاسْمُعُ مَا مُنْاحِ وَيَكُفُّونُ وَالْأَمْنَ الْمُ كَانُوا هُودًا اوَّ نفاذي فالونتي أعلى الراللة ومن امليا منكة سنرُّادَةُ عِنْكَهُ مِنَ اللهُ وَمَا اللهُ بِعَادِا عَ التَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِعَادِ عَ التَّهُ إِنَّ والدائمة فلنخلف لمناطاك المات أَيْ وَلا سَلْمُ لَكُونَ عَمَّا كَالْوَالِمَ لَذَ

الجرؤ

قَدْنُكُ تَفَالُكُ وَجُهِ إِنْ وَالْمَيِّرَاءِ فَلَوْ لَنَّكُكُ فوه النادر ال تفكر ذالة الحق مزرتهم وماالله بينا فاع بعين وكرئن البعث الفواء هنام من بعدم مِنَ أَمِنُ أَيُّكُ اذًّا لِمَا لَظًا لِمُبَرِّ

لَّذِي مِنْ رَبِّكُ وَمُ اللهُ بِعِنَا فِلْ لے والا تکا اُرن ا حتر والمقلق ألدًالله مع العيا

يت اواغة فالحناح علنه ادن على الله مناكم على الله على ال إكستنار فكفندي بعدمابيتناه المناس وَتُمَانُوا وَأَصْلًا وَبُنُوا فَا وَلِيَّكُ أَوْ لِيَكُ أَوْ لِمُكِّمُّ وَأَنْ مراجع المرابع المرابع

أرض والمنالا فالتيل والتهاد القريم الله اع الحريث الما ذ المائيُّ ولاتتُوا خطوات الشَّع والأشعة لوا على المنع ما لانعُ

المادة والأوالية كالمادة اعاد معلى المادة وا نَهُ روما اهم مه لعنه في اصفاء عني د فالا أي عليه إن الله عنه رحم ال ي انزار الزارد من الكتاب وسنة ونديم عُكْمًا عَاكُمُونَ وَيَطُونُهُمُ إِلَّالَا ع الله له العبرة ولا إلى المالة لعاذاب بالمغفرة فمااصر فوع النار ذلك ماد الله تؤل الحضاب بالحق واحت متكفة اف الكثاب لغشفا قلق لد

لأخراك والغرة برَّمْنَ الْمَنْ كَالِيِّهِ وَالْبِوْرُ الْأَخِي وَلَلْكُ عِنْكُمْ فَأَلْبِ ين والح المال علائمة ودوى المؤنى والمنا الهَدُوا وَالصَّابِينَ فِي الْتُكَّاسِياءِ وَا اولغلمالذي مددة اواعلام

100 COL E. 8 والفائن والمه ويد لعلان مُ النَّهِ وَأَنَّوْ الْمُورِي عُنْ أَنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ اللَّهُ بُوفَانِ فَانْلُومُ فَا فَنُالُومُ فَا فَنُالُومُ فَا فَنُالُومُ فَالْفَرِيْكُ الْكِ 16

وكالذر لله فارانتها فالغ صَاحٌ \* فَيُ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُو ته موالی د و والعرة لله افلان الحف ي في اوصدقة اونسكك فأذ

اهداكم واذكان من قيا لمالي شدد كاف التاسم بوق ومالة والإخرة مؤخلاق المالة الديناء المعلم على المومدة

مُ وَهُ الدُّ الْحُصَالَ وَاذِالُولَيْ سَعِ فِي عَمْدٍ وَاللَّهُ يُرُرُقُ مُنْسِنًا وُبِعْير

ان الم أ واحدة مه في الخنكفة اف موما خَاءَ مُحُوِّ النَّفَ 江河子公公 مع في من نفر الله المان نفر و ياء وا

5316 ا والله ناء الله لاعت الدالم عزيز

له والمد والمخ ونع لتفي لُنْ يَخَافًا لَنُ لِانْفَهُمُ الْحُدُودَ اللَّهُ أذلا يفتما حدثوة الله فالزجناخ وية بالك عُدُولالله علانعتدوه عَدُ خُدُورًا لِلَّهِ فَا وَلَكْ عَمْ الْفَ فان طلقة افا مَعَا إِنْ طَيَّا إِنَّ نَقِمًا -

عاباللغ وفحقا وَعَنْ الْأَانُ يُعِفُّونَا وعُقَدُة النَّكَارِحُ وَإِنْ تَعَفُواْ فَرُ لِالبِّقَوْقِ الله مالغاف لعبير

رست الكامن بعدمي المكالق المالة المالية عك لألفتال التفاتل نقاتا وسسا الله وقد وَقِالُ هُوْ نُسَامُ لِمُن اللَّهُ فَدُيْعَتْ لَكُوْ عَالُونَ المُن حَقَّ الْمُلْكِ مِنْهُ فَكُرُنُونَتَ سَعُمَّ مِنَ الْمَالُ كَالْ إِذَا لَذِي اصْطَافِهُ عَلَيْكُمْ وَزُدُهُ بَسُطَةً فَالْفِ الحيث والمنه نؤني مُلك مم سُناء والله الثانوك فيه سك المعادية وَعَمَا عُرِكُ الْأُمُو سَلِقًالُ هِمْ وَكَ لِحُوالِ اللَّهِ رُقُ ذِلْكُ لِأَمْرُ لَكُ الْكُلِّمُ الْكُلِّمُ الْكُلِّمُ الْكُلِّمُ الْكُلِّمُ مُوامِنَا وَالْكُلِّمُ الْمُل

لَوْنُ بِالْحِفْ دِفَالَانَ اللهُ مِنْ كتبرة ماذن الله والمدهمة المتابرتز لا لوئت وحده و قالوارتنا عاوي في المالية والمالية والمالية 58213 31113762 315 521 23913 63 Fil- (-) الكية والكذك

55

برود جوو

لتتمات ومافي لازض مز ذال الأعايين الديم وم ولالشيء منعا الأي ا-را لوالف ولؤدن

ادْفَالَ إِذَا هِمْ رِبِ إِن كِينَ عِنْ الْمُونَالِكُ تُؤُمُّ فَلَ المُولِكِي لِيطُلُّ فَي قَلْمُ فَالْ فَعَلَّارُنُكُ 13 51 8:53 لته والنوالاخ قال وَالْ فَاصِلْهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ كسيؤا فالمذيلا يدعلقه الكاوا

12:1 واصاكة اعما و فضار والله

ليه فأنصاد و والله منعة المناخل فالأفيار المومد ل عن عن ك LADY

حن

عَدْ مِن الْأَكَالِينَ الْأَكَالِينَ الْأَرْبَةِ مُؤْمِرُ مُورِيمُ مُعْلَمُ مُورِيمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُ دوكر محري المداريول ويؤسى الصدفات فالثه إِذَالَّذِينَ الْمُوافِعَكُهُ الْصَالَحُات لوال كوم فالجرافؤ عندرتهم فلاخو بالميها الذين المنوالقة الله مَا يَعَ مِنَا لَـ فِي الرِّكِيِّ مُعْمِينِينَ فَانْ لَكُ فأذلوا كري الله وركسولة وأنت سُدة فنظرة المنسك والزيفة فوالفناء كالكنة ق كالقياماكسة

29

E:1212 لحة سفيها فكفأا ولته بالعدك واستشهد والشهيدي له وجا ومرء تان مي ترضون و واتقوا تقف له افاكة فشدق تكاللية والدوركا بشروع

مجدوا كاتا وهان معتو ومُنا فَالْفِرَ الْذِي فَيْنَا المَّالِيَّالَ وَوَمِنْ كُمِيْلُونَ الْمُ 6 16 3 1 2 1 4 2 1 6 do المنافعة والمناكة والمناكة ع والمالية ه والمعنود و لا مريادته وملاعات وفات ين أحد من ركيار وقالوسمة الأطعة 1 2011/18/2 عَدْ اللَّهُ رَسَّا وَالرَّا الْحَدِيدُ عُطَانًا رَيْنًا وَلا حَمَا عَكُمْنَا إِضِراً الله من المنافع المناف بالم واغف عناواغيزلنا ولز

م قيا هند الناب وأخر للغوقان انالذيت ذ فَانْتِقَامِ • اِنَاهُمُلا يَخَذُ عَلَى مِنْهُ وَالْأَرْضِ فِلاَ سَيَّةُ وَلَا الْهِ لَا هُوَا مِنْ الْمِنْ فَي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مَا فَأَدُا الْآنِهِ قِلْوَهِ زَنْعُ فَتَبِعُولِ فانتفاكة منهابتعنا فالفتكة وابيعناءتاويا وتمارة كا ثَاوِيا وَإِلاَ اللَّهِ وَالْإِسِعْنِ وَ أَلْعِيْ يقولون امتايه كامن عندرتنا ومايذكرالا رُبَيْنَا لَا شُرْعُ فَالْ بَيْنَا بِعَنَى الْأَهْدَيْنَا فَعَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

النَّاكُ جَامِعُ النَّاسِ لِمُؤْمِلًا رَئْبَ خيد و كالجياز و في والسيدة يرويم مِثْلَمُهُ رُأَى لَعَبُ وَالْمُدُ القيمات 1 1/9 e 1:11:0 الله والمدنصة مالور ية ، ورصفان

المناه عفرلناذ نونناويت بؤيع الون رتبا عَذَا كِالنَّارِ • الْقُتَابِرِينَ وَالْصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ لنُفِيتِم وَالمُسْتَغُفِينَ بِالْأَسْفِيرِ فَهُوا لِلَّهُ أَتُ الْهَ الْأَهِيْ وَالْمُلْا تُكُنَّةُ وَاوْلُولُولُ قَالَمًا مَا لِقَسْطُ اللالمالة والحالم إذالة زعندالله الإنسادم ومراأختكف الذين اولة أكتاب الأمرية بماجاءه العُدُ بَعْ البُيْرَةُ وَمِنَ كُوْ الْمَارِ اللَّهِ فَانَ اللَّهِ فَانَ اللَّهِ سَرِيْعِ السُّلِّ فَ فَإِنْ عَاجَوْكَ فِمَّا اسْلَاتُ وَجُعَ النَّا وَيُواتَبُعِنُ وَقُالِإِذِينَا وُتِكَالِكِنَابَ وَالْأَمْيِينَ عَاسَلَمْ فَانِياسَلُلُ فِعَدَاهِمُدُقًّا فَانْ نَوْلُوا فَانْمَا عَلَىٰ كَالْمَا وَاللَّهُ بِصَيرُ بِالْعِيادُ • إِنَّالَابُكِ عَلَيْهُ إِنْ الْأَلْ الله ويَعَيْنَانُونَ النَّيْنَ رِجِنُهُ حِقٌّ وَيَقْتُنُا وْبَالْدَيْنَ يَّأُ مُوْنَ بالقيشط مزالت الطي فنبتره في يعالب الطع اوُلِيَكِ الذِينَ حَبِظُتُ اعْمَالُمُ فِي الدُّنِّيٰ الدُّنِّيٰ والإحزاة ومالمون فاحرر

ولوانصيا والكاف يدعون الايك فرست لي ونع منه وها موعنوك 12/1/25 الألكانية ويخ ج لحارة المت ويخ ج وربن رحس بمه ال وما في الأرض و الله على الله

الله وكفي الانتها طيعوالله والرسول فانتهل العَلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُرُ وَلَوْ عًا وَالْ إِنَّهُ الْمُ اذقار - امرة ع ان رك الى نذرت ك ما في بط فتقامة الكانت السَّه فألفا و فأواف الت رب إن ومعنها النه والله اعد ما وصنعت رزقافال ناميم الخيالي نَّ اللهُ مِرْزُقُ مَنْ لِيشَاءُ لِفَيْرِحِمْ

29

الله واشهد يأنا مسلك ورتنا والتبعن السول فاكتنا مكوالشاهدك كالذه والمدة خير الما كرين

آهراكتاب تفالوليكلة 13:35 مَّامِزُ دُونِ اللهُ فَالْ لَهُ لَوَ فَقُولًا فَقُولًا 5523 التَي والذي المنوا والله 199 تكونون هُ الكِتاب وبالممر والخف والنم نقا

اعْنُمْ آخِلُالُمُ أَنْهُ عَنْدُالًا

وأزامعا

المالله وماأز كعكناوما أيزكالماهم فَقَدْنُ وَالْسُاطِومِ الْوِيْتُ وَلَيْ وَالْمُوسَى وَ و به لانفرق من المدورة و دَوْالرَّالِ سُولَجَةَ وَمُعَاءَكُوْ الْمِينَاتُ وَالدَّهُ لَوْ يَوْ اللَّهِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالنَّاسِ مُّعَيِّ رَ فِهَالَا يُحْقَنُّهُ عَنَّهُ الْعَلَابُ وَلا هِ " الْفَالْ آذَى تابوُام بعُدِذُ لِكَ وَاصْلَا فَانَ اللَّهُ عَنُورُ ذَكُ لَمْ وَالْعُدُ عَالَهُمْ مِنْ أَذُرُادُوا كُذُ المنافقة واواعده الضا وَ وَهُ كُفَّارُ فَكُرُ لِغُمَّا مِنْ أَحَدِهُ مِلْوَالْارْضِ ها ولوافتدى في اولياو له وما لعثرمن ناصرت

لى تنالول

في ما والمرهم حنيفاً وماكان ما الشركين يت وضيع للناس لأذى على منادكا وعدد مقافرا بالهروم بخا النيت أستطاع اليهس المحتصدونء وعا وانت الشركة اع وماالله بغاوا ع العيلون المنؤال تظيفواؤ بقام الذراؤلوا المنازك كافرت

والمنالة المقاد لا هُ فَهٰا خَالِدُونَ لَأَكَا ومناالله في على المالية

فِي السِّمَاتِ وَمِاذِ الأَرْضُ وَالْأَهُ خرجت الناس تأمرون بالمود و كالله وله المراها المن إن والم في المناف السفوز خونت عالم الذامة الما المنافقة ته وحيام الناس وناؤنغض أ عُ يغير حق ذلك عصواوكا

وما يو مدور ----2016 ومنكان تعنشار والأروام 

10/2/9/1/6 فينوالا كاكالو بواضعا والمضاعفة لعة الده والسول العالمة وتح فالمعاضر عزالناس ولفه

حن

وَالْذِينَ إِذَا فَعَلَمُ الْمَاحِثُ قُا وَظُلُّمُ الْفُسُم أنظ الكنكان انَّ المِنَّالِيهِ وَهَادِيُّ وَمَهُ عِظَ رمسة القه مرة ان تلتوة فقدراتموه

3

من يرد تواب المخوة فويد منها

مَوْنَكُتُمْ وَأُوهِمُ أَلْمًا أَصَابُهُ وَفُسِمًا لله وماصعفها وماأستكانوا والله مختا لفنارث ن فولم والأارزي لوارتيكا عفركنا دنونينا والبيرا وَإِن وَامْ مَا وَنَدَّتُ اقْدَامِنا وَانْصُمْ نَاعَالُقُومُ الْمَافِينِ والمنافئ المناكد أنا وحشر فواس الخوز والله و المَيْهُ الْمُرْدُ الْمُنْوَالَيْنَ طَلَقَ الذِّينَ وهو خبراليّا صرين سنلغذه و الشركة المالك ماكر من الد

15

وَيَرْ الْمُنَّوِّ الْأِنَّكُونُواْ كَالَّذِينَ كَثَرُ قُرُواً وَقَالُو عَرُولُوا فِالْآرْضِ الْحُكَامُ الْمُؤْلِّذُ الْمُكَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقِلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِي الْمُؤْلِقِلْمِ لِلْمُؤْلِقِلِقِلِي الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِلْمِلِلْمِلِل القال الما الماء ذلك حسة وقله مروالله متحدقة في الله واحتمد مُ فَاذَاعَ مِنْ قَدْمُ

كَنْ نَاءُ بِسِنَعُ مَا هِذَا -1320 كانة امن فيا لغض تكمهدة وداصة مثأ يك إذالته 3750 آذين قا وقوكدوا لواطاعه ناما فتلا قا فأدر وعز كُيْلَوْت الْ كُرْيِّ صادقة

صَابُهُ القرحُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال والرسول وبعدما 21:17/2016 والقها الجوعظاء عَشُوهُ وَ-ادَهُ اللهُ وَالوا وفضَّا لم يُسَدُّون وَ وَاتَّكُو الصَّوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ المراكة الخرة ولم عدادع

1935:295 اغا ورمع فالأانالله فقير ونح اعنياء 213/15/15/2

ذُكُذَبِ رَسُامٍ فَالْآخِطُ وَالْمَالِيَةِ مالكنير كانف ذائقة الموت ذَقَ نَاحُ رَكُولُو مُالْقَيْمَةُ مَنْ زَخْرَحُ والموال والذي الموالسمة نكي يُهُ فَنَدُونُ وَلَا عَلَيْ رَهِمْ وَالشَّا اوْ يُحِينُ إِنْ كُنْهُ إِلَى الْمُعْمَالُ لِفُعَالًا لِفُعَاللَّهُ الْمُعْمَالُ لِفُعَاللَّهُ الْمُعْمَال مِنَ العَذَابُ وَلَحْ عَذَابُ يليه مثلث استموات والازمة وأنده عالى ان في خلو السم إن والأرض و ال والذيارة لانات

ذَن بَذَكُرُ وَلَالله قِياماً وَقَعُو دا وَعَاجِ وَيُورُ قالسموات والارض رتناما خلقت هذا ماطا سُنْ أَنِكَ فَقِينًا عَنَاكِ لِثَارِ وَتُنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِل النَّاكَ اللِظالِمَ فِي إِنْضارِهِ وَتَنَا آيُّنَا سية المناديك ننادى الديان أن المناار كأفامتا رَبُنَا فَاغِيْدُ لِنَا ذُنُونِينًا وَكُوِّ عَنَاسَيْنًا فَكُونُونُنَا مُحَ كزار ورتنا والتناما وعدتنا عادسال والالخات رُدُّ الْمَارِينَ الْمُعَادِ فَي الْمُعَادِ فَي الْمُعَادِ مِنْ الْمُعَادِ مِنْ الْمُعَادِ مِنْ الْمُعَادِ مِن يُولِا اضِيعُ عَمَا عَامِ امْنَكُورُ فِي أُوانَّ يَعْضَكُمُ فِي عَضْ فَالدِّرُوا مُاجِرُ وَا وَالْجُرِحُ امِنْ دِ مَارِهُ وَا وَدَ الكورة عنوسية عندالله والذه عنده حية النّهاب لانعُ الَّهُ

لكَوْنَالَّذِينَ اتَفَوَّا نَهُمْ أَلْمُ كِنْ الْدُوْنَ الْدُوْنُ كُوْنَهُمْ الْمُحْدَالُهُ مِنْ كُوْنَهُمْ اللهُ وَفَا اللهُ وَفَا عَنْدا لا لَهِ فَيْ الْأَلْكِ اللهُ وَفَا عَنْدا لا لَهِ فَيْ الْأَلْكِ اللهُ اللهُ

فشيطوا فاليكاي فأنكي اماط وَثُلْكَ وَرُبَّاعَ فَانَ-مروكغ بالله 24 10 200

يَّمْ فَلَدِّيْهُ اللهُ وَالعَهُ لُولِّةِ لِأَسْدِدِلَّ ع لوز اموالالتا لُوْدَ فِي نُطِينِهِ فَارًا وَسُصَّ ويستاء فأوائنته فالأنظاما ترك د وصَنَّة بوصي ما أوْدَيْنُ الْأَوْجُ وَا لاتَدُرُونَا مَنَّ أَوْبُ لَكُنْ أَنْفَا كَانَ عَلِيمًا حَكُمًا لَفَكُمُ لَفَعًا كُورَ مِنْ لِعَوْ الرِّدُ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكُمًا

لكانفي مارك أز والحكان لأنك الله ورسوله يدخل وذلك الفؤز العظل ورسو له وكتو كاحدودة لاخلالا عَالِدً فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ

منكر فان سنهدو المهت وتعمالته المنكأ فأذوها فا المنافئة الأرخار 1-252-113425 احدواله عن الق المو وفق فا

يُارَدُ ثُمُ أَسْتِيدًا لَرُوْجٍ مَكَا لَا رُؤْجٍ وَالتَّبِيُّمُ إِلَيْهُ وَمُطَارًا فِلْا تَأْخُذُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ 13/2/2 12/2/Sa S. 20/2/08 عَمْ يَعْضُكُ اللَّهِ عَلَى إِخْدُنَ مِنْكُمْ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى المناف ال بسانك ورناء أه وخلفي بهن فاؤلانكونوا دخلتي فالاجناح فان جَمْ عُوْلِينُ الْمُخْتَيْنِ الْأَمْا فِي رَسَكُفَّ رِيَّ اللهُ كَانَ عَنْهُ إِلَّا مِنْ عَنْهُ إِلَّا مِنْ اللهُ عَنْهُ إِلَّا مِنْ اللهُ عَنْهُ إِلَّ

المزو

والحقظ في السِّمَا في الأمَّاء كذي إنَّا اللَّهُ المُلَّاء اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النعتنة الكانماة لآء ذكر الاستعداد المُوالِكُ فَحُفُونِينَ عَيْرُهُسْ الْحِيمَ فَالسَّمَ يَعَيْهُ نَهُمْ فَانَوْهِمْ الْجُورُهِنَ وَكَفِيهُ وَلاَ الرَّالْمُ مِنَاتِ فَيْمَا مَلَّكُ: أَيْرًا المؤمنات والذاغ كالمانح رُون بَعْطُ فَأَنْكُوهُمْ الذِن اهْلِهِ وَالْوُهُمُ وَالْوُهُمُ وَالْوُهُمُ وَالْوُهُمُ في رُهِ المُعَرُونِ مَنْ صَالِتِ عَبْرُمُسَا فِي إِ المُعْمَاعُ لِلْمُعْمِينَامِ الْعُمَاتِ ذَلِكَ لِم كالته لئت ألك ويهد مكانت ال - LE 1/2/2/2

كُوْ وَعَلْمَ الْإِنْكَارُ ضَعِيقًا وَ ا عُيِالذِينَ إِمْنُوا لَا تُكَاكُلُوا آمُوا لَكُمْ نَعْنَكُمْ لَا لَيْنَا لِكُلُوا آمُوا لَكُمْ نَعْنَكُمْ لَا لِنَا زَ تُكُوْرُ نِهِا وَ عَزَ مِزَاجِهِ مِنْكُمْ وَلِأَنْتَتَالُوا كُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سِكُ رُحِمُ ذلك عند وإناً وظنا كفية في نضله فارا وكات النجنية اكالا المنظمة عَنْ الْمُنْكُونَ عِنْكُ السِّنَّاعِ الْمُنْدُونِ الْمُنْدُونِ متمنه أما فعنا الله له يعضه م التسكوا والساء بضب العفر الماانم مستن واستكوالدم فضاران الأكاذكا عَلَى مَا وَلِكُمْ حَقَلَنَا مُوالِكِمَا وَكُا حَقَلَنَا مُوالِكِمَا وَكَالُوالُوالُوالُوالُوالُوالُ والذر عقدت اتمانك فالوهد نفسه ان C-1631'53

الراك فوامون عاالنساء عافضرا الده يعض عَانِعُمِنْ وَبِهُا انْفَقُوا مِنْ آمُوالْمُ فَالْصَالِمُ اللَّهُ قَانِتًا تُ عافظات النعنب باحقيظاً الله واللا تيخًا فأت سُنُورُهُنَ فَعِظُوهُنَ وَهِمْ وَهُمْ وَهُمْ وَالْمُصَابِعِ وَاضْرُهُورُ لفنكر فالانبئفوا علن سيبار الانتفاكان علياكير وَانْحِنْنَةُ مٰنِقًا قَبَيْنِهِما فَابْعُنُوْالِكُكُورُ اهْلِ وَحَكَّامِنَ و المالان المالية المناقة المالية الما خيراً • وأغيد والله ولانشر كونه شيئاً وما لوالد تن إخلا وَبِدِ عِالْقُرُفِ وَلِنْنَا فِي وَلَلْسَاكِينَ وَأَلْمَارِذِي الْفُرْفُ والمارك والصاحب بالخنب وأنالسكاوم مُلَكِّ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِين ود ويام ون الناس باليا ويكن أن الله مِنْ فَضَرام وَاعْتَدُ بِالْكَا وَمِنْ عُدَابًا مُهْمِينًا زُنَيْ فَقِوْرُ كَامُوالْمُ إِنْ عَاءَ النَّاسِ فِلْ يَوْمُونِ مِاللَّهِ فَكُ الحدومة كالدياد المواجعة

عَلَيْح لُوَامْنُوا بَالِلُهِ وَأَلْبُو وَالْحِدِ وَأَنْفَعُهُ

44

الكارعة مواصعه ويقو سمفنا وعصنا واسمع عنرمستم وزاعنا ليا بالسنترة وطَفَأُ فِالدَّنِّ وَلُوَا مُرِيِّ لَوْ اسْمَعِنا وَاصْلَعْنا وَاسْمَوْ وَانْظَ كالاختراك واقوم والزناته الديكيز في فالاؤمنون لأقليلا بالنَّهُ الدِّهُ الدِّهُ الدِّهُ الدُّوانِ اللَّهُ الدُّونِ الدَّوْنِ الدُّونِ اللَّذِي الدُّونِ الدَّالْمُ اللَّالِي اللَّذِي الدُّونِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي مصدقاليا معكر فزقها الأنطيس وجرها فتردها عارة الما وتلفي كالعنا اضابالسبت أَنْ الله مَفُولًا إِنْ اللهُ لِإِينَ فَوْانُ لِسُرِكِ بِمُوفِيرً مادُونَ ذَاكِ لِمُ الْمَيْكَ أَوْمَ يُشْرُكُ الله فَقَدَاقِيمَ فِي عظمي الزؤلا لذن فركون الفشرة باالا وتركين وَلا يَظْلُمُ إِنَّ فَيْتِ لِكُونَ انْظُلِكُفُ يَفِيِّرُ وُنْ عُوْ اللَّهِ اللَّهِ فَيَ من المتراكي لذك اوتوانفسار - يؤمنون ماكئت والطاعوب ويتولون نرُ وُاهْوُلُو اهْدَى مِن الدِّيْلُ مُنُواسَبِيلًا فِي الْمُؤَالِّ المرالة ومزيلة الله فكزيخدله نفسر

يُنصَيْمِنَا لُلْكِ فَازَالْ فَوْتُوالْنَاسَ نَعْبِما اللَّهِ النَّاسَ نَعْبِما اللَّهِ النَّاسَ فَعَبِما إِلَّا لَكُ مُن لَا لَهُ مُؤْلِدُهُ مِنْ فَضُولُ فَعُدُّ لِللَّهُ مُؤْلِدُهُ مِنْ فَضُولًا فَقَدُّ لَتُكُا الْ مُ المُمْ لَكُنَّا وَلَكُنَّ وَالْمُنَا فَمُ فَالَّا عَظُما ا المؤير ومنهم من صدعته وكفي جهي سعيرا " ال ذِي كَفَرُ وُالْ الْمُؤِنَّا سَوْفَ نَصْلِهِ فِمَا أَكُلَّمَا نَصُرُ بَا نَدُّلُنَا هُرُجُلُونًا عَبْرَهَا لِمُذُوقًا لَعَذَاتُ إِنَّاللَّهُ عَزِياً عَلَمَ الْمَثَوَا وَعَلَا الصَّا لَكُوسَكُ ت بحرى بن عنها الانها له خالد والماكما رُوالْجَ مَعْلِينَ وَيُدْخِلُونِ طِالْكَظْلِيلِكُ ۚ الْأَلْمَةُ يَكُانَ رُوعُ دُولُو مَاخَاتِ اللَّهِ هَلَى أَوْاذَا عَكُمُ يُنْ مُرَّالِنَاسِ مُوْ بِالْعِدُلُ إِنَّالِنَهُ نِعِنَا يَعِظُكُمْ مُوالًا لِمُعَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الم يرًا \* يِالنِّهِ الذِّرُ الْمَنُّو الصِّلْعُ اللَّهُ وَاطْعُوا الْرَسُولُ وَلِي الْأَمْرِينِ فِي أَنْ مُنَا نَهُمْ فِي فَاتُحْرِينِ مِنْ وَيُولِ اللَّهِ مِنْ وَيُولُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِذْ كُنْهُ تُولُمُ مِنْوُنَ بِاللَّهِ وَالْمُ مِ اللحف ذاك حند والحسة تأوساك

4

الأفرالي لذن تزعم وذا أخرا منوا عاانيز كالذك وماليل مِنْ فَيَلِكُ بِرُيدُ وَنِ انْ يَخَا كُولِا كُالْطَاعُوْتِ وَقَدْا مُرْوَا اذَّ يَكُونُ وَمُرْ مِالْمُشْكِلَانُ انْ يَضْدِهَ مُوضَالُهُ لِأَنْعَمِدًا ولذا فتكاري فتا لاللفا آنزا لانه والالسول كالتاكك فِقِينَ يَصَلَّدُ فِي عَنَكَ صَلَّا وُدًا ﴿ فَكِيعًا إِذَّا اصْلَاتُهُ مُعْلَمِ الما فذمت الديم في الما والدين بالله إذ الدن الله خِسْانًا وَيُونِفِقًا ﴿ اوْلِتُلِاللَّهُ لَا يُكُلِّلُونَ مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا فِي الْمُعْلِمُ الْم فأغرض عَنْهُ وْعُطْهُمْ وَقُلْهُ وَالْهُ وَإِنْفُلُومُ قَالَالِمِيعَا \* وَعَالَوْنِهَا مِنْ رَسُولُ لِأَرْلِيظًا عَ بِإِذِنِ اللَّهُ وَلُواْتُهُ ذِظُلُوا انْفُسُهُ وَجَا وَلَكَ فَاسْتَغْعَ وَاللَّهُ وَاسْتَغَالُمُ أَلْسُولُ يَحُدُ اللهُ كؤلا فعالشي بينه فم لايدف أنفسهم حرباء أعتاقف ويسكر السها ولواذا الميناعكم إن فالموانفسكم واخرجوا وندياركمما فعكوهالا فللمنهم ولوانهك فَعَلَوْمَا يُوْعَظُونُ بِهِ لَكَانَ حَبَرًا لِمَ وَأَسْدَكُنَةً

الْمُلَاثِينًا هُوْمُ لَدُنْكَ أَجُمَّا عَظِمًا ﴿ وَلَقَدَيْنَا هُرِمِوا طَّ ومَزْدِظِهِ اللهُ وَالرَّسُولِ فَاقُلَ إِنَّ مَعُ الذِّزَرَ المروعكية مزالت والصديعتين والمنت اَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنَّا حَدُوْلِ حَدْدُكُ فَانْقُدُوا شُأْتِ أُولِفِرُو وَانَهِ عَلَيْ لَكُ لَكُمَّا مُن كُلُكُ النَّاعَ فَالْ قَدَانْعُ اللهُ عُلَا إِذْكُ أَكُنَّ مُمَرِّ سُنَّهُ فَصْمَامِرُ اللهِ لَيْقُولَنَّ كَانَّ لَا يَكُونُكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ جهة وين لُونَ فِيسَبِيرِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنَّا لِشَنَاءُ وَالوَّلْذَاتِ الْذَيِّ نَهِتُوْلُوْكِ رُبَّ من هذواً لعَرْبَةِ الطَّلَالِمِ الْفُلِمُ أَوَاجُعُهُ الدُنْكُ وَلِيًّا وَاحْجَعَا لِنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصْبِيرًا

ذرامنوا مقارتا ولذف سبيا الله والذئ كفروا نقا وسبالطاعوت فعايتلوا ولباء الشطاذ الكك لشَّطُانَ كَانَ صَعِفًا ﴿ الْمُرَّالِ الدِّنَ قِهِ لَمْ الْمُرَّالِ الدِّنَ قِهِ لَمْ الْمُوْلِ وَاتَّمَهُ الصَّاوَمُ وَانْوَالَّهُمُ فَكُمَّ كُنِّتَ عَلَيْمُ الْوَيْنَا الَّاوْا فريق من ويحسنه و الناس لحست والله اواسد وَقَالُورَيْنَا لِمُكَنِّيتُ عَلَيْنَ الْمِتَالِ لَوْلَا أَخُرُ تَنَاآ إِوْمَ قُرْمَتًا عُالدَيْنَا قَلِياً وَالْحِرَةُ حَدَيْ التي الأنظامون فت الله النا الكونوالله والماركة المراق المستكرة والانقشام والتأنية مَ عَنْدَالُمْ وَازْتَصْبُهُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّه كُ فَا كُلُّمْ عِنْدِاللَّهِ قَالَ هُوَ لِإِذَا لَقُومُ لِأَتَكَادُونَ وَمَا أَصَا بِكُ مِنْ سَرِعِيةٍ مُ نِفِينِ إِذْ وَارْسَاكًا التأس رَسنُولاً وكفي باندوشهر رام من فيلع الرسول فقد طاع الله ومز بوكل فأأرسكنا الرعليم حنيظا

وَيُعَوْلُونُ طَاعَرُ فَاذِا بَرُزُ فُامُ عُنْكُ الْمُرْ فُلِمْ عُنْدُكُ عَدُا أَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَوْنُ فَاعْرُفُ عَلَّالِمْ وَكُنْ مَا لِمُعِ وَكُما ﴾ [ فَالْسَدُرُ وُلَ الْقُالُ لله لوكداف واختلاف كالأم اذاعوده وله ردوه المالم سهلوا : : [1] · . XY نَّى اصَّدَقُ مِنَ اللهِ حَدَي

فنالك موالنافيين فئتن والذاركسة كسرة ابرُّدوُ ذَانَ بَدُو امْرَاضِياً اللهُ وَمُ يُضْلِل اللهُ فَانَ يَعْدَلُهُ لُسَدِيلًا فِي وَدُوالُو تَكُونُونَ كَاكْمَرُواْ فتكونون سواء فال تخذو فبنهذا وكتاء كخذا ج نواف سب الله فان تُولُوا في أن وها وافتال هم حدث ويد مُوْلِمُ وَلا سَيْنَ إِوْ الْمِنْ أَوْلِيًّا وَلَا مَا وَالْمَالَ وَالْالِّينَ بصلون إلى فورينكو ويتنام مبينا فالوحا وك حَصرَت صداو رهوان معاملة لأ ويُعام و مرمرة شَاءَانَّهُ لِسَلْطُلِمُ عَلَيْكُمْ فَاعْتَانَالُوكُمْ فَإِن اعْتَرَالُوكُمْ يَّفَا بِلُوكِمْ فَأَلْقُواللَّكُواليَّكُ السَّكِلِيَّةُ لَكُنْ لَيْمُ سِيرًا ﴿ سُتَمْ رُونَ الْحَرِّنُ تُرْيِدُونَ أَنْ نَوْحُ وَيَأْمِنُوا فُومِنَ كُلِّ أَرْدُ وَ الْحَالِفِتُ وَالْكِيلِ فإن كريفة لوكر وبلغوارك كالسار وبكفوا الدهاء عَدُوُهُ وَاقْتُلُوهُ حَدَيْثُ نَعُفَيْنُ هُمُ وَاوْلُتُوكُمُ جَعُلُ الْكُنْ عَلَيْهُ مِنْ الْمُطَانَّا مُنْسَا

ان لمؤين أَذْ يَعْتُ أَمِنُهُ مِنَّ الْآخُطَأُ وْكُورُ فتارمو منا خطاء في رُ رُق م مؤمنة ودية منت و الله المرا لله المراد و وَهُوَمُوْمِنٌ فِي يُرارَقَ وَمُؤْمِنُ مِنْ وَأَنِكُا بنُ فَقُمْ بِينَاكُمْ وَيُهَارُ مِينَاقٌ فَكِينَةً مِنْكَا وَالْأَهُلِ عُنْ وَلَاقَ لَهِ مُؤْمِنَةٍ فَيُ لَوْ يَكِيدُ فَصِيا وُسَمْ سُرُينِ متنابع نوية مزالاه وكانالاه عليا حكما وَيُ اللَّهُ مُؤْمِدُ الْمُعَامِّلُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وغفن الأدعكية ولعنك واعتزاد عظما مَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمِيوْ الدَاصَرُكُ فِي سِيما الله فَسْيَما ولانقة لؤل ألغ الكك والسير الذي لسَّتُ مُؤْمِي عرض المخذة الذئك فعيندالله

لاستنوى القاعدون من المؤثمت يَعَمُّرُ الْمُفْرَدِ وَالْذِا هِدُو زَفِي سَلِ اللَّهِ مِا مُوالِي وَانفسِ فَضَّرُ الدُّالِكِ المِدِينَ بِإِمْوَالِمْ وَانْشُنْ عِمَا الفَاعِدِينَ درجة وكالأوعد الذاكمانية وفضا الله الاهدي عُكِّالْقاعِدِينَ اجْرَاعَظِيمًا ﴿ دُرُحَاتٍ مِنْهُ وَمُعْفِرَةً وَرَحُهُ وَكَانُ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيًا } إِنَّالْذِنَ تُوفِهُ لِلْكَلِّمَةُ وَ طالحا تفسيرم فالوافي كنترة الوكنامستضعفين فالانظ فَالْوَّالِدُ تَكُنُّ أَرْضُ اللهِ وَالسِعَةُ فَيُأْجِرُوا فِهِا فَا وُلِيَّكُ مَا فَهُمْ عَنْ وَسُنَاءَتُ مُصِيرًا ﴿ إِلَّا لَلْمُتُصَّعِينَهُ ۗ الْأَلْلِمُتُصَّعِينَهُ الْمُتَّا مِنَ لِرَجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوَلَدَانِلا يُستَطْيعُونَ جِيلَةً وَلا يُهُتَدُونَ سِكُلا اللَّهُ فَي وَلِنْكِ عَسُو اللَّهُ الذَّ يُغَنَّوُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الذَّ يُغَنَّوُ عَنْ اللَّهُ وكانالذ عنواعنورا ومنهاج فسيرالذ بجد والانضاع كنرانون يخرج من يميتهما جرالا الذه ورَسَل له تُم كَارِكُهُ اللَّهُ وَقَدُو فَعُجُنْ عَلَمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّاللَّهُ عَنْ إِنَّا رَجِمًا

13312112115 لحترث فأذا سيد وافك ذركم أزالته اعد الكاون عذابا مهنا • فإذا قضم المقتلوة فاذكر فالله فياما وقعه دا وعاجمه فَاقِهُ الصَّالُومُ إِنَّ الصَّلُومُ كَانَتُ عَالِمُومُ مِنِينَ كُمَّا مَّا فَيُ وَلاٰ شَهُ وْ الْوَابِتِفَا وَ الْعَوْ مِرْانَ كُوْ الْوَا ثُمَّ لَمُونَ فَالْمُّهُمُ يلك ن كا عالمون وترخون مالله مالارخور وكالله وَالْسَتُعْنِفِ إِلَّهُ ۚ الْإِلَالَةُ كَانَ عَفُورًا رَجِما \* قَلا عَادُلِي الذِّي يَحْتَا لُؤَنَ الْفُشْرِي الْأَلْمَةُ لَا عُنْ مَنْ كَانَ حَوْلِكُمْ اللَّهِ مِنْ مُنْ النَّاسِ وَلا يَتَعَفُّونِ مِزَالِدِ وَهُوْمُ لَهُمُ إِذْ يُبَنَّوُنَ مَا لِا يُرْضَوْمِ ۚ الْقُولُ وَكَا لَ الله عناه المرابع الله عناه الله عنه الله عناه الله عنه ا فِالْمَاوْمِ الدُّنْيَا فَي أَكْادِ لَاللَّهُ عَنْهُ نُومِ القَيْمَةِ الْمُنْ يَكُونِكُ الله ومَنْ نَعُ إِسْنُوعًا وُيْظُلُمْ نَفْسَلُهُ فُتَمَ ستغفرالله يحدالله عنول رحيا وكالكسب فَايْنَا بِكُسِنْهُ عَلَانِقَسِهُ وَكَالْتُعْلِيمُ عَلَيْهُ وَكُنَّ كُلْسِيْب حَفْلِينَا أَوْانِما لَوْيُرِي مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بُهُنَّانًا وَإِنَّا مُمْدِيًّا \* وَلُؤُلِّا فَضَّا اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْبُنَّا لُهُ يَنْ طَالِئُنَةُ مِنْهُمْ الْأَنْضِلُوكُ وَمَا يَضَاوُكُ الْأَاسُفُهُمُ ومَا يَضْرَفُونَكُ مِن نُفَيِعُ ۖ وَانْزِلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الكتاب وللككة وعلائه ماكنكانفكر وكار فظالله عكنان عظا كتيرين تخوجه الانم أمركهيك فدأ وتوفة واصلاح ببن الناس ومَنْ غَعَا ذِلِدَا سِعاءَ مَضايِد مُؤْنَ نَوْ تُدِيدِ أَجُرًا عَظَيًّا • وَمَ يُسْتَاقِ السُّو مَن يُنْتُوك مالله فقد صَاصَالُولاده لفي النه وقال شَيْطَانَ وَلِيتًا مِنْ دُونِ الله فَقَدُ خَسِرَ

الذئامنوا وعالمالصالحات سنندخل أخنا يخ يُى مِنْ تَحَيِّهَا ٱلْكُنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ٱبِكَا وُعُدَامِدِ حَقَّ وَمِنْ اصْدَقَ مِن اللهِ قِيلًا و لَيْسَ مَا مَا يَنَكُمْ وَلِأَا مَا فِي اهُ إِلْكِتَابِ مُنْ يَعْلَ سُوْءً كُنْ مُهُ وَلا عَدُلُهُ فِرْ أَفِلْ الله ولتا ولانفير ومَنْ يَعَالُونُ الصَّالِمَاتِ مِنْ ذكر أوانني وهو مؤير فاوليك مدخاون اليسات ولايظل فانقيل وكالحسر دساعة الساوي ا هوكسة واتبه ملة إبراهيم حنبا والخذالة مُ الْهُمُ خَلِيلًا \* وَيَلِمُ مَا فِي السِّمْ اِن وَمَا فِي الرَّحْ عَلَا مُنْ اللَّهُ وَيُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُعِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال النبتاء فإلله بفتيك ونين ومايناعكيه لكِتْنَابِ فِينَا كَالْشِينَاءِ اللَّهِ فِي لُونُ وَزُنْ هُرُ اكتياهن ورغيان الانتكاهن وَالسُتَضَعَفِينَ مِنَ لِوْلِذَانَ وَانَ تَعَوَّمُوا لِلْيَتَا-فَسُطِ وَمَا تَغْفُلُوا مِنْ خَبْرُ فَانَّ اللَّهُ كَانَ لِيهُ

وَإِنَّا مِنْ أَخُا فَتُ مِنْ بِعَلِها نَسُو زُمَّا أَوَّاعُوْا مِنَّا فَالْاجِيَّاحَ عكيهما الأيضال سنها منا والفيلاخير والخيرب عُسُرُ النَّهُ مَا وَيَعْسُنُوا وَيَتَعَوُّ فَا رَالُهُ كَانَ كِالْعَلَادَ عَالَمُ الْعَلَوْنَ وَلِنَّ سَيَّتُ عَلَيْهِ إِلَّا يُعَدِّلُوا يُمْ البِّسَاءِ وَلِيُّ يُوَلِي الْمُكَالِكُمُ وَيُرْوَهُمُ كَالَّمُ كُنَّ مِنْ الْمُكِّلِي الْمُكَالِمُ مُن الْمُكَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَتَعَدُّا فَانَّاللهُ كَانَعْفُو بَارْجِيمًا • وَارْبَتْفُرُ فَإِلَيْهُ اللهُ ولينه سَعَتِهُ وَكُازَالِتُهُ وَاسْعًا حَكُمًا • وَلَلَّهُ والستزات وما فالازض ولقد وصينا الذيك وُنُوالكِتابِ مِنْ فَتُلْكُ مُوايَاكُمُ اللَّهُ وَالْمُ كَفُرُواً قَانَ لَذَهِ مَا فِي الْمُتَمَادُ اتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ رَضْ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكَ اللَّهِ وَكَ اللَّهِ الذِّيشَا لَذُهِنَّهُ يَهُا النَّا مُن وَيُّاتِ بِأَخْرَبُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمْذَاكُ فَلِيمًا والأركي والأنبا والمتناوة والمناكم المتناولا كا نُ الله الله الله على الله

النها لذنزامن كونواق امي مالتسط وَلَوْعُكِ أَنْفُسُكُمْ الْوَالْوَالِدُن وَالْاقْ مِنْ الْأَكِرُ عَنْكُ فنيرا فالذه أولى بهجأ فلاستبعوا الهوكا دنعدلوا فَاذِ تُلُولًا فَيَعْرُضُواْ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعَمَٰلُ وَحَيْرًا بالهاك لذرك المنؤ آلمنؤا بالته ورسوله والكنابلذك مُثَلِّعَلِي رَسُولُهُ وَالْكُتَا الْذِي أَنْزُلُمْ: قِيلٌ وَمَنْ تَكُونُالِلْ ومالا يكته وكثنه وركساه والنوالاجر فعندصامنا لايعيدا - إذا لذي المنوانة بكروا فرامنوا وكوروا الذادوا كُذُامُ لِأَنْكُنُ اللهُ لِيَغْفِظُ وَلا لِمُدْبِهُ المُنْ وَلَمْنَا فِقِينَ مِا زُكِمَ عُكِنَّامًا أَلِمًا ﴿ الْذِي تَخُذُونَ الْكَافِرِينَ اوَلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهُ مُنِينٌ أَيَبُتَعُونَ عُندُهُمُ الْعِرَّةُ فَاذَالُو وَلَدُنْزَا إذاسمة فيزانات الله فكؤيها وتستمر فيهاف معد فالمعروج فيخوضوا فحدث غيرة إنكراذا لله جامع النافتين والكاون في تحقيد

نَوْ يَمْرُفُ وَيُولِكُمُ فَالْكُلِّو فَيْ مِنْ الْدِهِ قَالُولًا اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ مُعُكُمُ وَانْ كَانَالِكَا وَرَنْضِيهُ فَالْأَلَا لِمُسْتَحَى ذُعَلَكُمْ وَيُنْفُكُومُ الْمُعْمِنِينَ فَاللَّهُ كُلَّالِسُكُالُومُ الْعَنِيرَةِ وَلَنَّ اَلَّذُهُ لِلْكَا فِي عَلِمُ اللَّهُ المن مَ سَ يخادعون الله وهؤخاد عنه وإذافا موالالمسلوة فأم كيه المناون الناسر ولا مُذكر المالة الأفكال مُذَبَّذَينَ يُنْ زَلِوْلا وِلاَهْوَ لا وَ وَلا إِلْهُ وَلا وَ وَكُلَّا لِهُ وَلا وَ وَكُلَّ يَضِرًا اللَّهُ فَكُنْ تَحِدُ لَهُ سَبِياً ﴿ فَأَلَّهُمَا لَذَنَ الْمُوَّا لاتتحذ فالكافرت اؤلياء بؤدنون المؤمنين أتربد وذان مُعَكُلُكِةُ عَكَنَكُ سُلُطَانًا مُثِينًا • إِذَاكُمُ فِعَتَى فِي بُسْفَامِيَّالِيَّانِ وَلنَّ عَيِّدَ لَمُ يُونِ الْإِ لذيك تنابؤا وأضك أواغتصتم ابادته وأخلصوادينهم لله فا وليان مع الوثمن ويسو في في الله المؤلف بمن اجُرُّ عَظِيمًا. مَا يَعْعَرُ إِنْ يُعَالِكُمُ الْنُ سُنَّكُمُ مُ المنتخ وكارالية سناك أعليما

الني المنافقة

لاعتى المذاخرة بالستيء من المقول المن طاؤكا كالته سيعاً عَلِيماً و إن تبدون أوتحفو اوتعفواعن سُوءَ وَازَاللَّهُ عَفُوْاقَدُم اللَّهُ الذَّرُونَ يَكُورُوكَ بالله ورسل ورئيد وك الفر قوابن الله وللما وتتوالوك تؤمر يبغض وكفر لجعف وكريد فانتقا مَنْ زَلْكُ سَتَسَاكُ \* الْمُلْكَكُ هُوْ الْمُؤْوِرُ وَيُحْقِا وَاعْتَدُنَّا الْكَافِينَ عَذَابًا مُهِينًا • وَالْذِينَ الْمَنَّوَ الْإِلَهِ وَرُسُولَ وَلُمْ يَوْ بُنْ أَحَدُ مِنْهُمُ أَوْلَكُو سَوْفَ يُوتِيهِمُ اجُورُو وَكَالَ اللهُ عَفُو رَا رَحِيمًا \* سَنْ الْوَاهُمُ الْكِتَابِ الْأَثْنَرُ لَا عَلَيْهِمِ كَيَّا مَّا مِنَ السِّمْلَةِ فَقَدُنسَّ عُلُومُوسِي آكْمِ مَ ذَلِكِ فَقَالُهُ ٱ ارناالد يخزة فأخذته الصاعقة يظلم فركنك والف فاء ألبينات فعفونا عزدالة والتناس سُلطانًا منياً • ورَفْعَنَا فَوْفَهُ وَالطَوْرَيِيامَ وَقُلْنَاكُمُ إِنَّ فِلْوَالِنَاتِ سَخِيرًا وَقُلْنَاكُ لِانْقَدُوا السنبت واخذنا منهمشا فأغلطا

لنُكُ سُنُوْتِهُ إِجْرًا عَظِيمًا وَا

13

أأوحنا الكاوكا أوحسا المنوج والسيرمزيع وأوخنا الخايماهيم واسلما وأسعة ويفقوك والأس وَعِينَ وَأَسْوُبُ وَنُونِيزٌ وَهِمْ وَنَ وَسُكِيمًا وَالْتِنَادَا وَيَ زَنُورًا . وَرُسُالًا قَدْ قَصَعَنَا فَإِعْلَامِ عَلَى الْمُعْتَلِهُ مِنْ فَيَ وزنساكا نقع فنهاعكناك وكالمالة مؤسى نكلما ولسكر كمنشرن ومنذرين اعاز بكون الناسع النوخي بعُدُ الرَّيْلِ وَكَانَ اللهُ لَعَوْ رَاَّحَكُم أَنَّ لَكِمَ اللهُ مُشْرِكُهُ هَا تُؤُلِّلُنَكُ الْزُلَّهُ مِعَالَمْ وَالْمُلَاّةِ فِكُمَّ يَسَمُهُ دُونٌ وَكَهُ اللّهِ سُهُما أَ الْأَذِي كُرُوا وصَدُوا عَرْسَكُم اللهِ فَيَد صَلَامُنَالِاللَّهُ مِنْ إِنَّ الدِّينَكُمُ وَا مَظَّلُوا ا للهُ لِيَغْفِرُ لَمْ وَلَالِمُ لِمُ مُرْطِيقًا ﴿ الْأَطَابِ عَنْ مَنْ الدِّنْ فِي الدُّانَ وَكَانَ ذَلِكُ عَالِمَهِ مِنْ عِلَاللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ النَّهُ النَّاسُ قَدْجَاتُمُ الرَّسُولُ مَا لِكَمِّ مِنْ دَيْكُمْ الْوَسُولُ مَا لِكُمِّ مِنْ دَيْكُمْ الْ فَانْ مُواحُدُمُ اللَّمُ وَإِذْ تَكُورُوا فَازَدُ لِدُومًا فِي السَّمَاةِ والانض وكاذاته علما حكما

الماكما بالتعالي فرينكم ولاتقالوا عكالتها يِّمُ اللبَيْدِ عِدِيكَ إِنْ مَنْكُمُ لِسُولِ اللَّهِ وَكُلِّ فِي اللَّهِ وَكُلِّ فِي اللَّهِ وَكُلِّ فَي فيها التريم وروح منثه فأمنوا بالمته ورسله عَلَيْهُ النَّهُ وَاحْمَرُ أَكُمْ أَنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يُنارُبُهُ إِنْ يُحُونُ وَلَدُ لَهُ مُنا فِي السِّمْ الدِّوقِ مَا وَالْأَرْ 这一些人的 كُرُ فَنْكُ يُوْ فِي اللَّهِ جَمْعًا \* فَأَمَّا الذَّكَ لواالفالخات فيؤقيهم الجؤرهة ويردده مَ فَضِيرٍ وَلَمَا الَّذِينَ اسْتَنْكُنُّ الْوَاسْتُ كُيْرُوا فَيُعَدِّيُّهُ عَنَامًا إليمًا ﴿ وَلِا يَحْدُونَ لَمُ يُمِنِّدُ وَثِاللَّهِ وَلِمَا وَلِا مَا اللَّهُ النَّالِمُ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رتجيءُ وَانْزَلْنَا لِلْهَكُمْ نَوْرًا مُنْكًا • فَامَالَلْهُ منوا مالله واعتصموا بد مسكر دهد في رحمته منه ديم الم مستقم الم

والموارقين التحبي

للنَّابِيَّةِ وَالْمُ فَذِكُمْ أُو الْلَّهُ وَيَكُمُ وَالنَّفِلْمُ مُنْ الأماذكية وماذبح علالتفك وان تستقسه امالاذلاه لَذُوْكُونُ مِنْ دِسَاكُمُ فَالْأَكْنَامُ إِنَّا لَكُنَّا لَهُ الْمُ يُّهُ وَاللهُ مُاكِنَاتُ لَكُوْ دِينَاكُوْ وَالْمُنْ عَلَيْهُ لِمُنْ وتصيفكم الاسلام وبناكن إضطر فحف وغرنك وْ فَانَ اللهُ عَنُورِ رَحِيمُ لِمُسْتَالُونَكُ مَا ذَا أَحِرُ لُمُ مُنْ فُلُ ْ عِلْكُواْلْطِيْنَاتْ وَمَاعَلَتْ مِنَاكِكُ إِنْ مُكِلِّينَ تَعُلَّى الْمُنْكُ المُنْ وَكُلُولُولِ أَمْسُكُم: عَلَيْكُ وَأَذَرُ وَأَسْوَلِلْهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوالْلَهُ الدَّالِيَّةِ الدَّالِيَّةِ الدُّمْ عُرِّلُكُو الطَّنْيَاخُ وَطَاعًا وَالذَّنَ أُونُوا الْكِتَّارَ - لَا وتؤالكناب من فلك أذا النينة كوي الحو كالحر كالمن مخم غَيْرَ مُسْافِعِينَ وَلَا مُتَعَذِيِّ الْخُلَاثِ وَمَنْ يَكُفُرُ مِالِا عِالِ قدْ حبط على وهوف الإجرة من كالسرن

منكأم الفاتط أولستماليتاء فانحد فتر المع الطنا فالمسرابون يُدِاللُّهُ لِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ زنة "وعلك لافكك تشكون واذكوانعة قَاءُ الذِّي فَانْفَكُمُ مِنْ إِذِ قَلْحُ يُسَهُونَا وَآ نَّقُوا أَلِلَّهُ ۚ إِنَّالِلَّهُ عَلَى مِذَاتِ الصَّدُورِ مِي أَأَيُّهُا الْذِينَ كؤنوا فزامير بنتهكاتم بالقسيط فلايح منك شنأن وَمُعَا انَّ لانعُه رامًا "أعدلوا هُوَا قُرِب النَّفُوي وَ يتنا ولكن اصراك الحري

أَيُّهِا لَذَنَ الْمُؤَاذِكُولِينِهِ ۖ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اذْهُمْ فَوْمُ انْ يُمْ فَكُفُّ لَذِي مُعَنَّكُمْ وَإِنْفُواللَّهِ وَعَ ولقد أخذالله مساق بخا فَرْعَشُهُ نَقِيا وَقَالَاللَّهُ إِنَّ مِعَهُ لاة والنتائة الآكوة والمنتثنوسك وعزك المنافقة في المنافقة المنافقة المنافقة قرار لعناهر وكعكنا فالويهم المعرفة وأضوه ونسواحظا ماذكرور يومنه الأفك من العداوة والبغضاء اليوم القني بنتُهُمُ اللهُ عَاكَا لَوْ الْمُصَانِعُونَ

36

لَنُوْزُمِ الْكِتَابِ وَلَعَنُواعَ لَنَهُ وَلَهُمَاءَ مُرْمِ اللهِ نَوْرُ وَ بعبين بهدى برانده مزاته ويضوانه أسرالسار ويخرج في والظلُّ إحد إلى المؤر باذيز ويمديم الحل المُسْتَنِقَةُ • لَقُدُكُو الدِّينَ قَالُوْ الْذَاللَّةُ هُو الْمُ سَيِّخُ إِنْ مُرَيِّمٌ فَلْ فَنَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِذَ ارَادَانُ مُهُلِّكُ يرأين مزيم وامره ومزوالارض حمع وتابو ملك الشاب رُضِ وَمَا بِنَهُمُا يُخَلِّهُ مُا يَنْاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى قَدِرٌ \* وَقَالَتَ أَلِيهُودُ وَالنَّصْبَارِي عَجَهُ إِنَّاءَ اللهِ المُعْمِرُ مُن الْمُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُنْ اللَّهِ مُؤْمِدُ فَكُوَّ يَغُنِهُ لِلرَّ يُمثِّلَاءُ وَيُعَدِّدُ مِنْ بَسَنَّاء وَاللَّهُ مُلَكُ التنهابة وَالأَرْضِ وَعَالِينَهُمْ أَوَالُهُ وَلِمُصَبِّرُهُ فِالْهُولِ الكتاب فدَّخِاءً كُرُسُولْنَالْتُنْ لَكُونُكُ فَالْمُ عَلَى الْمُسْكُلُ انتنت والمالحا عا وسب ولانتبر فقد جاء كولسر وَنَذَيْنُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فِي قِدْبِ

وَافِوْ فَالْمُولِينِ لِعِنْ مِنْ الْوَجْوَاذُكُولُ الْفِي مَاللَّهُ الْجُعَافِلُمُ اَنْهِيآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلْوَكًا وَانْكُمْ مُالْمُرُفِّ إِحَدًا مِكَا مِكَالِمَالِينَ يا قَوْم إِدْ خَالْوَا الْأَصْلُ لِلْعُدَّاسَةُ الْبَتِّي كُتْبَالِلْهُ لَكُ وَلِائِزُ تَدُواعَلِادُ بِارِكُمْ فَتَنَقَّلِهُ وَالْمِاسِينَ قَالُولِامُوسِ اِنَهُ مِهَا قُومًا جَبًّا دِينَ وَالْحِالَىٰ نَدُخُلُهَا حَتَىٰ يَخُرُجُو مِنْهَا فَانِ يُحْرُبُومِنِهَا فَإِنَّا ذَاخِلُونُهُ فَالْرَجُلُانِ مِنَ الْذَبِّ يَا فَاذَا لَهُ كَالَّهُ عَلَيْهِمَ الْدُخْلُوا عَلَيْهُمُ الْكَا فَاذِا دَخَلَتْهُ وَ وَإِنَّكُمْ غَالِبُونٌ وَعَلَى لَايِهِ فَتُوكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَالْمَا لِمُوسَى إِمَّا لَنُ نَدُ خُلُهُمَّا أَبِكُمَّا ذِا مُولِ فِيهَا فَاذَهَبُ أَنْتَ وَرَثُكِ فَقَائِلا لَأَنَاهُا هُنَا قَاعِدُونَ ۗ فَالْكَتِ إِنِّ لأأملك الانتئب وألحى فافرة بئننا وكئن القؤمر لفاستبك قَالَ فَانْهَا لِحُرِّمَةٌ عَلَيْهِ إِرْبُعِينَ سَنَةً يُتِيهُونَ فِالإَصْ فلاتأس عالمتورالناسبقين وتاعليهم نبأبكأدم بالميت اذفرنا فرنانا فتغيركم أحدها وكم يتقبك فكالاخ قَالَلاَقُنْكُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَيَّا اللَّهُ مِزَالِيُّ فِي مَا

'Es

وَ يُسَعِّكُ إِنَّ مُدُكَ لِنَقْنُ أَبِي مِنْ إِنَّا بِياسِطِ مِكَالِثُكَ المَّقَالَ إِنَّ إِنَا فَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينُ إِنَّ الْمُدُانَّتُهُونَ مْ وَانْكَ فَتَكُونُ مُنْ صَالِلًا وَوْدَالِنَجْزَاءُ الظَّالِينَ فطوعت له نفسه فتأ اجبه فقتا فأصير الاسر فبعث الماغزانا يحيث والأرض لمريكة كنف وارى بسوء لَخِيذٌ فَالَا مِنْكِنْيَ أَعِيَّ كَانُ أَكُونَ مِنْكُ هِذَا الْعُرابِ فَا فَا رِيَ سَوْءَتَ أَخِي فَأَصْيُرُونَ لِنَّا دِمِينَ مِنْ إِجَّا ذِلْكُ كتُناعَانِكَ إِسْرَائِلُ اتَّهُ مَنْ فَتُلَّ نِعَنَدُ اللَّهُ مِنْ فَيْسِ وَفُسْادٍ والارض فكانما فترالناس جيعا ومن أجياها فكأتما اخاالناس حك ولقد باعثهم دسكنا بالميتاب تُمُ الذُّكُتُورُ مِنْهُ وَهُدُو إلى في الأرض كُسْرِ فُوكَ المَاجُ آءُالذَيْ غَارِيوُ وَاللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلَيْعُونَ والارض فسارا الأينتكوا أونصكوا أوتنقطوكذم وَارْجُلُهُ مِنْ خِلا فِ أُونِنْ غَوَامِنَ الارْضُ ذَالِوَ لَمْ يُؤْخُ فالدنية ولم فالإخرة عذاب عظي

الذين ما بؤامِن خُوارُ تَعَدُونُوا عَكَيْرَةً فَاعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَنُورُ رَجِيمٍ • يَاآيُهَا لَذِيَ الْمُثَلِّ التَّوُا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الِيُّمَالُونَسِيرَةَ وَجَاهِدُ وَافْسَبِيرٍ لَعَلَكُمُ نَفُلُ إِنَّ النالذين كفرؤا لواذكم منافئ لأرض جسعا وميثلة مَعُهُ لِيغَنُدُ وَدِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ القِيمَةِ ما تَقْتُ إَمِنْهُ وَلَمُ عَذَا إِلَيْهُ • يُرِيدُ وَنَاكُنَ يُخِوْامِ النَّارِ وَمَا فَمِ خِارِيَّا مِنها وَلَعَثُمُ عَذَابُ مُعِيمٌ • وَالسَّارِثُ وَالسَّارِفُ نُهِ فَا قَمْلُولُ لِيدِيهُمْ الْجَرْآءَيْمَ كُسُا أَنَكُا لِأَمْزَ لِللَّهِ فَاللَّهُ عَزَيْرِ عَكُمْ فَنُعَابَ مِن بِعَدُوظُلِيهِ وَاصْلِحَ ۚ فَالِنَامِنُهُ يَتُوْرُ عَكِنُهُ إِنَّ اللهُ عَفُورُ رَجِيم • المُرتَّعَ ﴿ أَنَّ اللهُ المُنْكُ السَّمَانِ وَالْاَنْضِ يُعَذِّبُ مَنَ لِيَنْتَاءُ وَيَعَنَّفِرُ لِمَنْ لِسَنَّاءُ لَا وَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلِي اللهِ وَ عِنْ وَ لِللَّهُ الرَّسُولُ لِلْ يَحَالُكُ الذُيْ كَيْمُنْ ارِعُونَ فِي الكَنْفِرِ مِنَ الذِينَ قَالُوْ أَمَنَّا بِا فَوْا هِمِيْ وَلَوْ تُوثِينَ قُلُو يُهُمُ وَمِنِ الذِّيَكَ فَا سمَّا عَمُو لَلِكَرَدِ سِمَّا عُونَ لِعَوْمِ الْخِرَبُ لِمِثَالَةِ

لِمُأْتُونُ لِيَحِ فَوْلَاكُمُ مِنْ بَعُدِمُوا صِنْعِهِ يَعُولُونُ إِنْ فينتزهذا فحذف والألمرتؤتوه فاحذروا ومريرد الله فَنْنَاهُ فَلَمْ مُلْالُولُومِ اللَّهِ لِشَكَّا اوْلِكُولُ لَهُ مُرْدِاللَّهُ \* ذُنْظِمَ فَلُورُ مُ لَا فَالدَّنَاجِ فَيْ فَكُولُو لَا حَيْهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَا عَظْمٌ • سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ كَالْمُونِ للسُّعَةِ فَالِدُ مروال فاحكريته والعرض عنه فان تعرض عنه فان تفي ولا شناك والحكيث فاحكرنينهم والقيبط الْأَلْمَهُ مُحْتُ الْمُقْشِطِينَ • وَكُنُّ مُحْكُونَكُ وَعُندُ هُوْالْتُوْرُكُةِ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمُّ يَتُولُونَ مِنْ هِدُولِكَ \* وَمَا ٱ وُلِنُكِ بِالْمُوْمِنِينِ • آيَا ٱنْزُلْنَا ٱلْتَوَّ رِبَةَ فِيهَا هُدِكُ وَنُونُ مِنْ اللَّهُ مِمَّا النَّهُ وَالْذِينَ اللَّهُ الذِّينَ هَدُولَ وَالرِّبَايِنِيُّونَ وَالْاَحْبَارْ بِمَاسَتُ فَيْظُوا مِنْ كِالْمِالْمَةُ وُكَانُوا عَلَيْهِ شَهْرَكَاءُ فَالْا تَحَنَّيْهُ الَّيْ اللَّهِ وَإَحْشُونِ وَلاَتَنْ مَرُوا بِالْمَاتِي ثَمَناً قَالِ لا وَمَنْ لَيُعِكُ يَ ٱنُوْلَالِمُهُ فَا وُلِئِكَ هُ الْمِكَ الْمُ وَأَنْفُ

عث

وكتينا عكيم فيها الكالنفس والنفس وألعين بألعتن والمتف مالكف والاذن بالأدن والبتن بالبتن وَالْمُ وَهِ فِعِنَاصَ فَيْ تَصَدُق بِدِ فَهُوكِكُنَانَ لَهُ فَعَنَى لَمُ الله مَا الله مَا وَلَكِهِ الطَّالِمُ الْمُعَالِمُونَ • وَتَقَيُّ عَلَاثًا رِهُ بِعِيدَ أَنْ مُهُمْ مُعَدِقًا لِمَا يُزِّ يُكَنَّهُ مِنَ لَقُرِيْ وَانْيَنَا وُالْإِنْجَا مِنْ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَانُنْكُ يُرِّ مِنَ لَوَ رِيْدٌ وَهُدُى وَمُوْعِظُلُةً لِلنَّفَيَّ . قَالِحَكُمُ عَلَالْاَئِيمِ عَاانُزُلُ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ أَنْعَكُمْ عَاآنُزُلُلْلُهُ فَاوْلِيَكُ هُمُ لَلْفَاسِقُونَ • وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُ ٱلْكِينَا باليخ مُصَدِقًا لِما بَنْنَ مَدُنُومِ الكِتَابِ وَمُهُمَّا عَكُيْهُ فأخنك بنين عاائز كالمنه والتنبيع اهوآء هزع المآءك مِنَ الْحَقِّ لَا حُكِمَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا مَا وَكُونَا عَ لله لحكاك المية واحدة ولك المالك والمالك وم تنك فأستيقه الكنزات إلى لله مرجوك فخمير اكني في عنتكف ا

89

وَالَّهِ كُوْنَمَنُونُوا أَنْزَلُ اللَّهُ وَلَانِكُ وَالْمُواءُ هُمْ وَاحْدُدُمُ ازيُفيَّتُوكِ عَنْ بِعُضِمِاً الزَّلَاللَّهُ اللِيَّكُ وَالْوَكُو ا فَاعْلاً اغَانُرِيدُاللهُ الذَيْضِيبُهُ يَبِعُضِ ذَلُونِهُمْ وَإِنَّ كُتِّيرًا مِنَ التاس لفنا يسقؤن أغث الخاجلية ينغول ومَنْ احْسَرُ مِن اللهِ حَكُما لِقَوْمِ مُوقِفُونَ بأأتها الذئب المنوا لاتفيذ وااليهوة والنضاري اوَّلِياءَ بُعَفَيْهُ اوَلِياء بعَفِي وَمَن يَتُوَكُّ مِنكَ عَايْلُهُ مِنْ مُمَّ أَزَّ الْمُدَلَّا يَهُمُ دِي القَوْمِ الظَّالِمِينَ فأتركا لذكن في فالوبهم مترض يشارعون فيهيث نَعُولُونَ عَنَشْنِ آنَ تَصْلِيبُنا ذَا رَثِيَّ فَعُسَاكَ اللَّهُ الَّهُ يئاتى بالفنيغ افاكرمن عندرة فيفنب علي علف است مول في أنفسه ما يدمين وكمعولا الذئر المؤا أهوة لأوالذيك افتني الماينه جائدًا عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ عُنْمًا لَهِ فَي فَاصَنَهُ إِخَاسِكُ

ياأيها أذر امنوامز برتذمنك عاديه فنوف أرت للهُ بِعَوْمِ عُنْ وَكُنُونُهُ أَذِلَةً عَا الْمُؤْمِنِينَ آعِرُ مَعَا أَلُمَا فِينَ عِنَا هِدُونِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَا فُونَ لُومَهُ لآري المال فضال للو يُؤبِّيهِ مَزْكِيفًا أَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اغًا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ فَالذَّنَ الْمُؤَّالَذَ نَ الْمُؤَّالَذَ نَ لِقِيمُونَ الصَّلُوعُ وَيُؤْثُونُ لَا لَكُومُ وَهِ فَعَلَى لَا يَكُونُ وَهُ مُنْ اللَّهُ لَا لَهُ ورسوله والديناهو افار حز بالله هذالفاله و مَا أَيُّهَا الذِّينَ الْمِنُوْ الْانْتَحْيَدُ وْ الْدَيْ الْحَدِّيْوُ الْمِنْ الْحَدِّيْوِ الْمُؤْرِوِا ولعامن الذئك الوتألكات من متلك والكنار وُلْنَاء وَانْقِوْا لِلهَ إِذْ كُنْتُهُ مُؤُمِّنِينَ • وَإِذَا نادَنَةُ إِلَالِصَلْوَةِ إِنَّحَيْدُ وُهِا هُزُونًا وَلِعَادُلا لِأَتَّهُمُ وَوَ الْمُ الْمُ الْحِثْارِبِ هنك وتنتيب كرميا الأاك المتابالله وكما ائنول اليت وما التوك من فتا والا الكثر كان السفرد

قَا هِ إِلَيْتِينِ لِمُ لِينَرُ مِنْ ذَلِكَ مَتُونُيَّةً عَنْداً لِلَّهِ مِنْ لَعَنْهُ اللَّهُ وغض عكنه وتجعل فنهما لعركة والخناز يرفع بدالطا غهُ أُولُنُكُ سُرَّمُكَانًا وَأَصَرَاعَ مَنْ سَوْرًا السَّيلِ مَاذِاجَا وَكُوْ فَالْمُا أَمِنَا أُولَقِدُهُ حَكُوا بِالْكُنُمُ وَهُنُمُ قَدُخُرُجُورُمْ وَاللَّهُ اعْلَمْ بِمِاكُالوَّا يِكُنُّرُنَّ وَوَيْكُ كَيْرًا مِنْهُ يِسُلَادِعُونَ فِي الْرَغْ وَلَلْعُدُوانِ وَكُلُا لِمُلْسِّخُتُ يَّهُمُ هَاكَا نُولُ فَوَ لُونِ • لُولِا يَنَهُ هُنُ وَالرَّيْ الرَّيْ الْبَوْنَ وَالْأَجْمَا عَنْ قَوْلِهِ فَإِلاَّ ثِمْ وَأَكُا إِلَى الْمُتَّعَيِّ الْبَيْسَ مِا كَانُوا لَصَنَعُكُ وَقَالْتَ أَلْيَهُ وَيُ يُدالِنُهِ مَعُلُولَةً غُلْتَ الْمُنهُمُ وَلَعْنِوْ إِيمَا قَالَمُ أَكِمَا يَذَا عُمِيسُوْطِكَانِ يُسْفِيتَ كُنْ يَشَاءُ وَلَيْزُ مِكَانَ كُثِيرً مِنْهُمْ مِنْهُ مُ مِنْ الْزُلِ الِيَكَ مِنْ رَبِّكَ مُلْفُنَانًا وَكُنُورًا وَالْفَيْنَابِينُهُ وَأُ الْعَمْافَةَ وَالْبِغُضَاءَ إِلَى يُومِ الْفِيهُ كُلَّا أَوْ وَرُوا مَا رُكُ لُهُ مُن الْمُلْفَأُ هِمَا اللَّهُ وَيَسِعُونَ فِي الارُض فَسَادًا وَ وَاللَّهُ لا يُحِتُّ المنسُدِينَ فَ

ولوازكم اكناد المنوا والقوالكي ناعتهنسيا خُلْنَاهُ حِنَابِ النَّوِيمِ وَلَوْاتُهُمُ أَقَامُوا لِتُورِيَّهُ وَالْ وماانز كالمرمز رتهملا كاؤمن فوقه ومن تساويله مِنهُ اللهُ مُقْتَصِدةً وَكُنتُرُونَهُ سَاءَمَا يَعَ لُونَ اليَّهُا الرَّسُولِ بِلَوْ مِا آيُزُ لِ النَّفِيمِ زِيْكَ وَإِنَّ مُ تَفَعَيُّ فأبكغت بسناكته والمديعضية مرالغاس انالله لا يَهُديُ الْمَوْمُ الْكَافِرَنِي قُولُهُ الْمُكَارِلُسُتُمْ عَلَيْتُهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُمْ عِلَيْهُمُ الله والمنه والكف وما الزكالكذو ورتكا والمنط كَيْرًا مِنْهُمْ مِنَ أَيْنِ لَالِينُكُ مِنْ رَبِّكَ كُلْفِينَا نَا وَكُفْرًا فَالْ كَأْسَ عَكِ الْفَعَوْمِ الْكَافِرِينِ إِنَّ الْذِينَ الْمَنْوْا وَالَّذِينَ هادؤا والصنابؤن والنصارى مزام مامدواليوم لاج وعراصا كافلاح فعكم ولاه يخزون لقَدُ اخذنا ميث في بني سُكر مِن وارسُكا النهار المُ المُحَامَةُ مِنْ رَسُولُ عِنْ الْمُرْوقِي ورو الذراء وفريقا يقتلون

وحسواال نفك ن فينة في ا وصما لم تأبَّ الله عَلَيْهِ فَمْ عَنْ ا وَصَنُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بصَرُ عَادِهِ لَا وَكُوْلَ وَلَهُ لَكُوْكُمُ الْأَرْقُ فَالْمُأْلِكُ لَهُ الْمُؤْلِثُ لَا الْمُؤْلِثُ المستراري وفالالسيد ناجة إسرامات لهُ زَنِي وَرُدُكُمْ إِنَّهُ مِنْ يُسْتَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْحُ مُر للهُ عَكُ وَلَكِ مَا وَبِهُ النَّارُ وَمَا البِطَّا لِمِينَ مِنَانَصَارِ • لَقُدُكُنُرُ الذِّنَ فِالْحَانِ اللَّهُ ثَالِكَ تَلْتُمْ وَمَا مِنَ إِلَّهِ الْأَالَهُ وَاحِدٌ وَانِهُ مِنْتُهُوا عَا يَعَوْلُونَ مُشْتَنَ الْذِينَكُ فَرُوامِنُهُ عَلَا بُ اللَّهُ ﴿ اَفَالْا سَوْدُونَ إِذَالله ولسَّتَغَفِرُونَهُ \* وَأَلْمُهُ عَفُهُ سَمَّا اللَّهُ فَي خَلَفَتْ مَا كُورَ مِن كُلُ اللَّهُ مُن كُلُكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عن المان لانات الماك الماك المان الم عَلَاتَعَبِدُونَ مِنْ دُنُونِ اللَّهِ مَا لاَ عَلَا الكَّاكَاتُ صَرًا وَلَا نَفُوكُ فِأَلِلَّهُ هُوَ لِنَكُمُ الْعَلَّمُ

قل الفرالك إلى المفرالك المنافية عَنْرُلُخَ وَلَانِكُمُوا الْمُوا ءَقُوْمُ فَلَاصَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَحْمُ لُوِّكُنَّاكُمُ وَخَلَافًا عَنْ سُولَاءِ السَّبَيلِ \* لَغُيَّ لذن كفر وابن بخ اسرايل علالسان لحاور وعيسيا بن مُرْبِيمُ (الدِ عِناعِمُونَ وَكَا نَوْا يَعَنْدُونَ كانوالايتناهوك عن منتكر فعالؤة لينس ماكانوا مَّفُ كُنْمُ الْمُؤْمِنُ الْوَلُونُ الْدِينَ كُفُولُ يَسُهُما قَدُمَّتُ هُوْ نَفْسُهُمُ إِنَّ سَعَ طَا ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي لَعَذَابِ هُيْ خَالِدُوكَ • وَلَوْ كَانُوا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ طلئن ومأانز لاليوما كخذفهم اؤلب علا وَلْحِينَ كُنْيرًا مِنْهِ فَاسِفُونَ • لَيْ دُنُ مَثِيَرًا لِنَاسٍ عَذَا فَعُ لِأَدُ ثَ الْمُؤُا الْمُوْدُ فَالْذِينَ أَشْرُ

المروق

والاسمعة الما أيزكال كرستول ترى اعينهم تفيض مي الدَّمْعِ مِمَاعَرَهِ فِي مِنَا لِحَقِّ يَقِولُ فِي رَبِّنَا الْمَنَّا فَاكْتَبْ مَعَالَمَنَا هِدَى . وَمَا لَنَا لا نُوْمِ إِلَيْهِ وَمَا كُوَا مُا اللَّهِ وَمَا كُوا وَلَا الْمُلْكُونَ وْنُطُّهُ وَالْكُونُ اللَّهُ عا قاله احتاب يحري عن الكنها رخايد تن فها ودلا براء لْحُسْنَة فِي قَالَانَ كُنُوا فِكَدِّنُوا لِمَا مَا إِمَّنَا ٱ وَلَيْكَ أَضْمَا كُ يَهِ لِأَاتِهُا الْذِينَ الْمِنْوَالِالْحِيْمِ مُواطِّلَتِنَاتِ مَا أَحَوَّالِمُهُ ولانعَندُولُ إِذَا لَهُ لَا يُحِينُ المُعْتَدِي وَكُاوُامِنًا ونفكأ أنذ كالألاطارا وانقوالله الذيانتر يهمؤمنوز لانو خذكا لله ما العوقا مُنا يِكُمْ وَالْكُنْ وَوَحِنْهُ كُرْيْمَا عَقَدْ كُولُاكُمْ إِنْ فَكَفَّا رَيْنُهُ أَرْطُعًا فر عَسَنْ رَبِّهِ ا كي مَنْ أُوسَعِد مَا تَطْعِينُ الْهُلِكُمْ أَوْكِيسُومَ رُرِقِيَةً فَيْ لِمُ يَجِدُ فَصِيا مُ ظَلَّنَةً آيَا مُرْذَاكَ عَانُهُ الْمَانِكُ أَذِا حَلَفَتُمْ وَاحْفَظُوا أَمَا نَكُمُ كذُ الْكِيبِينُ اللهُ الكُنُواْ مَا تِهِ لَعَلَكُوْ تُسَيِّكُ وُكِ

نَا أَيْهَا الْذِينَ امْنُولَا فِيَالَةٌ وَالْمُشِرُ وَالْانْهَا كُولَا لَامْرَتُ مِنْ عَلَى الشَّكُمُ إِنَّ فَأَجْتُنْ مُ لِعَلَّكُ تُعْثُلُ كُنَّ إِغَارُكُ الشَّكَ ادَيْوَةُ مِنْ يُنْكُمُ الْعَلَاقَ وَالْبَعْظَاءَ فِلْلِ كَالْيَسِرُ وَيُصْدُكُمُ عَنْ ذِكِ اللهِ وعَنَ الصَّاوِجِ فَهُكَالُنَّةِ مُنْتُهُونً • وَاطِّبِعُواللَّهُ والطعيا السوك واحذرؤا كان تولنة فاعكا الزماعا رسو لبَلانُعُ المَبِينُ • لدَيُهُ عَلَالَذِينُ الْمَنُولُ وَعَمَالُوا الصَّالِمُ الرِّجُلُّ فيما علفؤ آذاما تقتوا والمنوا وعمالوا الضالحان فتراتفوا ومنو فَرُأَتَقُواً وَاحْسَمُوا وَلَالْهُ يُحَتُّ الْمُسْنِحَ فِيالَيْهَا الْذِينَ منواليبُلُونَكُمُ الْلهُ مِنْهُ وِمِنْ الصَّدِينَالُهُ آيَدِيكُمُ وَرَمَا لَحُكُمُ لَيْ اللَّهُ مِنْ خَافَهُ مَالْغَنَتُ فِنْ عُتَدَى بَعَدُ ذَلْكُ فَلَهُ عَذَائِكَ لِيرٌ • يَآايَّهُ ٱلدَّرِّ الْمَوْ الْاَتَّقْتُلُو الصَّدْوَ اَنْتُحْ مُرُّ وَمَنَقِنُلُ مُنِكُمُ لُمُتَعَمَّدًا فَيْرَاءً مِنْ إِمَا قَتَا مِنَ النَّعَمِرِ يَحْكُمُ لِمُ ذَ وَفِي عَدْ إِمِنِ كُرْهِدُ كَا بَالِمُ ٱلكُفَرَةِ الْرَكُفَارَةُ مَلَعَالُمُسَاكِينَ فَعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَدُوقِ وَيَا لَأَمِي عَنَا اللَّهُ عَمَا سَكَفُّ وَمُنْ عَادُ فِينَتِهُ إِللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ دَفُوانْتِفًا مِنْ اللَّهِ

المُ الله الله وطعًا من مناعًا لك والتكارة وَجُوْمُ عَكَ الْمُصْدِالْلَبِهِ مَا دُمُنْ حُرْمًا وَاتَّقَوْ الْسَمَالَذَكِ اليُوعَشَرُونَ حِكَ اللهُ الكُفية البيَّتَ الحامِقَ ما المناس والشهر للزام وألحد ى والعكلا عدد الا لتعكم أن لللهُ يَعَالُمُما فِي السِّمُواتِ وَمَا فِي الاَرْضِ وَإِنَّاللَّهُ وِيكُلِّ شُوِّعِ عَلِيهُ اغِلَيْ انَّ الله سَنْكُ كُالْعُقَارَ وْانْ ٱللهُ عَنْوُ رُحِيَّ مَا عَلَى الرسُّول لِآلُك لا نَعْ وَلِقَهُ مُعَامِنَا مُنْ اللَّهُ وَمَا تَكُمُّونَ وَمَا تَكُمُّونَ وَمَا تَكُمُّونَ قَالْإِيسَتَوَى لَكِنَتُ وَالطَّلَّتُ وَلَوَّا عَيْرَادُ كُنُوَّ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْكُورُ وَالْكَ فأتقة الندة بالولا الإلياب لفلك تفكلون بالوت الذينا منوالا تستغلاعة استياء إن تند لك نسون في وَإِنْ تَسْتُلُوا عَنْهَا حِينَ فَهُو لِأَلْغُ إِنْ شُدُلِكُمْ نَعْدُ اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ عَنَوُكُ جَلَّمُ ۗ قَدُسَمُاكِمَا فَوَثَّرُونُ فَبَالِكُمْ مُمْ أُصِيرُهُمْ مِنَاكُا وِرَفِ مَا حُكُلُانِيُّهُمِنْ بَحِيرِةٍ وَلَا سنائينة ولاوصدة ولاخام ولاكز الذيزكة وا يفترود عرانه والكذب واكثرهم لايعقادت تَاذِا فِيلَ لَهُ يَغِا لَهُ إِلَى مَا انزَكَالِمَهُ وَإِلِيَّا لِرَسُولِ قَا لُوْحُسُلُنا مَا وَحُدُ مَا عَلَمُ مَا آمَا عَيْنَ أَوْلُوكُانَ أَلَا وَهُولِهُمْ إِنَّ كُنَّ مُنَّمًّا وَلَا المرالين المناكنة المناكرة المناكرة من فيزا الالمتدين المالمه محديد المربية يَخُرُونُ وَيَا أَيُّهُا لِذِينَ الْمُؤَالِمَةُ المَثْمِادُةُ مُنْكُ المتعصنالوميتة أشان دواعد لمنكا وأخازم والنف الزخ فالحابتكم تمضية للوت تحبيثونه مزَّ بِعَالِ الصِّلَوْةِ فَيُفْسِمُ إِذِ بِالنِمِ إِنْ النِّيْمُ لِاسْتَرَى بِهِ ثَنْ وَلُوكِانَ ذَا قُرُنِي وَلِا نَكُمُّمُ سَمَا رُوَاللَّهِ الْأَلْوَالْمِ الْأَعْلَمَ الْعُنْمَ فَازُ عُمْ مُكِلًّا نَهُمَا اسْتَهَ مَا أَهُمَّا فَأَخِرُ إِن يُقَدُّمُانِ مُقَامَهُمَّا مِنَ الذِينَ اسْتَحَقَّ عَكِيْهُمُ الأَوْلِيَالِ فَيَقْسُمَانِ بايدْ بِكُنَّهُا دَ أحقي من شهادتهما وكما اعتدينا إنا إذاك كفالم ذَاكِ أَدُفُ أَنْ مَّا نُوا بِالِتُنَّهَا دُوْ عَلَىٰ وَجُهُمُ إِلَّا لَهُمُ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُهُمُ إِلَّا وُخِنَا فِوْلَ أَنَ تُرُدُّ آيَمَا نُ يَعِتُ كَ آيَمَا نِهِمْ فُواتَّفُولُلْمُهُ سمعة أ والله لايهدي لقوم الفاسقات

يؤمَّ يَجْرُءُ اللهُ الرُّسُلُلُّ فِيكُولُهُمَّا ذَا ٱلْجُبُّومُ عَالُوالْأَغِلِّمِ رَئُكُ أَنْتُ عَالَمُ الْفِيُونِ ﴿ إِذْ قَالَ لِلَّهُ يَا عِسِمَ إِبْنَ مُرْبُ ذُكُرُنِفِيَ عَلِينُكَ وَعَلِي وَالِدَيِّكَ الْدِالِدُ تُكْبَرُورِ الْفُكُّ والناس فالمهد وكالأواذ علي والكات والما والتُورْية وَالرَّخِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّين هُمَّ مُعَلِّقُ الطِّلِ ادِّنِي فَتَنْفِرُ فِيهَا فَتَكُونُ مَلْيًا بِاذِبِي فَتَكُرِئُ الْأَكْءُ وَالْأَبْرَكُ بِاذِيكُ وَالْدُ يَحِرُّبُ الْمُؤَتِّى بِاذِيكَ وَانْدِ كَفُفْتُ بِينَ إِسِلَ إِلَا عَنْدُاذُ جُنُامُ الْمُنَارِ فَقَالُالْدُرُ كُفُ فِالْمِنْ أَنْ هَذَالِلَّا بِيَعَمَلُ وَالَّهُ وُحَيْتُ إِلَي كُوارِتُم إِنَّ الْمِنونِي وَيُوسُولِ فَالْوارُ الْمَنْا وَاسَّمْ لِدُ بِالنَّنَا مِسْلِ فِي . اذِ قَالاً كِيْ بِعُنْ نِيا يسائر ويحاليت على والمان أنزل عكنا المرائدة من السِّمَاءِ قَالَ نَقُوا اللَّهِ إِنْ كُنْهُ مُوُّمِّينَاتُ ﴿ قَالُوا لُولُهُ لِلَّهِ لِل انُ ثَاكُلُ مِنْهُ وَيَظْمَئِنَ قَالُونُنِا وَيَعْكُمُ انْ قَدْصُدُ وُنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ السِّنْ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عَلَى عَدِيدًا فِي مَرْكُمُ اللَّهُ وَتِبَا أَيْزًا عَلَيْنَا مَا فِي مَرَ المَيْرَا مُحَكُمُ أَرَازًا عيدًالِا وَلِينَا وَالْحِرْثَا وَالِدَّمُنِكُ وَادِرْثُفْنِا فَالْمُنْتَحَيِّرُالْ الْفِيَ فَالَالْهُ إِنَّ مُنْزِلُهُا عَكِينَمُ فَمْ يُكُفُرُ لِعُنْكُمِنَكُمْ فَإِنَّا عَدِبْ عَذَابًا لِا أَعْدَبُهُ الْحَدَّامِنَ لَعَالَمِينَ ۚ وَاوْفَالَ لَلْمُ يَاعِيبَهَا رَكُمُ ءَنْتَ قُلْتَ لِلِنَّالِيلِ تَخِذُوفِ وَالْمِخَالِطِينُ مِنْ دُونِ لِللَّهُ ۚ قَالَتَ بُيْ إِنَا لَكُمْ الْكُونُ إِنَّا أَوْ وَلَهَا لَيْسَ لِي بَحِقٌ إِلَا كُنْ قُلْمُ الْفَعْدُ عُلِتَهُ تَعْلِمُهِ فَفَهِ وَلِا اعْلِمُا فِنْفَسِكُ أَنَاكُ اَسْتَعَلَا الْفُولِي ا قُلْتُ لَمُ إِلَّالْمَا ٱ مُتَّنَى مِ آزِاعُهُ مُعَالِمَةً وَتِي وَرَبُّكُمْ وَكُنَّتُ عُمَّ سَهْدِيدًا مَا دُمْتُ فِيهُ فَكَا تَوْفَيْتَهَ كُنْتُ الْنَهُ الرَّفِيكَ عَلِيهُ عِلْمُ رًا يُنتَ عَلَيُ كِلْ شَخْطِ شَهَدُ • اِذِ تَفْتَذَيْهُمْ فَالْهُمُ عُبَادُكُ وَاذِ تَغْفِيرُ لَكُ فَالْمَكُ الْنَاكُ لَعُزِيزُ لُلَكُمْ ﴿ فَالْكُمْ هُذَا يُورُ وَ بَنْفَعُ الصَّادِ قِنِهَ صِيْدِ فَهُمُّ لُمُ وَجَنَاتُ جَرَى مِن عَيْمَ الْأَنْهَالُهُ فالديزين ابكا رضو المدعن ورصوعنه ذاك وذالعظيم متراوم كالؤالستموات وألازض وما فيهترن وَهُو عَلَاكِ اللَّهُ إِقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

S

## الله التحة الرحيم لُونُ الله الذي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَحَعَا الظَّالااتِ وَالنَّوْرُ فَمُ الَّذِينَ كُولُوا بِرَيْهُمْ بِعُدِلُولُ هُ هُوالَّذِي كُلَّهُ مِنْ طِينِ قُرُ لَقَضَى جَالًا وَأَجَلَّ مُسْرَةً عِنْكُ قُرَّ إِنْهُ تُعْرَانُهُ وَلُكُ وهوالله فالستالية وفيا لائض يفاسركم فتفركم ونعكر مَا تُكْسِيُونٌ • وَمَا قَأْمِيمُ مِنْ يَرِّمِنْ أَيْا تِ نَوْتِهُمْ الْإِكْمَا وَيَا عَنَّهُا مُغْرَضِينٌ • فَعُدُكُدُ بَنِّ إِبْالِيَّ لِمَا خَمْ فُسُونُ يَأْتِيهِمُ انْبَاءَمْاكَا مُؤْيِهِ لِسُتُهُمْ رُولَ \* الْمِيرُولَكُمْ الْمُلْكُنَّا مِنْ فَيَامِ مِنْ وَكُنَّا هُرُ فَالْارْضِ مِنْ لَا يُنْكُنَّ لَكُو لَارْسُلُ الشراء عليهم ودرارا وجعلنا الأثهاد يجري وتحتري فأهككنا هؤبذنويهم والشقأنا من بغدهم قرنا اخرت وَلُوْنِزُكُنَا عَكَيْكَ كِتَامًا فِي قُرْطًا مِن فَلْمَسَوْمُ بَا تَذِيهُمُ لِمَا لَ

لَهُزُكُورُوْلَا هٰذَا لَا يُعْرَمُنِينَ • وَقَالُوا لُولَا أَزُلُ عَلَيْهِ مُكَذَّ وَلُوا تَرَكُ مُا كُما لَقَهُمْ أَلِا كُمْ ثُمُ لَا يُنْظُرُ وُنِكَ •

المنظمة المنظم وُلَقَدُ السُّمْنُ وَمُولِينًا مِنْ قَدْ أَدُ فَكَاقَ مَالَذَ رَبُّنَّكُ فأنسم وا والارض فمانظوا

لِمَةً الْحَرِي قَالِا أَسْهِدُ قَالِمًا هُوَ الدُّوا مِن وَيْ عِمَا لَشَرُكُونَ أَ الذِّيِّ الذِّيِّ النَّهِ الذِّيِّ النَّهُ الدِّيِّ النَّهُ الدِّيِّ النَّهُ الد نعُرُ فِي أَنَّهُ كُمَّا يَعِمُ فُولَ أَبِنَاءَ هُو أَ الَّذِينَ خَسِرُوا أشركوا أن سركا وكالذيب كُنْتُمْ وَرُعْلُهُ إِنَّ ﴿ لَوْ كُلِّ مَكُنْ فِتَنْتُهُ إِلَّا انْ فَالْوَا وُلِللَّهُ رَسْنَامًا كُنَّا مُنْفِيرِ كُينَ ﴿ انْظُرْ كُنِّفَ كُذَبُواْ عُكُمْ نَفْنُهُمْ وَصَرَاعَنْهُمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُ أُولَ. وَمَنْهُمُ يَسَةُ لِيُكَ وَجَعَلُنَا عَإِ قُلْوَيْهِمَ أَكِنَّةً أَذَيْفُقُهُونُ وَفِي ذانهم وَوْ أُوَاذِيرُواكُلُ أَيْهِ لابؤنْمِنونها عَ عَاوَلَ مُعَادِلُهُ نَكَ بَعَهُ لِأَلَّذَ ثَكَةً وَالنَّهُ عَلَالًا وه نند لاعنه و ينأون عنه و انفسهم وماستع ون ولوتري ذوقع عالنار لتنكائخة فالانكذب بالآرتنا وتكونة مؤالمؤتم

المُلِكِ مُناكُا بُؤْ كُنَّةٍ وُنَهِ فَيَ أُولُورُ ذُولُ الْعَادُ وَالْمِنْ الْمُؤْلِ عُنُدُولَتُهُمُ لَكَا ذِبُولِكَ • وَقَالُواْلَةِ هِيَ لِإِلْحَيْفُ تَسَالَدُنُيْأُ وَمَا حَنْنُهُمِ عُوْدِينَ • وَلَوْ تَرَىٰ لَاذَ وُقِعِنْ عَلَى رَبُّمُ قَالَ الْكِيرُ هذا بالحِيَّة " قَالُوْلِ بَالْ وَرَيِّنا " قَالَ فَذُوقَ الْعَذَابُ بِالْكُنْمُ " عُكُمْ وَزُو فَلَحْسَمُ الْرِي كُذَبُوا لِلِفَاءِ اللهِ حَتَمَ إِنَا لَمَا عَلَمُ مُ لساعة بغنة فالوايا حسرتناعاما فرطنا فيهاوم يجاون وَذَارَهِ عُلَاظِهُ رُهُ الأسْاءَ مَا يَزُرُونُ وَمَا لَكُو فَالْكُو فَالْنَا الألعب وَلَمَةٌ وَالدارُ الأَخِرُ عَنْهُ الذَّنُ تَقَهُ نَا فَالاَتَقَالُوْ فَدُ نَعَلَمُ النَّهُ لِيمَ نُكُ الدِّينَ مِقُولُونَ فَا يَهُمُ لَا يَكُونُ لُوكًا وَلِكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بَانِاتِ اللهِ بِمُحَكِّدُوكَ • وَلَقَدَّكُذُبُّ دسُرُّ فِي فَبْلِكَ فَصِّ بَرُواعَ إِنْهَا كُذَبْ فِي وَاوْدُ وُاحْتَمَا يَهُمُ نَصَرُنا وَلامُنَدِلُ لِكُلَّاتِ اللهِ وَلَقَدَّخَاءَكَ مِنْ نَبُ الْمُنْكِلِينَ • وَإِنْكَا نَكُبُرِ عَلَيْكُ اعْرَاضُهُمْ سَعُلَمَتِ أَذُ تَبَيَّعُ نِعَلَقًا فِي الْأَرْضِ لَ وَسُلَمَأُ وَالسَّمَا

إِنَّا يُسْنَى كُلُونَ يَسْمُعُونَ وَالْوَثِيِّ يَسْعُنْ مُأْلِدُهُ اللَّهُ بِرَجِعُونَ • وَقَالُ لُولًا نُزِلُ عَلَيْهِ الرَّمْ رَبُّ فَالِوَاللَّهُ فَا دِرْعَلِوالدِّن يُزِّلُ أَبُّ وَلَكِنَ ٱكْذُ وُلُالعَالَدُ ومامزذآية فالأرض ولاطار يطاريكنا حثه الأ الْمُ المَنْالُكُو مُمَّا فَطَيْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ سَتََّعَ فَرُكُوا يَرَاسِو كُنْدُونَ • وَالذِّنَ كُذَّبُوا بِإِمَا تِنَاصُرُ وَكُمُّ وَالظَّلَا مَنْ مِنْ إِلَاللَّهُ يُضِلُّ إِنْ وَمَنْ سِنَا الْكُورُ إِنَّمَا لِمِهِ الطَّمْسُتَقَعْ فَمْ أَكَانِكُ أَنِ اللَّهُ عُذَا بِأَلْمُهِ أَوْ النَّكُ السَّاعَةُ وَ عَامُواللَّهِ تَدُعُونَ أَن كُنْهُ صَادِ قِيرَ ﴿ كُالِنَّا ۗ وَكُلْ اللَّهِ مَا لِمُ اللَّهُ مُا لِمُنا اللَّهُ تدعول فيكشف ما تدعون السه إنشاء وتنسول مَا مَنْ صُور كُور و وَلَقَدُا رَسُكُنَا إِلَى الْمُورِ قلك فأخذناهم بالكاساء والقنزاء لعكف يَضَرَّعُونَ • فَلُولًا لَذَخَاءَ هُونِ كالمنا تضيعوا وكاكن فست فالوثان وَزَيِّنَ لَمْ الشَّيْطَانُ مَاكَا نَوْانَعُلُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَأَ السَّوْمَا وَيْتِي وَرِفَةً ﴿ عَلَيْهِمَ مُواجِكِمْ فرج الما أولوا أَخَذُنَّا هُ يُعْتُمُّ فَاذًا فقطه ذابرًا لقود الذِّن ظلم أواكد عالمين فأرانة ازاخذالله سيفه ارَكُ وَخَتْرَعُ إِقُلُو لِكُمْ مِنَ الْمُعَيِّلُ الْمُعِيَّا كنت نفرً فالأمات فرهم يصدق ل وَالرَاسَةُ كِمُ الْدَاسَاكُمُ عَلَابُ الله دَعْنَةُ الْحِيمَةُ مُ الأالقة مُالظَّالِهُ أَنَّ وَمَانُونُهُمُ الْمُسَلِّمُ الْإِنْسُلُمُ الْإِنْسُلُمُ الْآ والذئ كتذبؤا بايا بناعته كالعذاب مَا كَانُوا نَفْسُلُقُوْلُ فَأَلَّا أَوْلُكُمْ عُنْدِي خُالَّنَّ وَلاَ أَعُا الْفَدُ وَلَا أَقُهُ لَا لَكُمْ أَيْدٌ مِكَافٌّ أَنِهَ مُلِكُّ أَنِهُ الْخُمُ و قاله السنوي المن والصر افلاتنفارون نذربرا لذك يخا فوك ان يحشر واللارتهم لسطك

فعَلَّ دُهُ فَ كُدُ رُبِّي الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَمُ مزع امن السويح ال مُعْفُورِيحُم وكذلكِ نَفْصِلُ الأَيَّاتِ وَلَسَتُم فاأني فها أن اعتدالذكر تكعور هُوْاءَكُ فَدُصْلَكُ إِذًا وَمَاانَامِ الْمُ لالتينية من ربي وكذبته به ماعِن المنفقر الحدة وهو خبرالفا صابه نستغياون به لقفي المربية وينكر والد مَرُ وَالِيرُ \* وَمَا تَسْفُطُومَ وَرَقَةِ الْإِيفُلُومُ وَلاحْتِيةٍ ألأنض ولايك ولايابس الأؤكفار

مدخاله كالوقتة دلية مَوْلَيْهُ وَلَا لَهُ الْحُدُولِ وَهُواسُرُ ابتاكبر والك تذعونه تضرع ا مُن هذه لَنكُونَنُ مِنَ الشَّاكِرَنِ قُالِلُهُ لَيْحَكُمُ الأرفة النوشة كانت فأهدالفادركا سكر نشكا ويذية بعضكم بأبعض انظركف ين يخوض ك فالماتنا فأغرض عنه خم يخوضوا في حديث عنس والمالنستاك تَعُذُ بِعَدَالَدِ كُرُي مَعَ الْعَوْمِ الظَّالْمُرْ

69

ذِنَ يَتَقُولَ مِنْ حِسَا بِهِمْ مِنْ سُدْخٍ وَالْكِنْ ذَرُكُ لَهُ آلِكُ بَتَقَوْدُ ﴿ وَذُرِالْذِي الْكَنَّدُ فُلِدِينَهُ لَمُكَّا وطوا وع ته المالية الذنا ودكري المناسكاف كسُبُتُ يُشَرَّمُا مِنْ د ويناللهِ وَإِنَّ وَلِاسْفِيةٌ وَازْتَعَدُّل في عَدِلِ لا يُؤْخِذُ مِنْهَا الْمُلِكِكِ ٱلَّذِينَ السِّيلَ مِنَاكَسَيُّهُ شِرَابٌ مِنجِيمٌ وَعَذَابٌ البِمُّ بَإِكَا أَفَا لِكُفَرُونَ قُلَانَدُعُوا مِنْ دُويِّنِ اللهِ مَا لَاسْفَعُنْ وَلَا يَضَرُّنَا وَنُرَدُ عَلَا عَمَا بِنَا بِعُدَ إِذْ هَدْ بِيَا اللَّهُ كَالَّذِي ستهوأته الشياطين في الازوز حسران له اصُّمَا بُ يدَّعُونَهُ ۗ إِلَىٰ لَهُ دُأْتِنا ۗ قُلَ إِنَّ هُدُى اللهِ هُوُ الهذي وافرَ فالنِّه لِرَبُ العالمين وأذا فِما لِ الصَّالْوَةُ وَاتَّقُوا وُهُو الذَّيِّ لِنَهِ يَخْشُرُونَ • وَهُوا الَّذَى حَنَّى السِّمَواتِ وَالْارْضُ بِأَلْحُقَّ وَيُومِرْتُولُ كِ فِيكُونُ قِلْدُ لِحَتْ وَلَهُ الْمُلْكُ يُومُ بِنُغُو فِي الصَّوْبِ عُلْمُ الْغَنْبِ وَالشَّمَ بِادْرُ وَهُو كُلِّكُمُ الْخَدْرُ وَهُو كُلِّكُمُ الْخَدْرُ وَ

اذرانح ذاصنا مَّا الْهُ وَأَنَّى واذفال أيراهم لأسه وكذلك تؤي إماهم مُلَكُونَ السَّهُواتِ وَالْارْضُ وَلِيكُ نُومَ اللَّهُ فَيَهُ عَنْ عَلَىٰ وَالْكُوْرُ وَ فِي فَا إِهِمْ لَا رَبِي فَكُمَّا أَفَا وَالْأَ الْحِتُ الْإِفِلِينَ فَإِنَّ أَرَا وَالْقِي الزِيمَ عَالَ هَذَا رُقِّي عُلَا أَفًا لِئُنْ لِمَيْهُ بِي ذِي لَا كُولِنَ مِنَ القِيهُ وَالضَّا آلِينَ ۗ فَلَمَا الْأَي لشُّن لاغة قال هذا رَّق هذا أكبُرُ فَالمَا أَفَاتُ قَالَ مَا قَرْمِ نَّى مُرَىَّ وَمِمْ اللَّهُ لَهُ إِنَّ فَ الَّهِ فَجَهُتُ فَجَهُ لِلَّهُ وَفَكُلُ استمات والارض حنيناً ومَا أيا مِن الشركين تُمَهُ فَوَمُهُ \* قَالَ أَكْمَاجُونِي فِاللَّهِ وَقَدُهُ ذَانِكُ كناؤما تشركون برالخ الذهناء ذقي تشبئا وسيع زَى كُلُّهُ وَرِعِكُمُ الْفَالْ تُتَذَكُّ وَنَ \* وَكُفَّا خَافُ مَا فَدْ كُمْ وَلَا فِي إِنَّ أَنَّا إِنَّهُ السَّرِكُمُ مَا لِمَا لَمُ الرَّا لِمُ فَأَيُّ لِلْفِرِيقِيمَ وَالْحِيُّ مِالْحِمْ الْكُنْتُرْتُعَا لِنْ اللَّهُ وَالْمُنْوَا لين في الوليك في الم وهم الدون

20

وتلك محتنا ائتناها إبراهيم على دُرُجًا بِ مِنْ نَشْنَا ءُ إِنْ رَبُّكَ حَكُم عَا وَوَهَنِنَا لَهُ أَشِيعُهُ وَيَعَقُونُ كُلَّا هُدَيْنًا وَنُوْ-هَدَيْنَا مِنْ قُرُ أُومِنْ ذُرِّيَّتِيهِ وَا وَوْدَ وَسُلَّمَ: أَنَّاكُ وَكُولُسُكُ وَمُؤْسِمُ وَهُ وُنَا وَكُذَالِا رِي المُسْنَةِ وَ ذَكِرَيّا وَجَيْنَ وَعَسِي وَمِ الْمَامِّمُ وَدُرِيّاتِهُ وَاخْدَامِهُ لحكظ عن ماكانوانع هُو ُلْأِءِ فَقَدُ وَكُلِّنا بِهَا فَوْمًا لَسَدُ بِهَا دِكَافِرٍ وُلْكِكُ لَذِينَ هِ كُلْلَهُ فِيهُ يُمْ يُنْ أَمُ اللَّهُ عَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ هُوَ الآذِ كُرَىٰ الْعِنَا لَيَزَ

ومًا قَدُرُوُالله حَقَّ قَدْرِجُ لِذَ قَالُوا مَا ٱنْزَلَاللَّهُ عَ يَ شَمْعُ قَاْمُ الْوَكُلُ لِكِنَا بَالْذَي عَلَا عَبِيمُ وَسِيدُو رَا وَهُدُ المتابخة كالمنه وأطيه ولنها وتخفون كنيرا وغلمة نال نعال انتم ولا انا وكم فاالله تمذر فرفي حوضها وهذا كتاب أو كذا ومنا رك مصدة فالذي منزير يكريم ولتنذرا والوالغ ومخرجو كها والذن يوفونون الإخ وَمُنْوَكُ مُرْوَحِ عُلَمُكُمْ بَهِ عُلَا فِظُولُكُ • وَمُنْ اظُلُ فِي ا فترى عَلَاللهِ كُذِيدًا أَوْقَالَ الْحِي إِلَى وَلَا لُوحَ إِلَهُ يَعْمُ وتمن قال سِيناً نزل مِنا مِنا مَنْ أَلُونَا وَكُونُونَ عَلَى الْحِيالْطَالِمُونِي في غَرَات المؤت والملاعكة السيط الديهم أخْرِجُوا تفسكم اليُّو يَخُ وَنَ عَذَا كِ الْحُوْنِ عَاكُنُةُ تُنَوَ لُونِ عَكَ اللهُ عَلَاجُوَّ وَكُنْهُ عَنَّ الْآتِهِ تَسُتَكُمْ وُنِ • وَلَتَدَجُّتُمْ أَنَا فُرَادُ كَ مَا خَلَقْنَاكُمُ أُولِهُمْ وَتُرْكُمُ مُا خُهُ لِنَا كُرُورًا وَظَهُوْرِكُمْ وَمُا زى مَعَكُمُ نُشْفُعًا عَكُمُ الذِينَ زَعَمَةُ الْبُرُ فِيكُ نَشْرُكُاءُ لَقَكُ تفظُّهُ مِنكُمْ وَصَلَّعَنكُمْ مَا كُنْمُ تَزَعْنُ فَي

لله فالواحت والنوي يجزج والميت مِنَ لِحِيدٌ وَالْمُ اللَّهُ وَاكْنَ تَوْفِكُونَ وخفاالكائككا والتينة والقركة والحي فد فصَّلْنَا ال قِد فَصِيَّكُنا الْآياتِ لِعَدُ مُريِّفَقِهُ وَيْ وَهُوا أَذِي أَنَّ كَانَ له ننات كا بنوخ اع فاخمنا لمُحِضِرًا فِي مِنْ حَتَّا مُنْ وَالْكُ قنااز دانية فحتارة مناعناب وا بتريا وغ منشار أنظ وال تم واذا أغُرُ وينعُه

عَالَمَا يَدُونِكُ لَا يُدُرِكُهُ الْانْصَارُ وَهُوَ Sellie disebble ومزع فعاريا ومااناعا ت ولئة ولاكتفال وركست ولنك لِعَوْمِ رَعَلَ إِنْ الْتَجْمَا اوْجِ الْتَاوَمِ : رُتَكُ وَأَغِنْ عِنْ اللَّهُ كُمْ إِنَّ وَلَوْسُنَّا وَالرُّمْ اللَّهُ كُواْ لِيُعَكِّمُ وَعَيْظًا وَمُا أَنْتُ عَكِيمُ وَمُوكِما والذئ بذعون مزاد ون الله فنسته الله عدُّولًا كذلك رتشنا لكالمته علفت فراديهم مَعُونُمُ كَانُوانِعُ مُرِدُنَ • وَأَقْسَمُ لِمَ اللَّهِ يُدُ إِيمَا يَهُمْ لِأَنْ إِلَا عَتَهُ اللَّهُ لِيؤُمُ مِنْ مِهَا قَالَيْ مُذَالِثُه وَمِالنَّهُ فِي أَنَّهَا إِذَا لِمَاءَتُ لَالْوُمِنِ أفئدته وانفاره كالانوعنه

م دوه جنوف

2

وَلَا يَاكُرُهُ فِي لَوْلَ وَكُولُوكِ وَكُولُوكِ فَكُولُوكِ فَالْكُا نَسْرَ يناطان لائس وكحق يوجي بعضهم الابعف رخ فالقه لع ولا ولاساء وتلا ما فعله وفقد ه بفترؤت ولتصغ الته افئن الذك لايؤنهون مالاخ وليرضون وليقتر والماهم مقتر جون افغير النواتية عَمَّا وَهِ الذِي إِنْ لَا لِيَكُمَّا لِكِنَّا بِمُفْصِّلًا وَالدِّنَا ثَنَا هُـ لكِتَابَ يَعْلَمُ فِهَ أَنَّهُ أَمْنُزُلُ مِنْ رَبِكِ بِالْكِيِّي فَالزَّكُنْ ثَنَّ مِنَ فاقت كلك زيك مدفأ وعنالالامتد لِكُلِائِيرَ وَهُوَاللَّهُمْ لُهُ لِهُ إِنَّ مِنْ نَظِعُ ٱكْثَرُ مُنْ فِالْاَضِ يْفِيلُوكَ عَنُ سَبِيلُ إِلَيْهُ أَنْ يَشْبِعُونَ إِلاَ ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ فيخ صُولَن وال تلك هواعلم في يضل عن سيلة وهواعلم بالمانتكين فكلوا مثاد في أساليته عكيه إن كنيز يا التدمق منين

وماكم الأتأكلواما ذكاسا لله عليه وقدف إِهُوْ آَيْمُ بِعُرِيعُ رِعَا إِنَّ رَبِّكَ هُوًّا عَلَى الْمُعْتَكِينَ ۗ وَذُرُو طاهِ وَلا رُخْ وَمَا جِلْنَهُ أَنَ الذِّي كَيْسُبُونَ الْاحْمُسَيْخُو فِلَ مَا كَا نُوْالِقَةً وَفُرُ وَلَا تَأْكُمُ الْمُثَالِدُ لِلْذِكُ إِلَيْكُ اللَّهِ المادلوكم وأن اطعتبوه النكاء كمن كرات لِكَا فِينَ مَا كَانُوْلِيَغِلُونَ • وَكَذَٰ لِكَجَعَلْنَا فِي كِلْ وَيْرِ ٱلْأَبْرُهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّ وَمَا يَكُونُ لِلاَ كَفْسُهُمْ وَمَالِيَشَعُ وُنُ وَ وَاذِ اجْمَاءَتُهُمُ آيَةً قَالُولُ فيجع رسالته سيفث الذكر الجرمواصفا عِنْدُاللهُ وَعَلَابُ سُدِيدُ فِاكُا نُوْا عَكُنْ وَنَافَ

73

وَ: ثَنْ دِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِهُ مِنْ مُنْ صَدْرَهُ لِلْأَسْلَامِ وَمُ وُيْضِ إِنْ يُعْزِينُ مِنْدُنُ مِنْدُ فَيْسَعَا حَرِيكًا كُلَّا فَالْمُصَعِّدُ فِي السَّمَاءِ كُذَالِا يَجْعُلُانُهُ الرِّجَرِعَكِ الَّذِينَ لَا يَؤُمِنُونَ • وَهَٰذَا طِي طُورِ يَكُ مُسْبَقِعًا فَدُ فَصَلَنا ٱلإِناتِ لِعَوْمِ كَذَّكُم وُنَكِ لْمُوْدُازُالسَكُ وِعِنْدُ رَبِّهِمْ وَهُوْوَلِيُّهُمْ يَاكَانُوا مُعْلُونَ وكؤه يحشره بحيانا معشراتي فكارستكثر تممزا لانس وقال اولنا وهومز الإبنى رتب استمتع بعض ناببغين وَيَلِغُنَّا الْجُلِنَا الذِّي أَجُلْتُ لَنَّا فَالْأَلْثَارُمُ وَلِكُنَّا لِهِ خَالِينَ فِهَا الْإِلَّا مِنْ اللَّهُ إِنْ رَبِّكَ حَكِمْ عُلَّمٌ ۗ وَكُذُ لَكِ نُولًا بِعُمْ الطَّالِلْهُ بِعَضًا مِنْ كَا نَوْالِكُسُونَ فِي الْمُعَشِّرُ لِلْحِيرِ وَ لانس كم يَأْ رَكُمْ وُلْسُكُ مِنكُ يُعَصِّونُ عَكِيكُمُ الْمَاتِي وَيُنكُورُو لِقَا عَيُوْمِ كُمُ هُلُا فَالْمُؤْمِدُنَا عَلِي اَنْفُلُونَا وَعَرَبُهُ لِكُمُونَ لدُّنْيَا وَيَسْهَدِ وَعَلَّا نَعْشِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوْ أَكَا فِي اللَّهِ اللَّهُمُ كَانُوْ أَكَا فِرنَكُ ذَلِكَ أَنَ لَمِ يَكُنُ رَبُّكِ مَهُولِكَ الْعَرَى بِطْلِمٍ وَاهْلَمُا عَافِكُ وَلَكُلِ دُ رَجًا نَ عِمَا عَلَيْ الْ وَمَا رَبُّكِ بِعَا فِيرِ عَ إِنعَ لَوْنِ

عثر

وَرَيْكَ الْغَيْرُ وَكُلِّحُمَّةُ أَنْ سَنَّا لَذُهِبُكُمْ وَكُيِّسُ مِنْ يَعْدُ كُونِمَا يَسْتُلَاءً كُلُ النَّسْلَاءِ كُونِيْ ذِرْتُةٍ قَوْمِا خُرُكُ نَمَا تَهُ عُدُونَ لِأَيْدُ وَمَاآنَتُمْ مُكُورً بَ \* قُا مَا قَوْمُاعَمُكُوا عَامِكَا نَتِكُ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَالَٰنَ } مَرْ تُكُونُنُ المُعَاقِبَةُ الدَّارُ أَيْنُهُ لَا يَكُلُّ الظَّالَةُ وَحَعَدُا لله مِنَا ذُرَّا مِزَالِحِ أَنْ فَالْإِنْعَامِ نَصِيبًا فَقَا لُوا هُذَا بزغي وهنالشركاتينا فاكان لشركاته فالأ يَصُرُا إِلَىٰ لِلَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فِي وَيَصِرُ الْمِلْثُ كَالْحَتْ اءَمَا يَكُونُ وَكُولُونُونُ الْعُرَاكِ الرهد الله كاؤهر للرودهد ولكسد عَكِيرَةِ دِينَهُمْ وَلُو سُنّاءَ اللّهُ مَا فَعَلُومُ فَذَرُهُ فَ والأنه نشأع بزعمه وأنعاه حرمة وَانْعُنَاهُ لِلْأَذُكُرُ وَلِيَّاسَا لِللهِ عَلَيْهَا افْتِلْ . رئ منا كانوانت تولت

24

وَقَالُوا مَا فِي بِطُولَيَ هَذِهِ أَلَا نُعَامِ خَالِصَةً لَذُكُو فَعُ يُوْعُ إِذْ وَاجِنَا وَإِنْ يَكُنُ مُينَتَهُ وَرُونِهِ النَّرُ ين به وضفه اله حكم علم و قد ضير الذي فَتُكُولًا وَلَادِ كُلُونُ سُفَهُمَّ بِغِيرِعِمٌ وَحُرَّ مُلَارِدُومُ مُلَالًا فَيْزَاءً عِكَالِلْهُ فَدَحْمُ لَوْا وَمُلْكَا تُوْا مُهْتَدِينَ وَهُوْ لذكانش ويجتاب مغرؤسناب وعنيرمع وسناب وَالْنَيْهُ وَالرَّنْعَ مُخْتُلُهُ ۗ أَكُلُهُ ۚ وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتُ متنشابها وغيمنشايه كلوامن تمرة إذا أنمروا لتؤاحقه يوم حصاده ولاشك فؤا إناه لا يُحتِ المنز فيز ومِنَ الْانْفَامِ حَزِلَةً وَهُ شَا كُلُوامِنَا رُزَقَكُمُ اللهُ ا ولاتتبيه إخطوات الشيطان إنه لكاعدى منبيئن ف غانية أزواج منالقنار اثنني وَيْمُ الْمُعُ الْمُنْ فَأَوْ الْذَكِينَ حَتَّى مَا مِرْأُ لانْنْيِينْ أَمَّا أَشْمَكُتُ عَلَيْهِ أَرْخًا مِ النيين نبتوابي بعيلا إن كنتم ضاد قايز

وَمِزَالاِ بِالْنَهُ وَمِزَالْبِقِرا ثِنَيْنِ قُاءُ آلذَكُونَ الانفين إمااشتكاء عكيه الخافالانفية إِذْ وَعَنْكُمْ اللَّهُ مِهِنْداً فَي اطْلَافِيَّ أَفْتُرَى عَلَالِلَّهُ كُذِ التاس بغنزعا إن الله لايهد كالقرا قَالِا آجِدُ فِيهِمَا آوَجِي لِي تُحْدِيهُمَّا عَاطارِهِ يَطَعُهُ إِلَّانَ يكون ميت يَّاوَدُ مَا مسنفوْحاً ا وَلَيْ خِنز برفاتُدُرْجُو وَفَينُوا أَهِمَ لِفِيرُ أَمْدُهِ بِرَفِي أَضْطُرٌ عَنْدِ مَا يَعْ وَلَا عَادِ فَالَّا فَعَفُورُ رَجِيْهِ وَعُلِم الذِّينَ هَادُ فُاحَرُّ مَنَاكُلُ ذَكُّمُ ومِنَ القرر وَالْفَنْمِرِ حُرَّمْنَا عَلِيْهُمْ شِكْوِهُمُ الْأَمَاحِ لَتَطْلُونَا وكتوالما ونماخ فككا بعظ ذال يحزننا هيبغيم وايا ادقهُ نُ • فَانْ لَذَّبُوكُ فَقَارَكُ أَذُورُ حُدَّةٍ وأسِعَةٍ فَكُ رُدُيًا سُهُ عَج. الْقُوْمِ الْحُرُ مِبَنْ سَيْقُولُ الْدِينَ الْشُرَكُولُونَةُ اللهُ مْأَاشْرِكُنَا وَلِا أَلَوْنَا وَلِا حَرْمَنَامِ وَبَيْ يَأِكُذَاكَ كُذَبَّ لَذِبُّ مِنْ قِبُهُمْ حَتَّىٰ الْوَالِمُ سَنَّا قُلْهِ كَاعِنْدُهُمْ فِنْ عِلْمِ فَتُحْجُنُ الْمُتَنِّعُونُ الْإِلْقُلْنُ وَإِنْ أَنْهُمُ الْإِحْرَامُ وَلِي

H

المنالفة فلوشاء لمكالا المحقية فاهلا سُرْيدا وكالذَّن يشهدون از الله حرَّم هذ فَانَ سَنْهِ دَكِما فَالْ تَشْهَدُو مَعَ مُن فَكُ مُتَيَّبُهُ أَهُوْ آَءَ الَّذِينَ كذَّبُول باياتِنا كالدِّئ لأيؤ منوان باللَّخِرَة وَهُورَت يعدُلُونِ • قَانِعَالُهُ أَمَا مُأْحَمُ مُرَثِّكُ عُلَيْكُ الْأَسْنُ كُهُ سَيُنا أُ وَبِالْوَالِدِينَ احِسْانًا وَلا تَعْتَلُوا أَوْلادَكُم مِن مَلاقَ عَنْ مَرْزُقُكُمْ أُولِنَاهُمْ وَلاَنْقُ لَوْالْفَوْاحِيرُ مأظرة مننا ومابطن ولانقتنكوالنفس التيح والله الأماكية ذلك وصلك ملككاك تعنقلان وَلِاتَةُ نُلِ مَا لَأَلِتُمِ الأَمْ لِنَهُ هِي أَحُنُ حُتَّ مِنْ لَمُ آشُكُونُهُ فاؤنو أألكيك وللبزان بالقسط لانكلف نفسا الأوسع وَاذِا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَكُوكَانَ ذَا قُرُقُ وَيَعَهُدِ اللَّهِ اوَفُوا ذَلِهُ وَصَلَوْنُهُ لَعُلَاكُمُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ هُذَا صِرًا طِ مِنْتَعِماً فَاتِيعُهُ وَلِانتَبَعُوا السُّبَافِنَةُ والفي المار والم والمستكان العكاد المستوت

مؤبيرة الكائ تماما عكالذي خسن وتفج لْمُ شَيْءٍ وَهُدُكِي وَرُحُمَّةً لَعَكَمَ مُنْ بِلِقَاءَ رَبِّهُ يُؤْمِنُونَ وَ ذَا كُنَّا كَانَوْكُنَّا وَمُنَادِكٌ فَاتَّبِعُومُ وَأَتَقَوْ الْعَلَّكُ حُون الْ تُعَوِّلُولِيَّا الْزُلِالْكِيْبُ عَلَى طَالِعُنْكُمْ مِنْ فَعْلَ وَانِكُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهُمُ لَغَا فِلِي ﴿ اَوْتَقُولُوا لَوَأَمَّا أَنُولُ عَكِينَ الْكِتَابُ لَكُنَّا هَذَى مِنْ مُوفِقَدُ خَاءَكُمْ يُنِيَّةُ فَنِي كُلِّ وهُدًى وَرَحْمَة فَنَ اطَارُمُ لَذَّب بِايَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنَّهُا سُيُخٍ كِالَّذِينَ يَضَّدِفُونَ عَنْ إِيَّا تِنَّا سُتِحَالُكُوا إِ ناكانوا بصَد فُونَ هُ إِنظَاءُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتُمُ الْكُلْعُ اوُ مَا تَرَكُولُونًا فِي كَعُطُ إِمَاتِ رَبِيكُ يُعْمَى كُاتِي بَعْضُ تِ رَبِّكُ لَا بِنَغُمُ نَفُسًا إِيمَا نَهُا لَمُ الْمُ تُكُرُ الْمُنْكُمُ وَيُلَّا بت في اين عالم الحسير في السِّيط و النَّا الذالذين فسترفؤا دينهث وكانوا

26

لَبِي الْمُ كِنَابُ الْوَلْكِ الْكِنْ فَلَا يَكُوْ الْتَحْوَ الْحَبِّمِ الْمُوالِّحُوْ الْحَبِّمِ الْمُصَادِدِكُ مُنَّ وَمِنْهُ الْمُصَادِدِكُ مُنَّ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ ونْهُ وَمِنْهُ والْمُؤْمِنُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَالْمُوالِمُوا مِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَالْمُؤْمِنُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ

وع وزق يراهكناها في وها كالسناسا ما وهم فاللواك فَاكَا زَدْعُواَيُهُمُ إِذْجًا يُهُمِّ بِأَلْسُنَا آلِا أَنْ قَالُوا أِيَّاكُتُنَّا ظلاى فَ فَلَسَنَعُلُونَ الْذِينَ الْنُسِرَ إِلِمُهُ وَلِسَعَلَ الْمِسْرَانِ فَلُنَفْضَ عَلَيْهِ بِعِيْرٍ وَمَاكُنّا غَالِمُهِ بَنِ \* وَٱلْوَزُكُ يُوْمِئِذِ فَنُ ثَعَلَٰ عُوا دِينُهُ فَا وَلَيْكُ هُو اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ومنخفت موارسه فا ولنظ الذن حسر والنفسه عَلَا نُولِنَا مُا يِنَا يَظَلُّهُ وَ وَلَقَدُمُ كُنَّا كُو الْارْضَ وجَعَلْنَالُكُمْ فِيهَا مَعْنَامِمَ قُلْلُوهَا لَمُنْكُمْ ثُونَ وَلَقَدَ خُلَقْنَاكُمْ تُمْ صُنُورُنَاكُمْ فَيْ قُلْنَالِلْكُ لَا يَكُمِّ الْسَكِّدُ وَالْإِيمَ المامنكان المسرك يكن من الستاجدين • قالمامنك التنكيذاذ اتم ثك فال أما حير مينة خلفتن من الو وَحُلْمَتُهُ مِرْطِينَ قَالَ فَأَهْمِطُومِينًا فَا يَكُونُ لَكَ بَتُكْبَرُفِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكُ مِنَ الصَّاعِرَيُّ قَالَ انظِرَ بِ لِيْ يُومِرِينُهُ عَنْ أَلِ وَلَا يُلِكُ مِنَ لِلنَّظِرِينَ \* عَلَا فِيمَا غُويْتِنِي لاَفْعُدُنْ لَمُمْ ضِراط كِالمُسْتَقْبِيمِ وَو

22

وَمَا ادُورُاسُكُمْ انْتُ وَزُوحُكُ لِلْحِنَةُ فَهُ تقرُّناه الشِّيرة فَتَكُونا مِنَ الظالِيرَ وسُوسُكُو الشيطان ليد كه أما وريعنها من سو مِنْ وَ قَا لَهُمَا مُهِمُكُنُ رُتُكُمْ عَنْ هِذِهِ الشَّحَةِ الْإِلَا أَنْ تَعْوَ يُنَا وَتَكُونُا مِنَ كِنَا لِدُينَ ۖ وَقَالَمُهُمَا آتِي كَكُمَّا لِمِنَ اللَّهِ النَّا فَذَكِيهُما بِعُرُورٌ فَكُتَّاذًا قَالشُّجَةً بَدُتَ لَمُمَاسَوْ تثما وكفيقا يخضفان عكنها منورق الحنكة وناذيها رَبُهُمْ الْمُرَا مُنكُمًّا عَنْ تُلِكُمُ النَّبِيِّ وَاقْلُلُمُ الزَّاليَّكُانُ قالارتنا خلك انفيتنا واذك كاعدُومبير تغيرالنا وترحنا لنك تن من الخايم تز قَالَاهِ عِلَا يَعْفِيكُ وَلِبُعُضِ عُدُو وُلِكُ وُلِلا رَضِ مِسْتُنَقِر وَمُتَاعَ الْحَجِينِ

قَالَمُنَا عَبُونَ وَفِهَا يُونَةُ لَا وَهُمُ الْحُرْجُونَ المجادة فذائز كناعك كإلياسا يؤارى سواتا وَلِنَاسُ النَّهُ ذُولِكَ خُينٌ ذَلِكَ مِنْ إِيَاتِ ٱللَّهِ لَعَامَةُ وَلَيْكُمُ يُذَكِّرُ وَوَ عِلَا بِنَيْ الْمُكَانِكُ مُنْ السِّيطَانُ كَالْحُرْجُ اللَّهُ مِنُ الْمِنْةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِنَاسَهُمْ الْمُرْيُمُ السَّواتُهِما أَنْهُ بِرَا يُكُمْ هُوْ وَ قِبْلُهُ مِن حَيْثُ لَا تِرُونَهُمُّ النَّا جَعَلْنَا الشَّيْد طِينَ اوْلِناءَ لِلدُينَ لِايقُ مِنْ وَادِ افْعَلَا فَاحِسْةً قَالُهُا وَجِدَ نَا عَكِيْمِهَا الْمَاءَنِيْ وَالْكُهُ آمِرَيْ إِيهِما قُالِنَّ اللَّهُ فَا بالغيشاء انقولون عزائده ما لانقلون و قاامرزي بالقسط فاقمرا وليؤهك غندكا مسخد وأدعوه مخلم لهُ الَّذِينُ كُابِدَةً كُمْ تَعَهُ دُونِ ﴿ وَنِعَا هَذِي فَإِنَّ حَقَّ عَكُم وُالصَّالَاكُهُ أَنَّهُمُ أَنَّحَذَ وُالشَّيَا طِينَ ٱوْلِياءَ مِنْ د لُونِ اللَّهِ فَيَحِنْكُونَ أَنَّهُمُ مُمُمَّتُكُ فُوكَ ﴿ يَا بَيْ ادمُ خذ فا زينتكم عِند كل مسيد وكلوا واستروا فلاست فوال أله لا في المان في

للوالتي خرج لعناده والقلتات لَّ : قُ قَالُهُ لِلذَّيْ الْمُؤَا فِي لَكُومُ الدُّنْ إِلَا تُعَالِّصَةً أَلِقُتُمَةٌ كُذَٰلِكَ نَغْصَِلُ الْإِيَّاتِ لِقَوْمِ بِعُلَمِ ثُنَّ وَ قُا إِيَّمَا وَيُمْنِيَّ لَفُواحِيُّهُ مَا خَلِهِ وَبُنَّهَا وَمَا بِطَاءٌ وَالْأَنْمُ وَالْبُغُ بُغِيرًا رُ وَالْدُتُنَّةُ كُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنْزِلُ بِدِ سِنُكُطَانًا وَانْ تُعَ الله ما لانفار و وكالمنة أحر فاذاحا والما سُتَأْجِهُ وَ نُسْاعَهُ وَلَاسِتُقَادُ مُؤْنَ ﴿ يَابِغُ أَدُمُ الله المنكانية المناكرة الله المنافية التعام حوف عيم والمريخ نون والزن وأستكروا عنماآ ولعداض التارخ عَهُ وُلِينُكُنَّا بِنُوفَةً نَهُمْ قَالُوا وُنَ مِنْ دِنُونِ اللَّهِ قَالُوا صَلَّوْلُ عَنَّا وَسَنَّهُ دِنُوا

في أُمَّه قَدُّخُلَتُّ مِنْ فالتاركلمادخاك المذلفنة اختنا جَمُعًا قَالَتُ الْخُرَيْمُ لِأُولِيمُ وَبَبّ فارتهم عذابًا صِعْفًا مِنَ النَّارِ فَالْ لِكُلِّ مِنْفَدًّا وَلَا وقالت اولي لاح يمدُف بتذي لولاان هدنا الله لقدجاءت رسارتنا وَنَوْ دُوْاَنَ تُلِكُمُ لِلَّهِ } أَوْرُضُمُ وَهُمْ إِنَّا كُنَّا ثُوِّلُهُ إِنَّا كُنَّا ثُوِّلُهُ إِنَّ

وُنادَى آخِياً الْكِتَارَةِ الصِّلِ النَّارِيانُ قَدُ وَحُدُ نَامَا وَعُدُمُا رتباحقا ها وجدتم ما وعدرت لمحقاقا لوانع فاذذ مُؤَذِذُ بِنَهُمُ إِنَّ لَعَنَةُ اللَّهِ عَلِى الظَّلَالِينَ ۗ الَّذِي نَصُدُّ ع نسب الله وسعد أنهاع عا وهو ما للاخ مكاف وز وسنهما جاب وعالاع إف رجال يع فون كال بسيزهن ونادوا أخل المية والأسلام عليك لَهُ مُذَكِّنُ الْمُواكِمُ مُلْكُونًا فَعُونَا لَهُمَّا لُهُمَّا لُولُكُمْ وَلَوْ الْمُولِكُمُ الْمُؤْمُ تلتاءً أصل النار قالوارتبا لا فيعُلنام كالقيم لظَّالِلِينَ وَنَادِي آمُنَّ أَا لِأَعْرَا فِي بِحَالَاتُوفِيْدُ سناه فالواما اغني عناد جونك وماكنت تستكرو اهو الإعالذي اقسية لاتناه التمريمة وْخُلُواْكُ وَلَاحَةُ وَعُكُمْ وَلاَنْتُمْ كَوْ نَوْكِ ومناذى ضخائ النار اصفاب كمتنة النافعنوا عَلَيْنَامِ الْمُ الْمُ الْوُمِمْنَا دُرُقَكُ اللَّهُ قَالُوْلُ 

التذواد منه في ولف وع مهالك والدنيا فأكرة وتنسله كانسواليقاء يؤمه هذا وماكانو مَا نَاتِنَا عَيْ وَلَنَّ وَلَقَدُجُمُنَا هُو بِكَالِ فقتكناه غزغاهدى ورخمة لفوم يؤمنون النظ وز الاتا ولا نو منات تا ويا ي تقولوا مُ مَ فَا قَدَخَاءَتُ رُسُمُ رَمَنَا مِا كُوِّ فَهِمَ إِنَّا عاءُ فَمُشْفَعُهُ لِنَا أُونِرُ ذُفْعًا غُوالَّذِي كُنَافِعُ أُ سِرُوا نفسهُمْ وَصَاعِنُهُمُ مَا كَانُوا نَفْتُرُ وُلَ ربه الدالدي خلق السمان والارضاف تابر في أستو في كالعربز بفية الله الذيا ريع الشميش وُالدِّرُ وَالنَّرِيْوُ مِنْسَخُ انتِ بِامِرُهُ الْأَلْمُ لِحَلْقٌ مراتبارك الده رت العالمات تَصَدُوعًا وَحَدُيْنَةً إِنَّهُ لَا حُرْبًا لِمُعَدِّدُ فِي الْمُعَدِّدُ فِي الْمُعَدِّدُ فِي الْمُعَدِّدُ تفليداوا فيالاوخ بعداصلابها وأدعده خو وعلوم الأرخت الله وب والمالية

To King and المارة الم

وَالْحِادِ النَّا فُوهُو مِا قَالَنَا قَرُمِ عُدُولُ لِللَّهُ مَ الدعم فالتنقي في فاللاعالين كف وال اتِّالْغَرَيْكِ فِسَفًا هَةٍ وَالْمَالِكُ مِنْ الْكَادِيرَ. قَالَ لَا فَهُ حِلْمُ وَيَ سَعَاهُمْ قُولِكُمْ رَسُولُ فَأَرَا الات زد وأنالكمنا صامم وأوع ثر أن عَارِكُمِنُكُ لَلْنُذِرُكُ وَاذَكُ وَاذَكُ وَاذَكُ وَاذَكُ وَا فعكلا خلفاءم بعدة ونولح وزادم فالحلو وَاللَّهِ لِعَالَمُ نَفِيلٌ إِنَّ وَالمَّالَّةِ عَلَى الْمُعَالِّةِ عَلَى الْمُعَالِمُ المَّالَّةِ عَلَى الْمُ الأزيع ذاتا ولا فأيتابي صادفة • فالقدوقة علا مُمْ وَعَضَبُ الْجَادِلُونَ فِي وَاسْمَا عِسَمَةً ولا منائز لأمد بها من سلطار فأنتظ و مِؤَلِمُنْ مِعْمُ وَالْخِينَاهُ وَالْذِيزُ مُعَهُ مَ فَ مِنْ وَقُطُونًا ذَا بِرَ الذَّبِي كَ ذَبُوا الالتنا وماكا بوامو منكر

قال ناقراعدوالتوما المع ودر في ويخت الالكال الما والحافظ والما والما اللح الزراستاء طايكا مرنبكام وتد قالوا إقابها ارنسامه CELLETTO E نعق والناقة وعتواع المرتهم وعالوالاصا ة فاصب إلى داره حالمه وقال ياق مُ لَقَدُ اللَّفَةُ كُرُسًا Te 111/23 36/196

ولوطا إذ فاللوقية أنا تؤنا لفاحشة ماسبة الما والمالة المالة والمالة مُ أَحَدِمِ الْعَالَمَ فَي السَّاء كالنَّر قوم سد فوز و وما كان حوال فوهم الفالوالج والأم وتنكانه الاستطر ول عَانَيْ إِنَّ وَأَهِمَا إِلَّا مُرَّدِّتُهُ كَانَتْ مِنْ الْعَابِرِينِ وَامْطُنَا عَلَا مع وانظ كف كان عاقدة الأمير والمدنى وسورا على فافره اعدوالله مالكم الهعير المُ المُنتَفَعَ وَيَدُ فَأُونُولُكُمْ وَلِلْمُولَدُ وَلا وتُنْفِهُ عَمَا عِهِ كُمَّا وَاذْكُرُ وَالْذَكِينَةِ فَلَا لِكُفِّكُمْ لَمُ كن كان عاقدة المنشدي وانكان طالعة تُهُا ما لَّذِي أَرْنِيلُتُ مِهِ وَطَلَائِفُ مَا يُؤْمِنُو

82

الج زق

كَذِيا انْعَدُنَا وْمِكْتِكُونُعُدَادْ تَحْتَمَا لِكَوْمِنَا وْ يكون لنا أنَّ نعَهُ وَفِهِ اللَّالْ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَا وَسِيا مَنْ الْمُنْ عُنِي عُلِي كُلُ مِنْ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَبُيْنَ فَوْمِنَا بِالْكِيِّ وَأَنْتَ خَيْرًالْفَا يَحْبُرُ وَقَالَ للكوالذكر كنزوان ومهائن التعانية يُو إذا كايسرون فأخذته الر اغمة والذي كذبوالتفيا الذَّرُوكَةُ بُواسْعَيْمًا كَانُو ﴿ أَكْالِمِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ نُهُ وَعَالَ مَا وَمُ لَقَدُ أَيْلُفَتُهُ إِنَّ رَسَالُاتِ رَبُّ كُ فُكِيفُ اللَّهِ عَلَى قُومُ كَا فِينَ النَّاسَاءِ وَالصَّدَاءِ لَعَلَّهُ يُصَرِّعُونَ

والنامكا والسنة لحسنة حزعته وقالاقده نَاةَ بَالْفَدِيَّاءُ وَالْمُدِّيَّاءُ فَأَكْذَنَاهُمُ بِعُنَّا ولواز أها الفركا منوا واتقوالفنة اعكر وكاره وَالْأَرْجُ وَلِكُ: كُذُّنُوا فَأَخَذُ نَاهِمُ كَا كُانُوا كِيسْدُونَ في إن كاتم و كاستايا و فونا ممان و المان المراد المساعد و هذا لعد و في أمر مكر الله الاالقوم لخار نة كالارض في بعداه

المنالة الألة قدمنك كُنْ مِن الصَّادِ فِينَ فَالْغِ عَصَاءُ فَإِذَا رَهِي ونزع بكة فاداه ينفنا علاناظر عُمِنْ قَوْمِ فِرْعُونَ إِنْ هَذَالْسَاحِ عَلَيْ الْمَ بريداد يخ حكوم أزخ كأفاذا تأم وكن فالوالحية واخا وكارتبا في للذائن حايثرت كأنوك مكاتساء فَالْغُوْوَالْكُلُمُ الْفُرِيْنِ فَالْمُ اللَّهُ مِنْ فَالْمُ اللَّهُ اللّ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ مَكُونُ كُذَّ الْمُلْغُنِّينَ • قَالُالْقُوا فَكُمَّا سُعُ وَالْعَثْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْ هَنُواهِ وَكُمَّا وُ بِسِعْ وأوخننا إلى مؤسى أذاكن عضاك فاذأ مَّنُ مِا يَأْ فِكُولَا \* فَوْقَعُ لُكَّةً وُبِطُلُمْ الْمَا لَا نُوا مُكُونَ • فَعُلِمُواهُنَا لِكَ وَانْعَلَمُوا صَاءِعُ مَنَ

قالما المنابرة وليفشدوفا لأنض فكذرك والمعتك فال شاعمن عنادة والعاقبة المتقنز مِ مِنَ الْمُرَاتِ لَعَكُمُ مِنَ

تروي ليريز فالألناهن واز نصر وي من الراية الما والمنافظ عن المنافظ عن الم المازة وقالامداناتنامين وفاذ وُلِجُ اد وَالقُمَّ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمُ آياتِ لات فاستكر وا وكانوا قدمًا عرفه و فا إِجْ أَفَالُهُ الْمُوسَى إِدْءُ لِنَارِيُّك بِمَا عَهِدَعِنَا مُنْفُتُ عَنَا الآخِرِ لَيُّهُمُ إِنَّاكُ وَلِمْ نُدُ فأنقع المنه فاع

عَمَا رَبُهُ إِلَيْهِ مِعَا رُدُكُ أَوْتُ الله والما والله ومنه

ر سر آن إصطننك عرالناب برسا ج مِنْ كَا سَيْءِ مُوعَظَمْهِ مرقه مك w . riem دِيمُ وَرُا وَانَّهُمْ فَنُصْلُوا قَالُوا لِنِّهُ } النكانية الله

م وكالمكاعنا عافلين والذين لديوالال

وُسُكَّا لِي فُومُه عَضَانَ اسْفِكُ قَالَ يُشِرَمُنا وْ يُعُدِي لَعُكُمْ الْمُرْزِيكُمْ وْكَالْجَالِالْوَاحْ وَأَحْدُ هِ مِنْ أَلْدُهُ قَالُ أَنْ أَوْ أَنْ أَلْتُومُ اسْتَضْعَفُونَ وَكَادُوا يَغْتُلُونَتَ فَكُلُّ سُنْفَ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ مُعَالَقُومُ الفَالِلِينِ قَالَ رَبِّ أَعْفُر لِي وَلاَّ حِي وَآدَ خِلْنَا وَرُحِيَّ الركادي الحجَّدُ وَالْعُرَاسَيْنَ مِنْ يَهُمُ وَذَلَةً وَلَكُمْ وَالدِّنْمَا وَكُذَاكَ وك زئز عرالستستات تم تابوامز لالواح وفي شخته اهدي ونعة رُكُ لُو اللَّهُ اللَّ مُنْ قَدْ أُوا مَا يُ الْمُهُلِكُنَّا مِنْ فَعَالَمُهُ وَ ك تصِّيابها مؤلِّسَناء توتهه بي تُسَمَّ والجنا والنك خنزالعاؤر

والكُ الله المناحسة عنا عنا المناهد ال النُكُ قَالَ عَذَا بِي اصْبُ بِهِ مِنَ ٱسْتَكَاءُ وَرَحْمَةٌ وَسِعَتُ لْمُنْفَعْ فَسُوَا كُنْهُا لِلَّذِينَ يَغْفُونَ وَيُؤُبُونَ الزَّكُوٰمُ وَالَّذِينَ هُوْ مَا مَا بِنَا مِنْ مِنْ فِينِ لَكُ الَّذِينَ مُتَّقِبُونَ الرَّسُولَ لنَّ الْأُمُّ الذَى كِدُونَهُ مُكُونًا عِندِهُ فَالِتُورُاتِ نِعُهُ يُأْمُونُ الْمُونُ وَيَنْهُ عِنْ الْمُنْكُونُ وَيُمْ الْمُنْكِدُونِ مُنْ له الطِّينات و الحرِّم عليه الحرايث ويضع عنهنه اضرهن والاعلالالة كانت عكمه فالذي تؤلبر وع رُوه ويضرفوه والتيعواالتؤرالذي الْوَكُمْ مُعَدُمُ الْوَلِيُ لَوَهُ لِلْمُؤْكُ فِي قُلْمِ اللَّهُ النَّاسُ ا يَيْ رَسُوُلُ اللَّهِ الْمِنْ كُمُ لُجَمَعًا الذَّى لَهُ مُلْأُ السَّمَا فِي والأنظر لاأله الآهو يخنه وغيث فامنوا بالماء وَرُسُولِهِ النَّهِ أَلَامُ إِلَّذَى يُؤْمِنُ مِا يَتُهِ وَكُلِّمَا بِيْرِ والتَّعِوْعُ لَفُكُمْ مُهُمَّدُ وْنَ • وَمُنْ قَوْمُرْ مَوْسَى مَّةُ بِهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

قله قرمه أن المرك بعق عَلَمْ وَالْوَالَمْ وَالْوَكُنَّا عَكُمْ إِلَّا وَالسَّلُولِي ارْزَقْنَا كِيُومَاظَلَا نِا وَلِكُنَ كَانُوا زَقَ } كَالْمُ اللَّهُ أَلَا مَنْ أَلَا أَنْهُ وَكُلُوا إِمْمُهُمْ اللَّهِ مُنْهُ وَكُلُوا إِمْمُهُمْ اللَّهِ الحسنة فيدُّلُ لذَّ تَظَلُّمُ مِنْهُفًّا كِلُّ فَارْسُكُنَا عُكُمْ فِي رَجْزًا مِزَالُتُمَّاءِ عَنَا

فَلَّ أَنْسُوالْمَا لَكُنُّ وَلِمَ الْحُرَيْنَ الْدَيْنَ مُمْوَلُ عَيْلِ الْسُوعِ والمنذ الذين طالم ابعدا يستبس عناكا نوا تفسفون فكأعتماع ما نهواعنه فلناكم كوثواة كأخابك وَاذْتَاذَ لَ رَبُّكَ لَيمَعَتْنَ عَكُمْ الْيَنْوَجِ الْقَمْ اَغِمْنُ سُوفً مِنْ سُوِّ مَا لَعَذَاتِ إِنَّ نَاكِ السَّرِيعُ الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا وَاتَّهُ لَفُنُورُ رَحْمُ • وَقَطَّمُنَا هُمْ فِي إِلَّا رَضِ الْمُمَّا مِنْ ﴿ الصَّاكِونَ وَمِنْهِ وَوُو ذَلِكُ وَبَاوْنَا هُمُ بالريات والسِّيتات لعَالَمَ فَيُوحِونِ فاله بم بعد ه حالت ورنواالها تَأَخَذُونَ عَرُضَ هٰ كَالْلَادُ فِي وَتَعَوَّلُولَ سُنْفُولُ وَانْ يَالْ مِرْعُونَ مِنْ لُهُ يَالْمُنْ فُونًا لَمْ يَؤْخُذُ عَلَيْهِمْ مناة الكيان لائتولوا عالته الآكة ودرسنومنا فيية والذا كالاخرة خنز الذت تتعون ا فَالْانِعُ قَالُونِ وَ وَالَّذِينَ عُسُرَكُونَ بِالْكِتَابِ وَاقَامُواالْصَالُومُ إِنَّا لَانْفَيْحُ اجْرَالُمُثُلِّكِينَ

واذنت الكرك ووقهم كانتظلة مضلوا تتروا فغهم مَا ايِّنَا لَمُ بَقِيقُ وَاذَكُو وَاللَّهِ لِعَدَّكُمُ نُتُعَوِّلُ وَاوْالْهَدُ وَمُكِّ مِنْ بَهِي الْهُ مَ مِنْ ظَهُورِهُم ذَرِيتُهُمُ وَأَشْهُمُ عَلِ أَنْشُيرِيمُ ٱلسَّتُ بِرَتِهُ كُمْ قَالُوا بَلِي مِنْهُدُ مَا أَنْ تَقُولُو يَةُ مِرَالِقِيمَةِ الْمَاكَنَا عَزَ هِذَا عَا فِلْ رَبِّ اوْتَقُولُوا لَكُمَّا تَنْرَكُ الْإِرْنَامِ: قِمْ أَوَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن يُغِدِهِمُ أَفَهُ لُكُنَّا بِمَا فَعُمُ الْمُظْلَوْنَ ۗ وَكُذَاكِ نَفْضَوْ الْآيَاتِ وَلَعَلُّهُ وُلُلُ عُلَيْهُ نِبَا الدِّبِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا فَاتَبُوكُ النَّتِيكُلَا أَنْ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِرَنِ وَلَوْتُنْكُ يُعَيَّنَاءُ بِهَا وَلَاكِنَهُ آخُلَدُ الْأَلَائِضُ وَاتْبُعُ هُوْ أَكُّهُ لُهُ كُنْزُالْكُلْبُ إِنْ تَحُرُّا عَلَيْهِ بِلَهِتُ أُونَامِرُكُهُ لكِ مَنْذُلُالْمَعْوِمِ الَّذِينَ كَذَّ بُولَ إِلَا يِنَا فَاقْصُمِ صَمَ لِعَلَمَ مُنْتَفَكَّ وُلُكَّ سَاءَ مَثَاكً الْقُومُ الَّذِينَ كَذَبُوْابِايَاتِنَا وَإِنْفُسُهُمُ كَانُوا يَظُلِمُ وَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مُوَالْمُهُنَّدَى وَيُزْيِضُلُ فَا وُلِتَكِ ﴿ الْمُنَا سِرُونَ

لايفقرون بها وكاناعه لايضه وكرتها ولهاذا يستُمعُ وَيَهُا اوْلِنَاكِ كَالْانْعَامِ بَاهْ احْرَا وَلِنَادُ هُمَّالْعَافُ والبفالا سفاء الحسنني فادعوه بها وذرفاالذيت يلحدون السُمْ آعِهُ سَيْحُ وَن مَا كَانُوْ ا يَعْلُونَ • وَجُنَّ خَلَقْنَا الْمَهْ دُونَ بِالْدِيرُ وَبِرِيدِ لَوْنَ وَالْذِينَ كُذَّ بُولِهِ لَاتِنَا سُنتُدُورِجُهُ مِن حَنْثُ لايعُلُونُ وَالْمِلْوَلُ أَوْكُمْ يتفكروا مايصا جبهم منجته أذهوالانذ اولرينظ وافهمك ونتوالسكان وللانض فكالمكن نسوة وانعسان كون فرافتر بالحلف فايحد بعُدُّ يُوْمِنُونَ مَنْ يُضِّيلِ إِللهُ فَالْاهَادِ كَالْمُ وُدَيْدُكُمْ فِطَغُيْنَانِهُمْ مِعْ رَوُكِ فِي يَسْتُلُونِكُ عَزَالِسَاعِرَ أَيَّاكُ مرسينها قال يتاع كفاع ندرته لأنجلتها لوقيها الاهونتاك فالشلوب والاخر لانابه كألابغناة بمنكاونك كالكرخف عَهُما قُلُ إِنَّا عِلْهَا عِنْدَاللَّهِ وَلِكِنَّ ٱلَّغُوَلِمَا لِمَا عِنْدَاللَّهِ وَلِكِنَّ ٱلَّغُولَالِمَا لَهُ فَاللَّهُ

لِـُ لِينَسِيرِنَفُعُ الْكِلْضَرُّ الْأَلْمَالِينَا عَالِمَةً وَلَوْكُنُ يُرَدُّتُ مِنَ لِلْهُمُ وَمَا مَسَّنِيَ السَّهِ وَازَانًا وَ مِلْوَمِنْ كَ هُوَالْدَى خَلْقُكُمُ مُنْ نِفَيْهِ وَلَحِ زُوْحُهٰالِيكُ إِلَيْا فَالْمَا تَفَشَّهٰ حِلْتُعُلَّا فَفِيغًا فَرُيُّتُ مِ فَلِكُ ٱلْمُقَلِّتُ دِعُواللَّهُ رَبُّهُا لَئُواليَّتُ من الما لنكائن من السَّا كِنْ فَلَمَّا اللَّهُ مِنْ مِنْ المَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ المَّا مُنْ المَّا شُرِكَاءَ فِيهَا ٱخْبِانُهُ أَفْتُعَا لِأَلْقَهُ عَمَا مِنْفِرِكُونَ الْمِنْفُرِكُونَ مَالَا لَقُ مُشَيِّعًا وَهِ يَعَلَاقِهُ إِنَّ فَالْسِينَظِ فَ إِنَّالُمُ نَصُراً وَلاَ المرونيفرون وانتكفوه إلى كفدى لاتبع كرشواع عَكِنَكُ ادْ تُعُوا مِنْ هُوْ أُمُ أَنْ مُصْامِعَوُ نَ إِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ د فين ألذ عِناد المُثَالِكُ فَأَدْعُو هُمْ فَلَسْنَةِ وَالكُلْ الدُّنَا الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ الْ تى كالمُأْرُدُ كُمِّينَةُ وَنَهَا ٱمْ لَهُمُ أَنْذِيبَظِينَهُ وَنَهَا أَمُكُمُ رُونَ مَهَا الْمُكُورُ إِذَانَ يُسْتَعُونُ مِهَا الله كُونِ فَالْاتَنْظِرُونِ ۚ أَنِّ وَلِيَّالِلَّهُ وكالكية وهويتوكي الضالجين

الذن تدع ومردونه لاستطعور نصرك والا نَفْسُمُ يُنِفُرُ وُكِ وَإِنْ تَدْعُوهُ أَلِيكُ فُدُى لايسَمُعُوا وَتَهُمْ بِنَظِ وُنُ الدَك وَهُ لايبُصِرُون خُذِ العَنْق وَأُمْرُ الْعُرُفُ وَاعْرِضْ عِن أَكِمَا هِلَهُ • وَامَّا يَكُرُ عَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُعٌ فَاسْتَعُرْ بِالْمِدِ الْمِدِ النَّهُ سَمِيعٌ عَلَمُ انِ ٱلَّذِينُ ٱتَّقُوٰ إِذَا مُسَّمُّ مُظَّارِّفٌ مِنَ الشَّيَطَارِن تُذَكَّرُ فَأَ فَاذِا هِمُ لَمِسْ وَنِ وَإِجْوَا مِهُمْ يُدَوْثُهُمُ فِوالْجَيُّ لَيْحَ يْقَصُرُون • وَادِ الْمِتَأْمَةِمُ بِالْيَرِ قَالُوا لُولَا اجْتِيُّهُ تَلْ غَا التَّبُومُ مَا يُوْجِ آلِيٌّ مِنْ رَبِّيْ هِـٰذَارِصُارَوْمُوْرَةِ وُهُدُكُ وَرُحُهُ لِعِنْ يُؤْمُرُونُ • وَاذِا وَرُكَّا لَقُالِ فاسته والر وانفستو العالك لأنز فحون واذكر زيك في نفسك تضرَّعًا وحيعة ودون الحرير مزالة ا وَالْاَصْ لِلْ كُولِ مَكُنْ مِنُ الْعَالِظِ لِينَ ۚ الذِّ الذِّينَ عِرْعَدُ رُتِّالِيُّ سنتكرؤن عزعناديتر وسنتريث ولديسندون

واجس

مِنَ الْاَنْفَالِ قَالِلْاَنْفَالُ لِللَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَعُوا لِللَّهُ وَأَصْلًا ذَاتَ بَنْكُمْ وَاطِّعِوْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ اِنْ كُنُتُمْ مُنْ فِينِينَ ۚ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنِ ذِي الَّذِينَ الْإِنْ كُرَّالِلَّهُ وعلياً قُلُوبُهُمُ وَاذِ الْمِيتَ عَلَيْهِمُ الْمَاتُهُ زَادَتُهُمُ وَاذِ الْمُلْكِ وَعَلِيْرَبُهُمْ يَتَوَكِّلُونَ ۗ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةُ وَمَيّا مِ رُنُ قُنَا هُوْ يَنْ يُعْقِدُ كُ الْمُلْكَاكِهُ مُلُوُّ مُنَوْنَ حَقّاً عَلَوْدُرُجَاتُ عِنْدُرَتِهِ وَمُغَيِّرُةٌ وَرِزْقَ كِنَمُ خَرُجَكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْنِكَ الْحَدِّ وَإِنَّ فُرِيعًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِسْنَا وَ إِنَّ إِلَيَّ الْمُرْبِ وَهُمْ يَنْظُرُ وَنْ وَاذْ يَعِدُكُمُ اللَّهِ احدى لظارَّفْتَأَيْ أَنَّهُا لَكُ وَتُودَّوُنَ أَنَّ عَيْرُ ذاب الشوكة على أن لكي وير بذالله ان يجق عَنْ يَكُمُ اللَّهُ وَيُعَطِّهُ ذَا يُزَالُكُ فِينَ

فانستخابُ لَكُمُ إِنِّي مُمِدِّكُمُ يَالِكُ ومَاجِعُا لِأَلْلُهُ الْأَثْنُهُ فِي مِ فَالْوَكُمْ وَمَالُصُمُ الْآمِزُ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَوْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل لنَكُوْمُ السَمَاءِ مَاءُ لِيكُلِرُ كُوْنِهِ وَمُذْهِ عَنْكُوْرُجُ و رَنْكَ إِلَا لَمُلاّعِكُمُ النِّمْعَ لَمُ فَتُنَّيِّتُوا الَّذِينَ الْمُواسِّعُلِ الذيركو والرغب فأضربه افوق الأعناق فَاضِرِ بُولِعِيْهُ كُلِّ بَيَارِنَ ﴿ ذَلِكَ بَائِمَةُ ثُنْنَا قُوْالْتُدُهُ وَرَسِمُولُ ومَزَيْسُتَاقِةَ اللهُ ورَسُولَهُ فَاتَالِمَهُ سَنَد بِكُالْفِقَارَ ذالكُ فَدُونَ وْ وَإِنَّ لِلْكَا فِي تَعَذَّا كِالنَّارِ يْأَانِّهُا لَذَيْنِ الْمِنُوْ آذِ الْقِيْتُ الْذَيْنِ عَنْ وَازْحِفْ فَلْ تُولِ هُذُ الْأَذْبَارِهِ وَيُزْ ثُولِهِ يُومَيْذُ ذُلُوهُ منتئ فألقتال أومنتين الافنعة فقد باغ بغضي والله وما ونه جهة وكثير الصايم

تُنْتُقُ غُا تَشِينُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ فلكناللة دى فاليناللؤنين منه بالاستحسَّناً إن اللهُ سَمِيْع عَلَيْ ﴿ ذَٰ لِكُ أَوَانَ اللهُ مَوْهِ ؛ كُنْدِوالْكَاوَرُ اِذْ السَّنَفَذِ الْمُنْخَاءَكُمُ الْفَيِّ وَاذِ سَنَهُوا فَهُوخَبُرُكُمُ ا وَإِنْ تَعَوْدُ وَالْعَدُ فَلَنْ تَعْنَى عَنَاهُمْ فِئَتُكُمْ شَيًّا وَلَوْ كُنْ وَكُ وَكُانَ اللَّهُ مَعَ لَلْوَ هِنِينَ لِمَا أَيُّهَا الدِّينِ الْمُقُالَّةِ مِنْ الْمُقَالَ اطبعواالله ورسوله ولانوكوعنه والتهسمون ولاتكوبؤاكا لذين فالمؤسميفنا وهو لايسمعه أَقِينَتُوالِدُوْ إِنِّ عَنِيكُ اللهِ الصَّالَ الْمُ الدِّينَ لِللَّهِ عَلَاكُمُ الدِّينَ اللَّهِ الْمُؤْكِ وَلَوْعِلَمُ اللهُ فِي مَنْ إِلَا لَهُ مُعْلَى وَلَوْ السَّمَةِ وَلَوْ السَّمَةِ فِي لتولوا وعرم فخ منوك باأثما الذين المنواستيوا اللَّهِ وَالرِّيسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِلَّا يَحْيُكُمْ وَإِعَلِيَّ آنَ اللَّهُ جَوْلُ بِينُ المرُّءُ وَقَلْيَهُ وَانْدُ لِلْيَهِ خَشْرُوْنَ واتنقوا فنتذة لاتضيئ الذين ظللم فكرناهمة واعْلَمُوا آنَ اللهُ سَلْمُ مِنْ الْعِسْ وَاذْكُرُوا

وَازْكُ وَالْدِانْتُمْ قَالًا مستنصف فَوْلِيَ وَالْارْضِ تَخَافُونُ انْ يَحْمُ كُلُونًا لِنَا لَى فَاوْلِكُمْ وَاتَدُكُمُ لِنَصْرِمِ وَرُزُقَ لَمْ يُورَا لِقَلِينَا بِهِ لِقَتْ لَكُمْ نَتَنَكُرُ وَلِي لِلَّا يَهُمَا الَّذِينَ المنولانحة والتله والرتكول وتحة لواالمانا يكرا والتكرا تَعَالَيْنُ وَاعْلَمَا مُمَّا أَمُوالْكُمْ وَٱوْلِدُكُمْ فِينَةٌ وَٱلَّالَّهُ عِنْكُ الْجُرِكُ عُظِيمً قِلْآيَهُمَا الَّذِينَ الْمُؤْلِّلُونَ تَتَقَوُّالِلْهُ يَعُولُكُمْ فَرْفَانًا وَيَكْبَرُ عَنْكُمْ سَيَتَانِكُمْ فُرْتَعِنْوَكُمْ وَأَنْلُهُ ذَ وُالفَصْرِ الْعَظِيمِ ﴿ وَاذِ يَكُنُّ دُكِ الَّذِينَ كُفَرُفًا لِبِنْتِوْكَ افْنِقَتْلُوكَ ا وَجُرْحُوكٌ فَيَكُرُونَ وَيُكُرُونَا لِمُكُرُونَا لِمُكْرُونَا لِمُنْ وَاللَّهُ خَيْرُلْنَا كِيرَتْ وَإِذَا نَكُمْ عَلَيْهُمَا آيَا مُثَاَّ فَالْمُنَّا فتسمِّعُنَّالُونَهُ فَأَكُمُ لَقُلْنَا مِنْلَ هِذَا إِنَّهُمْ فَالْآلِالْسَاطِيرُ الأقَالِينَ • وَاذِقَالُوااللَّهُ مَا إِنْكَانَ هَذَا هُوَا لَكُوا المينافي المشان وزاح البلغ والمان فاينون بعِدَانِ البير ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْتَ فِيهُ وماكان المته معتذيهم وهاريست فغراف

معتريه والمنه وهن رصدون عن لَا أَوْ اللَّهِ مِن كُمَّا لَوْ الْفُلَّاءَ وَ إِنَّ الْفُلِّيَّ وَمِنْ كُلِّي مِنْ الْفُلْمِ وَمُ اللَّهِ مُ لا مَهُ عَنْ اللَّهِ الْأَمْكُاءِ وَنَصَدِيَّةٌ وَذُفْقُولُوا وَكُونُونِ الْأَلْكُرُ لَقُرُ فِالنَّفِقِ فَيْ الْمُوالنَّفِقِ فَيْ الْمُوالنَّفِقَةُ وَالْمُوالنَّفِ اع سساالله فسينفقه مُ يُعْلُونُ • وَالْذَيْنَ كُغُ وَالْ عا فيعقالة وجي الالتاؤها وَ - أَهُ وَكُونُ الدِّنْ كُلُّهِ مِنْ الدِّنْ كُلَّهِ فَالرَّانِ مَهُوا قَالَةً أَللَّهُ عَا فَعُلِّهُ وَ نُصِيرٌ ﴿ وَانْ تُولُوا فَاعَلَّمْ النَّهُ لَا أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

かいはまできまりをいる

وأعلوا أتماعين مؤشخ فأن الموخسة وللرسر القُرُقُ وَالِينَا فِي وَلِلْسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنَّ كُنْتُمُّ الْمُنْتِمُ بالله ومآ أنزكنا علاع كذنا بوم الفرقان بوم التو الحفار وُلِللهُ عَلَا أَسْنَهُ عِ قَدِيرٌ ﴿ ادْ انْتُهُ بُالِعُدُ وَقِالْدُنْيا وَهُمِالِعُهُ القَصْوني وَالرِّكُ اسْفَامِنْ لَمْ فَالْمَاتُواْ عَدْنُمُ لِأَخَلُّفَتُ أَوْ كَ الْقُصَةُ اللَّهُ آمَّ كَانَ مَفْعُولًا إِلَيَّالِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَنَحُمْ مَنْ حِيَّ عَنْ بَيْنَةً وَالْأَلَتُهُ . علية واذير كفنرالله فيمنامك قليلا وكؤار لفَنْ لَذُنْ وَلَتُنَا زَعْنَمْ وَ الأَمْرُ وَلَكِيَّ اللَّهُ سَكَّمْ ۖ الَّهُ الصُّدُورْ وَاذْرُر كُوْهِمْ اذْ كَالْتَقَدُّ وَ فَ عَنْكُمْ فَلِلا وَفَقَلِلا كُمْ فِي أَعْيُهُمُ لِيَتَّضِمُ الْمُعْلَمُ أَمَا كَانَ مَفَعُولًا وَالْحَالِمَةِ رَجُهُ الْأَمْوِرْ فَيَالَيْهَا الْذَيْرُ الْمَنْوَا ذِالْقِينُمْ فِئَةٌ فَاتَنْبُوْا فَاذَكُوالْهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ الْعَلَّا لَمُنْفَلِّينًا وتطوفا الله و رسلوله ولاتنا زعوا فتفشكوا وتذهب ريحك وأصر واحاز أتذه مكالمقابرين

رَوُرُعَ سِيا أَلِدُهُ وَلَلْهُ عِنَالِهُ الْمُؤْمِنُ عَنْظٍ وَالْحُ زَيْنَ كُمُ النَّيْعَالَ أَعْمَاكُ وَقَالَ لاغَالِتَ لَكُمْ ٱلْمَوْمُورَ النَّا والذخار لكو فلل تراءب الفئان نكص على عقيدة وَقُالَ إِنَّ يُرَىءُ مِنْ كُمْ إِنَّ آرَيْ مِالْأَرِّ وُكَ إِنَّ أَخَافًّا أتلته والله سندلد العقاب اذيق لألنا فقأن والذنن و قلويم مرض ع هولاد سري وه النوكا الله فازَّالله عزيزُ عبك • ولورِّز كَاذُكُوتُو فَالدُّينَ كَغَ وُالْكُالَا مِكُهُ يَضُرِيُونَ وَحُوْهِ عَصْرُواَدُ بَا رَهِيْ وَذُوْفِوْاعُذَاجِ أَكِي بِوَ فَي ذَٰلِكَ عِلْقَدُمُتُ أَيْدٍ وَإِنَّ اللَّهُ لِلسَّا خِطَالَ مِلْمُعَمِدٌ وَكُفَّا وَالْذَعِمُ لَا وَعُمُّنَّ وَالْذَا مِنْ قِبَالِهِ يُ هُوَ وُلْبَا يَا تِاللَّهُ فَأَخَذَ هُ مُأْلَدُ يَذِنُو مُرَّةً اِتَّأَنْتُهُ قَوْيُ سَنْدِينُا لَعِقَادَ \* ذَلِكَ بِانَّ اللهَ لَحُ يَكُ مُفِيرًا نِعَةُ انْعَهُمُ عَلَا فَوُمُ حَيِّ يَفْكِيرُوا المَا يَا نَفْسُ هِي مِنْ وَأَنَّ اللهُ سَمِيعُ عَبَالِيمٌ فَي كَأْبِ

كَيْ أَبِ الْ فِرْعُونَ وَالدِّيْنَ مِنْ فَبْلُهِ مِنْ كَذَبُولِهَا إِلَّهِ رِيْرِمُ فَأَهْلَكُنَّا هُمُ بْدِنْوُيهِمُ وَآغَرَةُ أَلَا وَغُودَ وَكُلُّوا نُول طالمين ﴿ اِنْ سُرَالِدُ وَآتِ عِنْدَالله والذِينَ كُفُووُا \* فِينَ لَاوْكُمُونِ فَ الذِّينَ عَاهَدُتُ مِنْهُمْ ثُمُّ يُنْقُفُونَ عَهْدَ هُوْ فِكُلِّ مِرْمَ رِزُهُمُ لِيَتَّعَوْنَ ۗ فَامِنَّا تَنْفَتُ فَنَرْرُ فِلْكُرُ فَيْرُوبِهُمْ مَنْ خُلْفَهُمُ لَعَلَمْ وَيَذَّكُّ وَلَيْ وَاحِا كُمْ افْنَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَانْبُذِ النِّهُمْ عَلَىٰسُولَ وَ انَّالْلُهُ لَا يُحِتُّ كَالِّيْنَ \* وَلَا يَحْسُبُنَ الَّذِينَكُ فَوْ لُواسَبَعْوا مُهُمُلًا يُغُرِ. وَن وَاعِدَ وَلَهُ مُ مَا السَّطَاءُ مُنْ قُورَةً وَمِ رَنَا مِلَا كُنُ مِنْ هِنِهِ نَ بِهِ عَدُّ وَاللَّهِ وَعَدُّو كُمُّ واختريز مِنْ د وُنهِ لَاتِكُلُونُ هُمُ اللهُ يعُ كَانُ وْ مُو وَمُنا تُنْفِقُوا مِنْ شُوَّةٍ فِيسَيالُهُ يؤى النكاز واتناني لا تظاكمون وَإِنْ جَنِيْ اللِّيتَ ﴾ فَأَجْنِي لَهَا وَتُوتِكُ لُ عَرِّاللَّهِ \* أَنَّهُ هُوَ السَّيَةِ الْعَالَةِ وَ ﴿

وَانْ وَمِدُوا ازْ يَحْدُلُوا فَانْ حَسْسَكُ اللَّهُ هُوا إِنْ كَاللَّهُ بنضرم وكألمونمنين والف بنن قلوبهم لأانف تت ماط الارَضِ عَيِعًا مَا الغَّنَّ بَيْنَ قُلُونِهِمْ وَلِكِنَ اللهَ الْغُنَّ أَيْنُ عَكِيمٌ \* يَاكِيمُ النَّيْءُ حَسُمُ النَّهُ وَمَنِ النَّبَعَكُ وَهُنِينَ • يَاأَيُّهُا النَّاجِ حَوْضَ المُهُ مِنينَ عَلَا لَفِتَاكِ زُيكِيْ مَنْكُمْ عُيِشْرُ وَنَ صَلِّيرُ وَكِنَ يَغْلُمُوا مِأَتَّانُ وَازْكُرُ منْ كُونِهُ أَنْ تَعْلَمُ النَّالْمُ الذِّينَ كَفَرُواْ بَاعْهُمُ قُومٌ لِاغْفَهُمُ حَفَةُ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلَا انَّ فِلَمُ صَعْفًا فَإِنَّ كُنْ مِنْ لَمُ يُماكَة صَابِرة بعَلْمُ المِأْتَيْنُ وَإِنْ يَكُنُ مِنْ كُوْ اَكُفْ يَغِلِبُ الْغَيْنِ مِا دُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِيِّ ماكما كالنيئة آن يكون كفاستواى حتى يخيئ فالازغز ين عَالِمَ الدِّنْمَا وَاللَّهُ لُم الْأَحْرُمُ وَاللَّهُ لُولَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَيَنِي لَسَكُمْ فِيمَا 650 وَاتَّقِوْ اللَّهُ انَّ اللَّهُ عَفُو رُ

المَيْمُ النِّبِي فَإِلَىٰ فَأَيْدِيكُ مِن الْأَسْرِي إِنْ مَعُ اللهُ وَ فَالْ كُمْ خَيْرًا يُوْ يَكُو خُيرًا وَيُمْ الْحِدُ مِنْكُرُو عَنْ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فقدخا لوالاته وزقبا فامكن منه والاتكان حكية ابتالذين المنؤا وهاجؤوا وخاهد فايآموا لم وانف فهسيرا ألله والذيزاوك ونصر والالطا بعفنهم اولياء بُعَضِ وللذين المنوا فكم يُهاج و إما لكم من ولا يتهرمي سنع حتة يهاج واكاينا استنصر وكرفالدن فَعُلَيْكُمُ النَّصْرُ الِاعْلَىٰ فَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنِهُمُ مِيْنِا فَ وَاللَّهُ بإنعَاوُن بَصِيَّو فَالَّذِينَ كُمْزُوا بِعُضُهُمُ اقْلِيا عُنجَمِّ الانتفعان تكن فِنهُ في فالارض وفساد كبير والذراف وهاجروا وجاهد وابستبيل يتع فالذينا فوا وكفكروا وُلِيَّاتُ هُمُ لِمُونِينَ مَنَا لَهُم مَغْفِرَةً وَرْزِقَ بَرَعٌ وَالذَي الْمُوْ مِنْ بَعُدُوهَا جَرُوا وَخِياهِ دُفامَعُ كُوفًا وَلِيْكِ مِنْكُوفًا وَلُولُلْكُ خِلْكُ بعَضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فَيُوا بِاللَّهِ الدَّالِيِّ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

بَرَاعَة وَنَالِمُهِ وَرُسُلُولِهِ الْمَلَدَيْنَ عَاهَدُ ثُمُّ مِنَ اللَّهُ كُنْرُ فيبير فالاض وزبعة أشرر واعلواتكم عارفي فيخرع الده والنَّ اللَّهُ عَنِّ وَالْكَافِرَاتُ وَأَذَا نُومِنَ اللَّهِ وَرَسُولُو الْخِلْفَا لِيَّالْأُكُمُ الْأَلْلَهُ لَوَيَ عَمْنَ لَلْشُوكِينَ ۗ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ وَيُخْرُونُكُمْ فَكُونُ تُولِينَةُ فَأَعِلَ آنَكُمْ عَثْرٌ مِنْجُو عِلْلَهِ وَثُبْتِرِ ذِينَ كَفَرُوا بِعِنَا مِيَ لِيهِ ﴿ الْإِلَّالَةِ زَيْعًا هَدْ تَمْوِنَ لَلسُّرُكُنَّ ولينقصو للشنائك ينظاهر اعكيكم أحدا فانتقا لِمُهُمْ عَمْهُ لَا فَأَلَى الْمُتَدَرِّمِهُ إِنَّالِلَهُ كِيتُ ٱلْمُتَعَيِّمُ فَإِذَا السَّلَةِ ا المتركر فرفا فتلاالم يتركن حنث وحد عوثه وكذو وفرو واقعده فحركل مرضك فارتابها وافاه أمال للملوة فاتفالنكوة فَكُولُ سَبِيلُهُم إِنَّ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَحِيم • وَانِ السَّمُونُ الشُّرِكِينَ السِّمَالُ فَأَجُرُ وُحَةٍ لَهُمْ وَكُلَّا وَلَنْهِ فَمُ ٱللَّهِ مُعَامَنَهُ وَلِكَالَ مُعَالِمُهُ فَوَ وَلَاهَا كُنْ هِ فَالْسَنْفَ الْمُؤْكِمُ فَاسْتَعْمُ لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ

3

عَ وَ وَاذِ يَظْلِمُ وَاعْلَمُ كَالْمِرْ قَبُوا فِيكُوا لِأَوْلَا وَكُوا مِنْ مَا يُرْصُونَ كُوْبِا فَوْا هِهِيرُ وَتَأْخُ قَلُونُهُمْ وَٱكْثُرُ هُوْفَاسِ فَوَتُ اِسْتَرَكُا بإيارتاته تسأقليار فضكة واعن سبيرة إنهم ساعماكانوا يَعُلُونُ لَا يُرْقِبُوٰذَ كِي مُؤْمِنِ الْأُولَادِيمَةً وَاوْلِقِكِ عَمُ الْمُعَدُّ وَكُ فَارُنْهُ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّالَوَةِ وَأَقُوالِ كُوعَ فَاحِوا لَكُمُ فَالدِّبِ وَنَفْضَلُ لِإِيَّاتِ لِمَوْمِ بِعَلَمُونِ \* وَانْ نَكَ عُمَّا عِنَا ثَهُمُ مِنْ بَعِدِع مِنْ دِهِمْ وَصَلَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَعَالِمَا لَكُا أَغِيَّةً الكُفْراجَهُ لا أيمان لا يُعان لك لعله في يتموك الانتابلون فومانك نواكنا نهم وكفوا بإخراج الرَّسُولِ وَهُوْ مُدَ وَ كُمْ الرَّكُ مَيَّةِ ٱلْخُسْتُونَ فَي عَالَمَهُ احَةُ أَنْ تَخْشُورُ إِنْ كُنْ مُؤْمِنِينَ • قَاتِلُو هُمُ يعُنَّذِ بِهُ اللهُ يا يَدِيكُمْ وَيُخْرُهُمْ وَيَصْرُ كي عكنه وكيشو مند ورقع مؤوبين ويُلاهِب عَنْظَ فَلُوبِهِبُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَا مزينياء والله على حكة

يُثْوُانَ تُنْزُكُونًا وَكِتَا يَعَلَّمُ اللَّهُ الدِّنْ خِاهَدُوا كُوْوَكُمْ نِكُونُهُ وَامِنْ دَوْنِ اللَّهِ وَلَا نَاسُولُهِ وَلَا نَاسُولُهِ وَلَا نَاسُولُهِ وَلَا لَوْمِنِينَ وَلِيدَةٌ وَاللَّهُ خَبُّ بِمِا تَعْدَالُونَ مَاكَانَ المشركين الأبع والمساحداني ساهدين على انفسم الكُذُا أَوْلِكَاتَ حَبِطِكُ اعْمَا لَمُنْ وَفَالِنَا رِهِمْ مِنْ خالِد فَرُنْ وَ إِنْمَا يَعْمُرُمُسُنَاجِدًا لِلَّهِ مِنْ أَمَنَ بِإِيلَهِ وَ البوم الاج فأقام الصلوم فالخالوكوم ولمخذ الاً الله قَعَدَ وَالْعَلِدُ الْ يُكُولُولُمُ للمُتَدَيِّ الجعكة سفايترا كأج وعارة السيرالخ المكزالهن ايته فَالْيُوْمِ الْإِخْ وَخَاهَدُ فِي سَبِ إِنْدَةِ لِإِينَ تُعَوِّنَ عِنْدُ الله وأبده لأيهد وألقة والظالمين الذئن المنوا وهاجركا وخاهدوا فسكسا ألذه مامة الهنه وأنفسهم أعظا بخكة مننه ورضوان وحتناب لحرفيهانفهمنيم الدين فيهاكم الأالته عنده الجوعظاء

نَا أَيْهَا ٱلذِّنَ إِمْنُو الْإِنْتَةَ وَلَا الْمُعَدِّوْ وَالْخِوْا وَكُ وَلَا عَانِ السَّعَ يُوالْكُونَ عَلَا لَا يَالِنُ وَكُنَّ مِنْ لِمُعَلِّمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا مِنْكُونُ فَا وُلِتَكِ هُمُ وَالظَّالِمُونَ \* فَأُ الْأَكَانُ الْآوَلُكُونُ والنَّاوَ كُو وَإِخْوا نَكُو وَ أَوْ وَالْحِارُ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْفِرُ والموال افتر فتنوها وبخارة تتنثون كساده ومُسْاكِ! يَرْضُونُ بَهٰ أَحْبُ الْلِيكُ فِي اللَّهُ ولسُولًا وجهاد فيسكيل فتركب فأخت كأفيا لله بام وَالْدُهُ لَا يَهُدِي الْفَوْمُ الفاسِقِينَ فَ لَعَدُ نَصْرُ كُمُلِلَّهُ في مواطن كتبي وتون حنين اذاع يك كذبك فكاتفن عنكم سنينا ومنا قت عليك والارض عِلْ رَحْبُتُ ثُمْ وَلَيْنَ مُ مُدْبِرِيْنَ \* ثُمَّ أَنْ لَأَلَالُهُ \* سُكِنيَهُ عَلِي بِمُولِهِ وَعَلِاللَّهُ مِنْيَنَ وَانْزَلَجْنُوهُ لَمْ تُرُوها وُعُذَبِّ الَّذِينَ كَعَرُواً وَأَدْ لِكَ جَاءُ الْمُ الْمُ وَرِيْنَ • ثَمْ يُتَوَلِينُ أَلِلُهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلِمُنَسِّنَاءُ مَا وَاللَّهُ عَنْوُرٌ رَحْيَمُ مَ

لَا اَيْهَا الذِّنَ الْمَوْلِلَّمْ ٱلْمُغْيِرِكُونِ بَحِيْرٌ فَلَا يُعَدِّلُهُ لْحَامُ نَعْدُ عَامِهِ وَهُذَا فَانْ خِنْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْهُ يْغَنِيكُو ٱللهُ مِنُ فَضَا لِمَانَ الثَّاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمًا فاتِلُوالَّذِينَ لَا يُوْمِينُونَ بِاللَّهِ وَلِا بِالْيَوْجِ الْآخِرِ وَلِأَيْرُمُو مَا حَرَّمُ الله وَرَسُولُهُ وَلا مَدَنوُنَ دِينَ لَكُمْ مِن الذَّنَ اوُنُو الكِتَابَ حَيْجَ يِعُطُوا لَا ذَهُ عَنْ يَدِ وَهُمُاعِ وَفَي وَقَالْتَ أَلِيهُو وُعُرُ تُوَابِنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارِ فَيَ لَسِيدُ انْ الله ذلك قول بافراهم مناهو كن و لا الذيك كُمْرُولُمْ قِدَا قَالَهُ اللَّهُ الدُّالِيُّ فَكُونَ مُ تَخَذُوا الْحَارَهُ وُرُهُانَ هُو اَرْبَابًا مُزْدُ وُنِ الله فَ سيكائن منه وماآر إلاليفند كالفا واحداح لَهُ الْآهُ مُنْ سُنْمَانُهُ عَمَا يُنْفُرِكُونَ أَنَّ يطنؤا مؤرالله بإفواهم وكأج الله الآأنانية بُوْرُهُ \* وَلِقَ كُرُ مُ الْكَافِرُ فُرُنِّ • هُوَلَدُنِّ كَا رُسُلُ رَسُولُهُ

94

لَا يَهُا لَلِيَنَ الْمَنُولَ آِنَ كَيْمِينًا مِنَا لِأَخْبَارِ وَالْرَهُبَانِ لئًا كُونَ أَمْوا لِالتَّاسِ بِالْبِاطِلِ وَيَصْدُونَ عَنْسَبِيلِاللَّهِ والذئ يكنخ بزاون الذهب والفيضة ولاينفقونها فيسبيل الله فنستر هُ يوزاب البيم . يوم يحي علمانا في نا رحمية فنكوى باجاها ويُونيف و وَظُرُورُ لِهِ \* هٰذَا مَا كُنَّ تُمْ لِنَفْسُهِ كُ \* فَذَ لُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنِزُونَ إِنْ عِدَةُ الشَّهُ وُرِعِنِدَاللَّهُ الذُّ عَشْرُ شهرا في كتاب الله يوم خلق السم اب قالا وضمين وَيَعِدُ حُرُمُ ذَلِكِ الدِّنُ القَيْ فَالْاَتُظُلُمُ الْمُ اللَّهِ الدِّنُ القَيْ فَالْمُ اللَّهِ الدِّن نَشُكُ وَقَا تِدَا ٱلشِّرِكِينَ كَا فَيَّةً كُمَّا يُقَالِبَا وَنَكُمُ كَافَةً وَاعْلَمُوا زُالِيَّهُ مَوَالْمُثِّقِينَ ... اعْدَا النَّهِي وُرِيًّا وَمُ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عِلَا مِهِ اللَّهِ عَنْ كُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال يُحْلِونَكُ عَامًا وَلِيُرْمُونَهُ عَامًا لِيُوْاطِؤُا عِنَّهُ مَا حَرَمُ اللَّهُ فَيُعِلِّوا لِمَا حَرُمُ اللَّهُ وُتِينَ لَحْمُ سَلَّى عَالَمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اعْ الْحِيْمُ وَاللَّهُ لا يَهُدُى الْعَوْمُ الْكَ افْرَيْتُ

الذي المؤامالك اذا في الشي أو ا الْمَا قُلْ يُمَالِي لَا رَضِ إِرْضِ لُمَّ مِلْ كُومُ قَالِد المناع لكنه والدنيا في الأجزة الأقليا أوا يعُن لَهُ عُذَا مَّا إِلَمَّ الْمُسْتَدُدُ عَدُ كُرُولِانَفُورُ مِنْ عُلِي وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِ منصروه فقد نصر مالله إذ اخك لَذَرُ كَفَرُ وَأَمَا فِي أَنْتُنِي اذِهُمَا فِي الْعَارِ اذِيقُولُ لاَعِدَى إِنَّ الْمُدُمِّعُنَا فَأَنِّ لَاللَّهُ سَكِمْنَكُهُ واتده يحنف د فرتر وها وجعا كالوالذين عَنْ والسُّنْفِ وَكُلِّيةُ اللَّهِ هِكَالْفُلْيا وَاللَّهُ عَــُرُّ انْفرُ وَاخِفًا فَا وَيْعَالِاً وَخَاهِدُو مِامُوْالِكُونِ الته ذلك خبر لك الكنة تعان عُضاً قُبِياً ويُسِفُ القاصلًا لااستعولُ ولك بعُد وستخلفه ف بالله لواستطعنا ليخينامع مُنْسُهُمْ وَاللَّهُ مَعُلَّا أَنَّهُ إِنَّا لَهُ الْأُو بُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْدِ الْمُلْكِ

98

صَدَفَا وَتَعَالُكاذِيبَة • لايسَتَاذِنْكَ لذَنْ يؤمنون بايله واليورالاخ ان فاهدوا بامالهي وَا نَفْسُهِمْ ۚ وَكُلْلُهُ عَلِيمُ الْمِنْقِينَ \* ﴿ لِمَّا يَسَنَّا إِذَا لَكُ ذَيْنَ لَا يُؤْمِنِونَ بِالْقِيهِ وَالْهِوْمِ الْآخِرِ وَارْتَا ابْتُ قَلْفُهُ فف فرينهم مارية وك مولوازاد واالخ وبح لأعد وله عدة ولاي كرة الله انبعا تهم فيعر وَقِيلُ الْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوَ خُوا يرماذا رو كُالرَّحْ الاَ وَالْأَوْ صَعْمَا الْحَالِيَّةِ الْحَالَةِ وَلَا وَصَعْمَا الْحَالَةِ الْحَالَةِ وَلَا وَصَعْمَا الْحَالَةِ الْحَالَةِ وَلَا وَصَعْمَا الْحَالَةِ الْحَالَةِ وَلَا وَصَعْمَا الْحَالَةُ وَلَا وَصَعْمَا الْحَالَةُ وَلَا وَصَعْمَا الْحَالَةُ وَلَا وَصَعْمَا الْحَالَةُ وَلَا وَصَعْمَا الْحَلَيْدِ الْمُؤْلِّقِ وَلَا وَصَعْمَا الْحَلْقِ الْمُؤْلِّقِ وَلَا وَصَعْمَا الْحَلْقِ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيلِيْكُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقِ اللْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ إينو كم الفتنة وفك سماعون له و الله علم مالظالمين . لغَدانتغوا لْفِنْنَةَ مِنْ قَبُلُ وَلَلَّهُ إِلَّا الْأَمُورُ حُمَّةٌ لِمَاءَ و الله المالمه وهن كارهان وَمُنْهُمْ مِنْ يَعْوُلُ أَعْدَذُ لِي وَلاَ تَعَنِّيُّ إِلاَ قَالْمُ نطفا وات جهتني لمخطة بالكاور

م فأوية لوا ن عِندِهِ أَوْيَا مُدْيِنًا فَتُو يَصُوا إِنَّا مِفَكُمُ فأأنفية اطرعا اؤكرها لأتفتا فَقُومًا فَاسِقِينَ الصَّلَّهُ قَالًا وفي كارهاد هُ مِنْكُمْ وُلِكِينَهُمْ فَوَمْ يَغُرِقُولَ ا وَمِغَارَاتِ الْوَمُدُّ خَالًا لُوَلُوا ا 99

ومنزومن يُلِيرُك والصّداقات فأنّ اعْمل فيها رَضِيًا وَإِنْ لِانْعُظِهُ مِنْهِا إِذَا هُوْيِسَخِطُهُ • وَلَوْا فَهُ رَصِنُوا مِمَا أَتَّهُ أَلَيْنُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُنَا للهُ سَيْقٌ بِينَا اللهُ مِنْ فَضِلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَّاللَّهِ واعدُونُ • إِنَّا الصَّدَ فَا شَاكُمُ وَالْمُنْ عُرْاءً وَالْسَأَكُمُ وَا والفاملين عكيها وللؤلف لفنج فالوثهم وفالرفاب والفارمين وفسك الته وأتن الستكما وكيف مِنْ لِلَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلَّمُ حَلَّمُ ۗ وَمِنْهُ } الذِّيَ فَوْدُونَ النَّهُ وَيُمْوَوُ لِنَ هُوَاذُكُ فَا أَذُنُ خَيْرِ لَكُ فَيُ فَعُ مِنْ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْوَمْمِنِينَ وَيُخَمَّة لِلَّذِينَ الْمَنَّا مِنْكُمْ والذَين نؤدُون رَسُولَ اللَّهِ لَمَ عُذَا بُكَ إِلَيْمُ بِحُلِينُولَ بِاللهِ لَكُمْ لِيرْضُولَكُمْ \* وَأَلِلهُ وَرَسُولُهُ احُقُ انُ يُرْضُونُ إِن كَا نَوْا مُؤْمِنِينَ فِي الْمِنْعُلِينَ } تَهُمَنُ لِيهَاهِ وِ اللهُ وَرُسُولُهُ فَالنَّا لَهُ نَارَجُهُمَ خَالِدً فِيهَا ﴿ ذَٰ لِكَ أَكِنُ نِي الْعَظِيمُ ۗ ﴿ وَالْعَظِيمُ ۗ وَ ﴿ وَالْعَظِيمُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى

حن

كُذُرُ النَّا فِقُونُ انْ تَنْزُلْ عَلَيْهُمْ سُورِيَّ تنسته عاد قاوير فأرسته وأأن ألله عِنْ جُهِمًا حَنْدُرُونَ • وَكُثِنُ سَئَلَ تَفُلُهُ وايابه ورسؤله كنترنستهزون الانعنت ذراوا فتذك فرائم ثع دايما ينك انْ نَعْفَاعِرُ طَالِقَاءِ مِنْكُوْ نَعْكَ إِنْكُ طابقة يا تها كانوا في مير المنا فعون والمنافعات بغضهمن بعض يًا مرون بالمنك وتنهوي عن لُعُرُ وَفِي وَكِفَيضَهُ إِنَّ الْكُرِيمِكُ لِسُلْوَاللَّهُ فَشَيْمُ إِنَّ أَلْمُنَا فِقَارَ هُوْ الفَّاسِلُقُونَ وعدالته المنافقين والمنافقات والكتار الرجية مالدين فالمات وتنجانا من الله وكان عناب معيد

ذرين قرار كالفالشيد منكر قدة واكن أمالا فاستمتول علاجم فاستنفر عال وكأكاستد لَذَيْنِ مِن مُبْلِكُ إِنْ عِنْلاً وَهِمْ وَخُصَاتُ كَا لَهُ يَخَاصَوُ اوُللَكِ حِبَمَكَ مَعَالَمُهُ وَيَ الدَّنْيَأُ وَالرَّجْرَةُ وَاوْلُكِ هُلِكُاسِرُ وَنِ الْمُكَاتِّيْ مُنْ الْمُكَاتِينِ الْمُكَاسِرُ وَيَعْ فَعَ فِي الْمُكَالِمُ وَمِ فَي وغاد و غُود و وه م اراهيم وأصاب مدين والمؤنَّف ا و رسُلُهُ الْتَنَافِ الْكَاكَانَ اللَّهُ لِيظُلِّهِ وَلَكُنْ كَانُوا فَسُرُ وَلِكُونُ وَاللَّهُ مِنُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاتُ بِعُصْمِ وُلِنَا إِنْفِينِ مِنَّا مُؤُونَ بِالْعُرْوِفِ وَنَهُوْلَ عَبِن لنُكُ وَيُعْيِمُونَ الصَّلُومَ وَيُؤْنُونَ الزَّكُومَ ويُطْعِمُ نَ للله ورسو كذا وليك سكر حَمْثُ الله الألالة عَيَ رُزِيكِمُ 🥇 ويُعَدَّالله المؤمِّن بَى وَلَمْ فَمِنَّاتِ جناب بخرى من تختما الأنهار خالد تن فيه ومَسَا كِنَ طَلِيَّةً فَ جَنَاتِ عَدَنِ وَرَضُوا بِهُ مِنُ اللَّهِ السَّكِيمَ وَ لَكِ هُوَ الْعَوْزُ الْعَطَلِ

العِدَالْكُفَّارُوكَلْنَا فِنْتَنَ وَأَغُلُظُ عَلَيْهُ وَ مَا وَهُمْ حِينَ وَيُسَالِمُ صِينَ عَلَيْوُنَ بِاللَّهِ مَا قَالُولُ وَلَقَدُ قَالُولُ كُلِيَّةً الْكُنْمُ وَكُمْ وَالْفِعْدُ السِّلَامِهُم وهَوُّا عِمَاكُمُ سِنَالُوا وَمَانِعَتُمُ الْآلِا انْ أَغَنْهُمُ اللهُ وَرَسَّ مِنْ فَضَلِهِ فَانْ بِيَوْنُونِيكُ خِبْرُ أَلِمَ وَانْ بِيُولُوا يُعْلَيْهُمْ الذعذا بااليم والدنثا والإخرة وماكن والارض مِنْ وَلِيِّ وَلَانْهَارٍ \* وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدُالُلَّهُ ۗ لَئِنْ الْنَيْلَا مِنْ فَضَلَ الْنُصَّادُةُ ، وَلَنِكُونَنَّ مِن الصَّالِكِ أَنْ وَفِي فكتااليهم من فضله بخاوير وتولوا وهي معضات فاعقبهم نفاقاف فلويهم الحابوع يلقونر بالخلفالله ما وَعَدُقُ وَيَمَا كَانُوا يَكُونُونَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِينَ إِلَّا انالته يعكاسة هن ونجني الموان لله علاه الغيود الذُي يُعلن و كالمطق عن من المؤمنين في الص فالمتكفات والذئرلا تحدون الأجرده مَعْ وَلَا مِنْهُ سِيخُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَى عَذَابُ إِلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

101

ستفوز لمي اولاستعف كوان تستعفز لم ستبعين فَانَ بِعَفِرُ اللهُ لَمِ يُرْذُلِكَ بِإِنَّهُمْ كَثَّرُواْ بِالْمَاءِ وَرَسُولِهِ \* وَلَالُهُ لا يَهُدِي الْعَوْمُ الْمَاسِقِينَ \* فِي الْخُلْقُونُ بِمُقَعِدِمُ خِلافَ رَسُولِاللهِ وَكِرَهُوالنَّ عِجَاهِد وُابِامَوْ الْجِيْوَانَعُ فيهييللله وفالولانتفرؤا فيأكر فأنارجه تماشكت كترك لُوُكَا نُوا يَعَنَّهُمُ وَنَهُ فَلَيْعَنِّي كِمُ اللَّهِ كَالبِّكُو كُلِّينًا جُنْ وَالْمُالِمُونِ كُسُبُونَ • فَالْ رَجِعُكُ اللَّهُ وَالْمُالِينَ فَيَ مِنْهُمُ فَاسْتًا ذَنُوكَ الْحِرْفِيجِ فَعَالَىٰ عُتَرْجُوٰ مَعَىٰ بِكَا مَلِنَ ثُفَانِا مي عُدُو النَّالِيِّكُمْ رَضِيتُمُ بَالِقَعُومِ الْكُرْمِيَّ فَاقْعُدُو الْمُعْرِكُ الْمِلْلِيرِيِّ ولا تَصْرًا عَلَى آحَدِمْ مُمَاتَ أَبِكًا وَلاَنْتُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ \* لنتم ككن فا بالله وكسوله وما تو وهم فاستون وَلا يَغِينُ إِنَّ امْوَالْهُ مُنْ وَا وَلادُهُ مُوْ أَلْمَنَّا بُرِيكُ لِمُدَاللَّهُ اذَيْعَيَّةِ عافيالدنيا وتزهو انفشه وهكافووك الزلية سوكة الأامنوابالله وجاهرهم لامتورية المتعافية اوُلُوْالطَّلُولِ مِنْهُمُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكَيْمُعُ الْعَا عِدِينَ

فالدى فيا ذلك النوز العظائر • وخاء المعدرون لاغراب ليؤذن لهم وفقدا لذئ كذبوالله ورسولا سُمُّ الذي كُونُ وَامِنْهُ عَالَا اللهِ ولأعلاكم ولاعكالذيز لاعدون حرج اذا نفي الله ورسولة ما عك ما إنوك لغراف قلت لا أحدما أعلا عنين تفيظ من الدُّمن حز با الأيجداوا المتسال على لذين ستادنولك وُهُ أَغِننا ، رُضُوا ما لا رك و بوالمع الخوالف الله على قلويهم هي لا يعلون

309/1

يهُ زُرُون إِلَيْمُ إِذَا رَجِعُهُ اللَّهُمْ قُالِا تَعْتَذِوْ لَنَ فَرْيَرُ للهُ قُدُنْنَا نَالِنَدُهُ مِنْ الْخَارِجُ وَسَيْرِي اللهُ عَمَلَكُمْ ورُسُولِهُ مُنْ تَرُدُّ وُ ذَالِحِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّيْ اَحَةِ فَانْتُكُمُ يا كُنْةُ تُعَكُّونُ مِنْ لِيقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذِ الْفَكُنْةُ اللَّهِ يتغرصنوا عنهم فاعرض فاعنهم أرته رجس ومأ فريك مُعْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ ا برَصْنَاعَنْهُ فَانِ تَرْضَوا عَنْهُ فَانَ اللَّهُ لا يُرضَيْ عَن العَوْمُ الفاسِعِينَ ﴿ الْأَعْلِ إِلَّا الشَّذُ لَكُورًا وَنَفِا فَيَ واحدد الانعلية أحدو وما أنز كالله علايسوله وَاللهُ عَلِيهُ حَلِيمٌ ﴿ وَمِنَ الأَعْرَابِ مِنْ يَتَّخِذُهُمَا يُنْفِقُ مُغْرِمًا وَيُدْرِيضُ بِكُ إِلدُّوْ آيْلُ عَلَيْهُ ذَا رَحُ السَّوْمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* وَمِن الأغرابِ مِنْ نُوْمِنُ بَاينْهِ وَ يوم الأرف ويتعيد لما ينفيغ و أياب عندا الله صَلَوْهُ الرَّسُولُ الْأَرْتُهُا وَيُرَدُّ لَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ في تخينه إنَّ الله عَفْرُزُ رَجِيهُ

والشابقون لأوكون مؤالهاج ئن والانصار والذينا لبع بإحسان رض الذعرة ورضوعنه واعده كاعده وسالتم الأنهارُ خالِدَ فَهُمَّ إَنَكُمُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْ فُو وَيَمْنَ حُولُكُمْ مِنَ الإَعْرَابِ مِنْ فِقُونَ وَمِنْ اهْلِ للدِينَةِ مَرْدُ وَاعْدَالِنْقَاقُ رنعام محن نعلم مستعديهم و تين لا يُرد ون العَمَا عِنْهِا العلم عن نعلم مستعديهم و تين لا يُرد ون العَمَا عِنْهِا واخراونا عترونا بذنونهم خلطاع كالصابح افاخرسيكا عسكاتله النيتوب عكم إزالله عفور كجير فأخذ فكمن كموالم مدَّقة نظرة في وتركيم عا وصَّاعليهُ إنَّ صَاوِتُكَ كُنْ لَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْءٌ ﴿ ٱلْمُنْعُلِّكُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هونينا التوبة عن عياره وكأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهُ هُو النَّوْاتُ الرَّحَثُّ • وَقُرْاعُمُ لأَفْسَهُ كَالَّهُ عُمُلُكُ ورُسُولُهُ وَلَكُنْ مِنْ وَسُرَّدُ وَكُلْ الْمَانِ عالم الفي والقيادة فينتاكم باكنتم تعاوت والخدود مرجون لامرالته امتانعته المناف وَالْمَا يَتُونُ عَلِيهِمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٍ وو

وَالذَيْ الْخَذُ وَالْمَسِّعِدُ خِزَارًا وَكُفْرًا وَتُفْدِ مِنْ يَّهُ الْمُ الْمِنْمُ وَارْضَاداً لِمُ خَارِبَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَمُنْ قُلْ وَكُمُ لِهِ إِنَّ ارْدُمْ فَا لِلاَ الْحُسْمَةِ وَاللَّهُ يُسَمُّهُ الْهُمُ لكان بين لاتقر فب إيكا لمستعد السب عَلَالْتَتُّوعِ مِنْ أَوْلِيُومِ أَحَقُّ انَّ تَفْتُومُ مِنْ أَوْلِيومِ الْحَقُّ انَّ تَفْتُومُ مِنْ فندرخالاً يَ يُنَ انْ يَظُهُ وَا وَاللَّهُ مُحِنًّا لَظُهُ مِنْ الْعُلِمَةِ وَ الْهُنَّ استر ثنيانه على تفوى من الله وارتبوان خير المن استسر بنيانزعانفا جرف هارفانهار سرفنا ويحصر والمدلايد كالمؤم الظالمين لإيزال كنافه الذي بنوريسة في قلويم الآان تقلع قلويم و والله علي حكية والأاللة الشترى مِن المق ينت القليمة وامواله ويكاذ له والجنة يقاراوك فيسبيل للده فيقتلو ويَعْنَاكُونَ وَعَدَّاعَكِنه حَقًّا فِي التَّوَيْلِيِّ فِالْآلِيْ فِي اللَّهِ وَالْالْخِيلِ فَالْغُوَّانُ وَمَنَ الْفَقِيْ بِعِهُدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْتُ وُا بنعلالذي بالعَتَرُبُ وذاكِ هُوَالْعَوْزُ الْعَطَلُ \*

الخاتية كألفارد وكألكامد وكالشاتي كالأكفيك الساجدون الامرؤد بالمعروب والناهود غن المنكر وَلَكَا فِطُوْنَ لِمُدُوْدِاللَّهِ ۗ وَيَشِرِلُوْمُ مِنْنَ • مَاكَانَ النِيَّيْ عَلَاذِينَ الْمُؤْانُ يُسَتَغَفِرُ وَاللَّسَيُّرُكِينٌ وَكُوْكُانُكُ ولى قر الخامِزُ بعُدِما سَبَ يَنْ لَكُ أَنْهُ وُ الصَّا الْحَيْمَ ومُكُانُ السِّيَّفُ الْإِبْرَاهِمُ لِأَبِيهُ الْأَعْ مُوْعِدًا وعُدُهُ إِينًا وْ فَكَنَاسُ مِنْ لَهُ أَكْنُهُ عُدُو لِلَّهِ تُ يَرَأُمِنُهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا قَالًا حَبِيرٌ \* وَمَاكَا كَ الله ليفيل قوماً يعد اذ هديه ختي سُتَن لهـ مَا يُتَعَوِّنُ الْأَلْمُ اللَّهُ مِكْلِ شَيْعً عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ مُلَّكُ مُلَّكُ مُلَّكُ السمالية والانض فينه وعلية ومالكم مزد ونالله مِنْ وَلِي وَلَانْصِيرُ \* لِقَدُنَّا بِأَلْدَهُ عَلَىٰ لِتَبِيِّ فِي المهاجري لا والانضار الذينات عودة ساعت العِنْدَرة مِنْ بِعَدِ مَا كَا دَيْزِيغَ قُلُوكِ فَرَبِوَ مِنْهِكُ مُ تَابُ عَلَيْهُ إِنْهُمُ دُونُ نُجِبُ مِنْ

وَعُكَا النَّلْاتُةَ الَّذِينَ خُلِفُوا حَيَّ إِذَا مِنَّا مَتَّ عُكُمُ أَلِاكُومُ عَبَّانَ وضافت عليه انفنه وكلنوا أن لاملا من الله الا اليه مُّرُّتَا جُعَلَيْمُ لِيتُولُولُ أَنَّ اللهُ هُوالتَّوْلِ الرَّجِيمُ ۚ لِمَا أَيُّمَا الذِينَ مُؤُاتَقُوا اللَّهُ وَكُوْنُوا مُعَالصًا دِقِينَ مَا كَانُولا هِ اللَّهُ فَا ومن خوالم ألا عراب الأستة لمفواعي وسولابد ولا يرغنوا بالنفنيه عن نفسية ذلك بالتهم لايصيبه ظمام ولا نَصُبُ وَلَا عَجْمَانَةُ فِيسَيا اللهِ وَلَا يَطُوعُ إِنَّ مُؤْمِلاً يُعِيظُا الكفَّان وَلاينالولورُ مِن عَدُونِيَالُّالاَكْتِيَ الْمُرْبِرُعُمَا مِنْ لِـ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ لايفنينُ الْجُرُالْحِيْسَنِينَ فِي وَلاَينُفِقُونَ نَفْقَةٌ صَغِيرَةً وَلاكِينَ وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيا الْأَكْنِيُ هُمْ اللَّهِ فَي الْمِنْ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ الحُسَرُ مَا كَانُوا يِفَالُونَ \* وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُ وَإِكَافَةً فَلُولِانْفُرُ مِنْ كُلِ فِرُقَةٍ مِنْهُم طَائِفَةٌ لِيَنْفَقَهُوا فِللَّهِينِ وَلِينَاذِ رَوُلَ مَوْمَهُمُ إِذَا رَجِعِوْ اللَّهُمُ لِعَالِهَمُ يُعَدُّرُ رُوْتُ بِالنِّهُ الذِّيرَ الْمَعُولُ فَا تِلْوَالدِّينَ مِلْوَ يَكُونُهُ الْكُتَّارِ وَ البجدُوا فَبِكُ عِزْلَفَاةً ﴿ وَأَعَالُوا آنَ اللهَ مُعَالِّمَةً مُنَاتَ

وَإِذَا مِنَا أَيْنِ لِتُ سُورَةً فَيْنُ مِنْ عَوْلًا أَكُمُ الْأَدْلُهُ هُذَا الماناً فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنُولُ فَرَا دُمُّهُمْ إِمَا نا وَهُوْ لِسَنْ يَشْرُونِ والماالذين فالمؤمم مرخ فزادته رجسا الحرجس ومَانُ وَهِ كُلُو وَكُ أَوْلَا مُؤْلَا أَمْ وَنُ أَيْهُمْ يَفْسُونُ فَكُمَّ عَامِ مَنَّ إِنْ مِن ثَمِّ لَابِتُوبُونَ وَلَا هُوْ يَذَكُّ وَكُ سورة نظر يعض المنعض هارنكم فأحار فمانفره صرى الله قلى بهم بانهم فع لايفقهون القارج المراس مِنْ انْفُسْلِ كُورِي عَلَى مِاعَنْ يُرْحُرُكُ عَلَى كُوالُو فِي مِنْ الْحُ فَانْ تُولِوْلُ فَقَاحِيْهِ اللَّهُ لِاللَّهُ الْآهُ وَعَلَيْهِ تُوكَّاتُ الرآ و تلك أنا ف الكياب الله للتناس عياً ازُاوَحُننا إلى دَجُامِيْرُهُ أَنُ الذُوا وكبتيرالذ بن المنوا أن لهم فكرم صدق عندنها فَالْ الْكُلُو وَنَ إِنَّ هَذَا لِسَاحِ مُنْ عُنْ فَالْمُ

إِنَّ رَفِّكُ اللَّهُ الذَّبِي خُلْقَ السِّمَا يَ وَالْأَرْضُ فَ سِتَّةِ إِمَّا مِ فواكسنوى عكالغريق بكرتر واالافر مامن سفيع الأرن بغر إِذِيرٌ ذَٰلِكُ اللَّهُ وَيُهُمُ فَاعِمْدُوا فَالْأَكُولُ لَاللَّهُ اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ جَمِعًا ۗ فَأَعَدَاللهِ حَقا الْمَرْيَبُدُونَ كَالَقَ ثُمُ يُعْبِدُ فَلِيحَ : كَالْدَيْ الْمُنُوا وَعَيِلْوالصَّالِحَارِة بالقَسْطِ فَلَذِّينَ كُفُرُ وُالْمُ يُسْرَابُ مِنْجُم وَعُذَا بَالِمُ عَمَاكُا ثُوَا يَكُفُرُونَ فَ هُوَالَذِي حَمَلَ النُّسُ مِناءً وَالقُرْبُورًا وَقَدَّرُهُ مِنَازِلَا لِعُلَا عُدُدُ السِّنينَ وَأَلِينَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذِيلُ إِلاَّ بِالْكُورِ لِمُقَالِلًا اللَّهِ اللَّهِ لَهُ فَعَلَّمُ الإياب لِقَوْم بَعْلِ إِن اللَّهُ إِن فَي الْمُعَالِدِ وَاللِّيلُ وَالنَّهُ إِن اللَّهُ وَاللَّهُ ال ومكنكن الله في السمّان والارض لأبايت الموريتقول و لَذَا لَذِينَ لِأَبْرُجُونَ لِفَاءَ فَا وَرُصَوَا مِأْ لِحَيْثِ إِلدُّنِّينَا وَأَصْمُ أَنَّى بِهَا فُوالَّذِينَ هِمْ عُنَّا أِنْا عِنَا خِلُونَ } الولنك ما في الناديناك الأليسون التَّالَذِينَ المنوَّا وَعِلْوًا الصَّالِخَاتِ يَهُدِيهُمْ رَبِّعَالَيْ عَانِهُ عِنْ عُمْ يَعْتُمُ إِلاَ يُهَالُ فِحِنَّاتِ النَّعَبِيرُ

دعُويهُم فيها سنيا فأكاللف وتحتير ونهاسكله والخ دعُونِ إِنَّ أَن أَكِدُ لِينُهِ رِبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلُونِعُمُ ٱللَّهُ لِلَّابِرِ الشَّرَّاسُبِعُوا لَمُ الْمُرِينِ لَعَمْنِ لِكِيمُ اجَالُهُ وَفَدُوا لَذِينَ لايرُجُونَ لِقاءً نَا فَي طَغُيارِهُمْ يَعْهُونَ \* وَاذِ الْمُسَّالُونِيا الصِّنْ ذُعَانًا لِحِنَبِهِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَائِمًا فَلَيَّا كَشْفُنَا عَنْهُمْ مِ" كَانُ لِمَ " كَا غُنْ الْفِضْرِ مَسَدُهُ كَذَلِكَ نُوسِّنَ الْمُنْسَرِ فِينَ مَا كَا نُكُ يعُلُونَ \* وَلِقَدُا هُلَكُنَا الْعَرُونَ مِنْ قَبُلِكُمْ لِمَا ظُلُمْ وَجَاءَامُ ومُنْ الْمِينَاتِ وَمَا كَانُوالِيوَ مِنْ الْكَذَاكِ بَخِز عُلِقُوالْكِمُونِ فؤج عكنا كأخالا بعن والارض مزبع دهم ولننظل كِفُ تَعْمَالُوكِ • وَاذِا سَكُمْ عَكَيْرُ إِنَّا ثُنَّا بَيْنِادٍ فَالْالَّذِينَ ﴿ يُرْجُونَ لِقِنَّاءَ نَاأَتُتِ بِيرًا إِن غَيْرِهٰ ذَا ٱو بَدِّلُهُ قَالُمَا يُكُونُهُ لَى أِنْ الْبِكِرُ لَهُ مِنْ يِتُلْفًا ءِنَفَسِمُ إِنِ الْبَهُ الْإِمْا يُوْجَى إِيُّ الْ اخًا فُ إِنْ عَصَيْتُ كُتِلِي عَمَا بُ يَوْمِ عَمَلِيمٌ • قُلْ أَوْتَا اللهُ مَا تَكُونُهُ عَلِينَكُ فِي وَلَا آدُ دَيْكُمْ فِنْكُ لَبِئْتُ 

في اظلم في افترى على الله وكذبيًا وَكُذَّبُ بِنَا يَارِيرُ النَّارِيرُ النَّهُ الفارا الخرمون وكيعبد ودور ودالله مالايصرهم ولاينفن ويقولوك هؤلاء سنفعا والعندالله قل تَبْنُونَ اللهُ بِمَا لايفَا وَالسِّمْوَاتِ وَلا وَالأَضِ النَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ وَ تَعَالَىٰعَاٰ اللَّهُ كُوْلُ • وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلَّا الْمُهُ وَاحِدُ عَ فَاخْتَكُنُوا وَلُولًا كَالِمَةُ سُبَعَتُ مِنْ رَبِكِ لَقَطْحَ بَيْزَامُ فِيمَا يند يُخْتَلُونُ وَ وَيُعَوُّلُونَ لُؤُلًّا أَيْزُلُ عَلَيْمُ الرَّمِنُ رَتُّ فغلالها العيب ليتاه فانتظ والذمعكم فوالمنتظ ب والذااذ فناالناس حدة من نعبد صراته مستنه والمرمكر فِيَا يَاتِنا فُولُ لَمُهُ السَّرَعُ مَنْكُمَّ الدِّرَيُسُكُنَا يَكُنُونُ لَمَا مَكُنُ فُونَ هُوَالَذَى بِسُيَرُكُم ۗ فَالِمَرِ وَالْبَكِرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ وَالْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيتية وفرحوبهاجاءتها ريح عاف وَجَاءَ هُمُ المَوْجُ مِنْ كِنِمُانِ وَظُلُوا الْهُ عُمُ الْجِيطُ بِهِبُ مُ دَعُولُ لِللهُ خُلِصِيلَ لَهُ الدِينُ لَئِنَ الْجَيْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوبُنَّ مِن الشَّا كِينِ

فَالْهِ الْجُهُمُ إِذَا هِ يُنْفِي نُو إِلاَقِ مِعْمُ لِلْمُ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَ فَأَلَّمُا النَّاسُ إِنَّا بِغَنْ لَا عَلَمْ الْفُنْسُ كِي مِنْاعُ لِحُهُمُ الدُّنْكَ مُمُ النِّنَا مُرْجِعُكُمُ فَنُدُنِّكُمُ إِنَّا كُنَّةُ تَعْمَالُونِ \* (يُلَّا منالكه والدنسا كالوائزلنا مهزالسماء فأختلط مر نَيُاحُ الْارْضِ مِنا يُتَاكُمُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حُتَّ إِذَا أَخَلَا الاركف وخوفها والزنت وظن أهلها أتهم فادرون علما التيهاآم ناكيارًا أونها را فعكنا هاحصها كان ونعن بالكنية كذلك نفضًا الإياب لِعَوْجِ يَتَ فَكُرُونَ • وَأَلَّهُ بدُعُوا إلى ذار السّالام ويهدي من ينناء الخيراط مستقيم الذَّنَ احْسَنُ لِعُسُنَ وَزِيادَةً مُولِا رَهُنَ وَجُوهُمُ نَبُرُ وَلَاذِ لَهُ مُ الْحُلْمَاتِ اصْمَارًا كُيَّةً فِي هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ فَيَ والذين كسواالستات بزاءس تئة بيناينا وتترهفهم ذلة مالحة فزالتهم عاصه كالمَا اعْشِيَت ولَجُوهُون قطعاً من الكيامظلاً وُلْمِنْكَ صَالَ إِنَّارِهِمَ فِهَا خَالِدُ وَكُنَّ وَيُومُ

جَيعًا ۚ أَوْ نُقُولُ لِلَّذِينَ ٱللَّهُ كُوا مُكَانَكُو نتم وسركا ولم ويكنابين وفال شركا وهماكسين ايًا مَا تَعَبِدُ وَنَ فَكُنَّى مِالِدُو شَهِيمًا بَيْنَنَا وَبَيْنِكُمْ أَنِ كَاعَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغَا فِلْهِنَّ هَنَا الْذِكْبَالُواكُلْ نُفْتُسُ مَا اسُلفُتُ وُرُدُوا إِلَى للهِ مُولِيُهُمْ لِيَوْ وَصَلَّعَهُمُ مَا كُانُوا بِنَارُونُ فَ فَلَمَّ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ التَّنْ عَلَاكِ السَّعُ وُلائِصَاد وَمَن عِنْجُ الْمِي مِنْ لَيْتِ وَعِيْزِجُ الْمِيْتُ مِنْ لِحَيْ وَمِنْ يُدِبِّرُ وَلا مُرَفِّسِيقُولُونِ اللهُ فَعْلَ أَفَلَا تَتَعَوَّفُ فذلِكُ اللهُ رَبُّكُمُ الْكُنِّ فَأَذَا بَعُدَا لِحَيَّ الْإِلْفَ الْأَفَّا فَيُضُلُّوا كَذَلَكِ حَمَّتُ كُلِيةُ رُبِّكِ عَلَالَذِينَ فَسُعَوًّا أَنَّ كُلِ فُوْمُونَ قَلْهُ كُلُمُ وَ نَشْرُكُما مُنَاكِدُ مِنْ مِنْ فَالْمُأَلِّهُ وَالْمُعَلِّمُ فَالْمَالُهُ فَالْلَمْ يَبُدُوا كَالَةَ ثُمُّ يُعِيدُ ﴿ فَأَنْ تُوْ فَكُونَ ۚ قَلُمُ لَمِنِ سُرُكَا عِكُمْ مِنْ مُكَالِكُونَ \* قُلِلْمُذِي مُكَالِحُنَّ الْفُنْ مُلَا الْكُلِيِّةِ النَّهُ الْمُنْكِينِةِ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 1 3/2/2 3/2 3/4 is

وَمَا يَتُهُ وَالْأُوْرُ هُوْ الْأَطْنَا أَنَّ الْفَلْ لَا يَعْبُدُ مِنْ الْحِيْدِ الْمُسْتَعِيَّا لِنَّالَتُهُ عَلِيهُ عِلْمِ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَمِنْ كَالْمُ هُذَا الْقُرَّانُ الْمُنْفِعَرُكُ مزد ويالله ولكن تصدية الذي بن الذية وتنصير التار ريب بنومن رتبالعالمين امريقولون أفترهه فأفألوا بسِوْرَة مِثْلَة وَادْعُوا مِن إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ منادِ فِينَ . بَالْكُنُوا عِنْ الْمُ يَجْمِظُوا بِعَلْمْ وَلِمَا يُأْتُمُ مِنَّا وَلِهُ كذاك كذب لذب من قبره في فانظر كيف كأنَ عاقبة القالية ومنهة من وين برومنه ملاية من وريك اعلم بالْمُفْسُدِينَ • وَانِ كُذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَا وَلَكُمْ تُقُلُكُ ٱلنَّوْتُرُبُ أَعَا وَأَنَا بِرَعَ مُعَانِعُهُ إِنَّ • وَمِنْهُ مَ نَسِيَّعُ أِنَّ الْبِكُ أَفْلَا وُ وُلُوكُ اللَّهِ عُبُلُونَ ﴿ وَمُنْهُمُ يُنْظُرُ لِلْيُكُ أَفَانَتُ أَفَانَتُ أَفَانَتُ أَفَانَتُ مُ وُلُوكًا نُوالا فِصْرُوكَ • إِنَّ اللَّهُ لا يُظَالِ النَّاسُ، خَكِ النَّاسُ انْفُسْمُ يُظُلُّونُ • وَيُومُ يُحُسِّرُهُ كَانُ لَمُ يُلْبُثُو الْآسَاعَةِ هِنَ النَّهَارُ يُتَعَادُونَ وعسرالذي كذكوا ماق اءالله وماكانوا مهتديب

وإينا نرتنك بعفز الذي نفيذهموا ونتوفيتك فالينا مرجي تُمُ اللهُ لنتهد علاما يفعلون ولكر الماء رسول فاذاخاء دسوله في ينه القسط وهن النظاري ويقوله مَتَىٰهٰذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ﴿ قَالُا آمَالِكُ لِنَصْبِ صَرًّا فلانفعا الأماس أألته ليل المتواجر إذا جاء ابكرة فال يسُتُأْخِ وَرُساعَةً وَلايستَقدِمون و فَأَرَانَتُمْ إِذَاتِيكُمْ عَذَا يُهُ بَيَا تَا أَوْنَهُا رًا مَاذَ الْمُسْتَعِيمُ مِنْ هُ الْحُمُونَ \* وَاتَّكُمُ إذا ما وقع المنتزلير الآن وقل كنتخ برتشته في ن مثم فِي اللَّذِي ظُلُواد وُفِو اعدابُ كُلُدُ هُمْ يَحْ وَنَالِا عِنْ كنتريسكون ويستنونك احق هل قل إى ورزق إِنَّهُ لَمْنَ وَمِّنَّا انْنُمْ بِمُغِيرِينَ • وَلُوْانَ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَتَ مَا فالإنض لا أفندن ين فاستر والتعامة كما را والعذاب وَعَفِيْ يَنِهُمُ بِالْفَسِيطِ وَهُولِانِظارَانِ وَالْآلِدَانِ الْآلَدَانِيدِما فِ السنالية والأدفي الارت وعدالته حق والكنّ أكثره لايفلون مونيخ وينت وللنه تركعون

بِلَا مَيْ النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ مُوعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وُبَشِّنَاءَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَيَشِّنَا وَلَيْ والصدور وهذى ورحة الم عميين وأيفضاالله وترخيت في الد فل عَرْحُوا هُوجَارُ عِنَّا حَجَدُونَ فَالْأَيْمُ بالزراللة كالمنيز زوغهان منه خراما وكالأفالله اذُذِكُمُ الْمُعْمِ اللَّهِ تَغْتَرُونَ • وَمَا ظَاءُ الذِّن يُفْتَرُونَ عَلَيْ تدوالك بي يوم العتاة التلذ و فضاعا الناس والم اكْتُرُ لَا يُسْتُكُرُونَ • وَمَا يَكُونُ فِي مَنْ إِن وَمَا سَتُلُومِنْهُ مِنْ قُرْانِ وَلاَ تَعُلُونَ مِنْ عَمَا الْأَكْنَا عُكَيْكُمُ نُنْهُ وُدَّا إِذْ تَغْيِعِنُونَ فِيهِ وَمَا يَعِ إِنْ عَرِّ عَرَيْكِ مِنْ مُنِعْالِ ذَرَّةٍ فِأَلْأَرْ ولا فالسَماء ولا أصف من ذلك ولا أكر الله و يخاب بن الإاذاؤلنآ النملاخ وعكمة ولاهريخ تؤب الذيك الْمَوْاوَكَا لُوَا يَتَّقَوْنُ وَكُلْبِشْرَي فِي أَكْبُرِةِ الدِّنْيَا وَوْ ٱلْأَحْدُ وَ لِالْتَهُ بِمَا لِكِهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ هُوَّالْعَوْزُ الْعَطْلَمْ \* وَلا حِيْرُ الْكَ فَوْلَا لَهُ النَّ العِيِّرَةِ للهِ حِمْعًا هُوَ السَّمَاءِ الصَّالِمُ مُنْ

الآآن بده من في المتنواد وكن في الأرمِنْ وَمَا يَتُهُمُ الذَّهُ بدّ عُوْنَ مِنْ دُ وُنِ اللَّهِ سُنْرَكَاءَ أَنْ يَتَبِيغُونَ الْأَالْظُنَّ وَازْهُمُ الآيخ صُون • هُوَالَّذِي جَعَالِكُوْالِيَيْ لِسِمَكُوْا فِيهِ قَ وَالنَّهٰ وَمُنْصِرًا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا فَا حِتْلِقُ مِينَهُ وَمِنْ وَقَالُوا الْخُذُ ٱللَّهُ وَلِدُا سُنْحَانَهُ هُوَ الْغَيْنُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ ومَا فِي الرَّصِّ إِنْ عِند كُمْ مُنْ سُلُطَا بِن بَهُ فَا انْتُولُونَ عَلَىٰ اللهِ مِمَا الْانْعَالَ فِنَ • قُلْ إِنَّا لَذِينَ بِغُكْرُ وَنَ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبُ لَايْفَكِرُبُ فِي مَنَاعٌ فِي الدِّنْيَا لَمُ ٱلْكِيَّا لَمُحْفِقُهُ تُمْ نَذُ بِقَهُ وَلِعَذَا كِالشَّدِيدِ عِلَاكُمْ نُو يُكُونُونُ ۗ وَالْأَعْلَمُ نَبُأَنُونِجُ الْوَقَالُ لِقِوَمِهِ يَا تَحْمُ إِنَّا لَكُمْ عَلَيْكُمْ مُقَامِي تَتُدْكِيرِ باياب الذبو فعاللذه تؤكلت فاجمعوا مركم وشركاءكم نشتر لايكن امري عليك عني المرافعة إلى ولانظرون فارد توكية فِمَا سَكُلُنْ فُكُ مِنَ الْبَرِّ أَنْ الْجَرِي الْأَعْلَى الشَّرُ وَالْمُرْتُ أَنَ اكْ يَ رَمِرُ الْمُسْلِينَ فَ وَوَ

الذوم فعي الأوم معد والفلك وجعلنا هرخلا وَإِنَّ فَيَا الَّذِينَ كُذَّ يُوْإِنَا مَا يَتَا فَانْظُرُكُفُ كَانَ عَالِفَهُ المُنْذَرِينَ • فَمُبْعِثْنَامِ: يَعْدِهِ دَسُكُ الْحُقُومِيْمِ فِالْحُقُّ بالتَّا يَاكَا بُو اليُؤْمِنَ عَمَا كَذَبُو بُرِمْ: قُلُ كَذَلْكُ نَطْمَع عَاقِلُهُ بِالْمُعْتَدُينَ • ثُمُّ يُعَنِّنَا مِنْ يَغُدِ هِوْمُوسَمُ وَهُ وَلَا لِهُ فِرْعُونُ وَمُلَائِهِ بِالْمَاتِينَا فَاسْتَكُورُ وَأُوكُمْ لِنُوا قَهُمَا مُحْفِيمُ فكتا جاء هو الحق مزعبد ناقا لواكة هذا لسنه مير عَالَمُوسَى الْعَوْلُونَ لَكُورَ كَنَاجًا ءُكُوْلِينَكُ هٰذَا وَلايْنَالِ التناج ورز • قالوا كَجِئْتَنَالِتَافْتَنَاعَ وَحُدُنَا عَلَيْهِ بأءنا وتكون لكيالك ياء والدرمز وما عز لكما يُؤْمِنين • وَقَالَ وَغُوزِا ثُنُونِي بِكُلُسًا حِرِعَلِيم الماجاء السَّرِي وقال له مُوسَم العوام النترم لوني فَكُتُ اللَّقِوَّا \* قَالْمُوسَى فاجِنَّةُ وَمِ السِّيرُ وَالسِّيرُ وَاللَّهُ اللَّهُ سَيْبُطُ إِنَّ اللَّهُ لا يَضُلُّهُ عُمَّا المُنْسَدُينَ و بكالمانية ولوكره المرمون

فَالْمُ بُلُولُنَ الْأُذُرِيَّةُ مِن فَوْ مِهِ عَلَاحُوْ فَ مِنْ فَرَعُوكُ وملاين مان ينتنه واذ فرعون لعاد في الاخص والمر يَنَالْسُرُونِينَ • وَقَالْهُ وَسَيْ الْقَوْمِ إِذَ كُنْتُمْ الْمُنْتَمْ اللَّهِ فَعَلَيْهِ قُوكُمُ فُوالِنَّا كُنْتُمْ مُنْسِلِهِ فَقَا لُوا عَلَى اللَّهِ وَتُوكُّمُنَّا رُبُنَا لَا يَجْعَلْنَا فِئْنَةُ لِلْعَنَّى لِظَالِمِينَ \* وَبَجِّتَنَا يَحْيَنِكُ مِنَ الْهُوْمِ الْكَافِرِينَ \* وَاوْجَيْنَا آلِي مُوسَى وَأَجِيهِ أَذْتَبُوَّا لِقَوْمُ كُمَا بِمِيْرِينُهُونًا وَأَجْعَلُوا بِيُونَكُمْ وَبِلَوْ وَالْجِيلِ الْمُعَلِّونَةُ وكِفِيْرِ ٱللهُ مِنكِزِ . • وَقَالَ مُؤْمِنُهُ ذِيُّنِا ٱلنَّكُ النِّكَ فِعُودُ وُمُلاَيْهُ زِينَةً وَامْوَالِا وَإِنْ اللَّهُ اللّ عن سُيسار من تَبَا أَطْمِيرُ عَلَيْ مَوْالْحِيْدُ وَأَسْتُكُودُ عَلَيْكُونُ إِنَّ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرُوالْعَنابَ الألِيمِ • قَالَقَدَاجُسَتُ دغوتكا فاستقيا ولاستيان سيالذ كالبعكوب فَعَا وَذَا إِنْ إِلَيْ الْمُرْ وَالْبُرُونَ وَعُودَ وَجُنُودُهُ مُعَنَّا وعُدُ يُ اللَّهُ الدِّركُ الفَرْقِ قَالَ المنتَ أَنَّهُ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذِّي نت برينوا إسراعل واناون المسالة

ن و قدعصت قبا وكنت م المنسدي و قالوم المُعْدَّدُ وَمُنْ لِلْكُوْدُ لِمُنْ خُلُفُكُ الدَّ وَإِذَ كُذُ الْمِمَالِثَالِ عَنَ انا مِنَا لَغًا فِلْوَكَ • وَلَقَدُ بُوَّأَنَا مِنَ إِسْرَا كُمُمُّولًا صدق ورزقناه فرمز العكتاب فكالختكفوا حتيا حَاءَهُ وَ الْعِلِمُ الْوَرْبَاكِ يُعْضِي بُنْهُ إِنِّ مُ الْقِيمَةِ فِيمًا كَا فُو إِفْ وَخُذَالُونُ فَ فَانْ كُنْتُ فِي شَكِّهِ مِمَّا ٱنْزُلْكُ الِينَكُ فَسَمَّا الذَّنَّ يَعْرُؤُنَّ الْكِتَابَ مِنْ فَيَلَالُ لَقَدُ جاءُكُاكِيْ مِنْ رَبِكُ فَلَا تَكُونُونُ الْمُمْ يُرُكُ ولا مُكُ مُن مِن الذِّر كُذُ بُول با يات الله فتك في وزا كايبرك الأكذر حقت عَلَيْهُمْ كَلَةُ رُبِلُكَ لَا يُؤْمِنُونُ لَمْ فَكُنَّ جاءَمَانُ كُنُّ إِنَّةٍ حَتَى رُوْالْكُ فَاكِلالِيهِ فَلُولُاكِ اللَّهِ قُرْبِهِ الْمُنْتُ فَنَعُهُما إِيمَا ثُهَا الْأَفْوَمُ وَنُولُ لَمُ الْمُنْ ا في المنه والدنكا ومتعن هو الحبي

وُلُوسُنَاءُ رَبُّكُ لِأَمْنَ فَيَالِارْضِ كَالْمُورِ جَمِيعًا ٱفَالْنَتُ تَكْبُرُهُ ۗ النَّاسُ حَنَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* وَمَاكَانَ لِنَفْسِ إِنْ لَوُمِنَ الأباذين الذو وتجعل الرجش عكالذ كالاعتبالون فالنظر واماذاوا استموات والكرض وماتغ فالابان عَنُ فَقُ مِلْ يَؤُمُونُ فَ مَعْلَ يَنْتُوَا وَكَالِا مِنْكَايَامُ الذَيْ خَلُومِ فَهُ الْمِيمُ قُلُ فَانْتَظِ فِآ اِنْ مِعَكُمْ مِنَ الْسَعْرِينِ • فَرَّنْجُ رَسُكُنا وَالذِينَ الْمَنوا كُذَلِكِ مُمَّا عَكَيْنًا شَجُعُ لِلْوُمِنِينِ قُلِّيًا لَهُمَّا لِنَاسُولُوكُنِّمُ فيشار من دين فالا أغبك الذين تعبد فوك من دون اللو وَلَانَ اعْبُدُ اللَّهُ الذِّي يَتُوَفِّيكُمْ ۚ وَالْمِنْ أَنَا كُونَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ • وَإِنْ أَقِمْ وَجُهُكُ لِلدِّينِ حَنْبِينًا ۖ وَلَا يَكُونَ ۗ وَبُاللِّشِيلِةِ و ولاتَدْعُ مِنْ د وُلواللهِ مالانِتَفَعَكُ وَلايضُرُّكُ فَارُ فَعُلْتَ فَانِكُ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ • وَاذْ يُسُسُدُ اللَّهُ بعنير فلاكا ينفكه الإهو والنائرة ليجنير فلانآة الفضلا يُرْبِرِهِ أَنْ لِينَا أَنْ مِنْ عِبَادِهِ \* وَهُوا لَعَفُوكِ الرَّحْبِ مِ

وأَمَا يُهُمُ التَّاسُ فَدُماء كُلْكَة مِنْ رَبِكُمْ فِي المَالِمِي المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِم بفيرة ومزمتا فالما يضاعكما وما الْمُأْمِيلُكُ مُ يُوكِيلُ ﴿ وَٱتَّبِعُ مَا يُؤْخِي َ لِيَكُ برحة عنك ألقه وهو خارالاكه كَتَاكُ الْحَكِينَ الْمَاتُهُ أَوْ تَصَلَيْ مِنْ كيم حنبيل الآنفيذ فالآلآلة أنتني للأمن نَذِينُ وَكِينَا أَيْ وَالْأَرْاسَ تَغْفُ لُوا رَيُّكُمْ ثُمُّ تُونُوا إِلَّهُ يُتِعِفُ مِنَا عادسُنا إلا إَجِل مِنْهُمُ وَيُولِتِ كُلَّ ذى ففنًا فضار والو الوالوالوا فالتن الخاف عليك عَدَابَ يُوْمِ كِبِيرٍ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مُرْجِولِكُمْ وَهُوعَلَىٰ لِللَّهِ مُرْجِولِكُمْ وَهُوعَلَى لِللَّهِ الالنات يشون صدورهم ليستن أمن الأجيئ يستغشون شابه المشر فيصلم ماسير وفاف فايعليون يُنهُ عَلَيْم بِنَادِدَ الصَّرُدُورِ مُن م ومامن

3999

ممام ذاية فالارض الأعالته ورزقها وبعلمستقره ومُسُنَّةُ دُعْنِاكًا فِي كِنَاجِعُينَ • وَهُوَالِّذَى خَلَةِ السَّمَاوَتِ والأضف ستنة إيام وكاذ مرشه عكالماء لينكوك اللهُ الحسارُ عَالاً وَلِينَ قُلْتَ اللَّهُ مِعَوْثُونُ مِنْ يَعِدُد المُونَّوْلِيقُوْلَ الْذِي هُنُ وَالرَّاهِ فَا اللَّهِ سِيمَ مُنِينَ • وَلِمُنْ اخْرَنْاعَهْ الْعُذَابُ إِلَى أَمْتِهِ مُعُدُوحَ مِ لَيْعُولِينُ مَا يُحْسِبُ وَمْ يَأْتِيمُ لِسُنَ مُصَرِّفُ فَأَعْمَ مُ وَحَا فَيَهُمُ فَاكَانُونَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يسُنَهُ: وْأَنْ وَ وَلِيُّنَّ أَذَ فَنَا ٱلْانِسَانَ مِتَّا رَحْمَةٌ ثُمُّ تَزَعَنَاهَا من الذَّلُولُولُوكُ هُورٌ \* وَلِكُولُونُ أَذْ فَيْا أُذِي الْمُلْكُولُولُ أَعَمَّى تَعَالَى لَيْعَوْلِنَ ذَهِبَ السَّيْعَ الْدَعْبَى إِنْ لَفِرَحُ وَأَنْ فَ إِلَّا الذِّي صَهِ وَإِ وَعَمَا وَالصَّالِحَاتِ أُولَٰتِكَ لَهُمَّ مُفْتِرَةً وَأَحْرِكُمُونَ وَلَعَلَّكُ تَأْرِكُ بِعُضَ مَا يُوْحِيْمَ إِلِيْكُ وَمِنْ أَنْ يَعْوَلُوا اذْيُعَوْلُوا ولا أنَّ لَعَكُمْ كُنْرُ اوْجَاءُمُعُهُ مِلَكُ إِثْمَا آنَتَ نُنْرُ وَاللَّهُ عَلَى كُرِسْدُرُ وَكُلَّهُ عَلَى كُرِسْدُرُ وَكُلَّا

مُنقَوْلُونَ افْتُرَارُ فَلُ فَأُ تَوْالْعِبَسُرِ سُورُ مِثْلِمِ مُفْتَرِيا مِ وادْعُوامِن أَسْتَكُمُ وَيُرْدُونِ اللَّهِ الْأَكْنُ مُنْ مُنَادِقِينَ أَنْ فَلِعُ يُسَنَ لِكُ وَاعْلَى أَامْ الْمَا أَنْذَلُ بِعِلُهُ اللَّهِ وَازْلَا الْمَالِا هُو ٌ فَهُلُ أَنْهُمْ مُسْئِلُونِ • مَنْ كَا ذَيْرِيدُ الْحَيْنَ الْذَنْيَا فَرَيْتُهُمْ ا نُوْفِ الْمِهُمُ اعْمَالُمُ إِنهِمَا وَهُرُفِهَا لَا يَخْسَوُنَ \* وَالْكِلِّهُ الذِّينُ لِينَ لَمْ وَفَالِالْحِزْعَ إِلاَّ النَّالِ وَحَبِطِ مَا صَعُوفِهُمَّا وَيَا طِلُّ مَا كَانُوا بِعُلَوْنَ . اَفْنَكَا ذَعَرِ بَيْبَةٍ مِن رَبِيهُ وَ يتلوه كشاهدمنه ومن فتاكتاب مؤسر إماما ورخمة افُلْغُلَا يُؤْمِنُونَ بِيهِ فَهُنَ يَكُونُ بِمِنَ الْأَخْرَابِ فَالنَّا نُ مَوْعُدُاءُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ قَمِينَهُ إِنَّهُ الْخُلَاكُيُّ مِنْ رَبِّكَ لِمُ وَلَكِنَّ الكُنْرَاكِمَ إِلَيْهِ إِلَّهُ مِنْ وَكُنَّ اللَّهُ مِنَّا فَلَا مُعْرَافِكُمْ وَمُزَّا ظُلَّهُ مُرَّافِعُمَّ الْفَرَّ عَلَاتِنْهِ كُذِيبًا اوُلِنَاكِ يَعْرُجُنُونَ عَلَىٰ رَيَّهِمْ وَيُعِزُّلُولُاسُمُ هِوَ لاَوَالَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهُمُ الْأَلْفَ نَهُ أَلْمُ عَلَالْقِلْلِيرَ ﴿ الدِّينَ مِفْتُدُّونِ عِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الدُّنَّ مِفْتُدُّونِ عَيْنَ سَمَالِلَّهُ مغانينا عرجا ومخذ مالاخرة فأكار وز

غاناة.

اولنكي كمنكون المغيى فالارض وكاكان كم فمن دون الله من ا وُلِيا } يُضا عَفُ لهُ إِلْهُ ذَا بُ مَا كَا نُوا يَسْتَعَلِيعُنَى التنفية ولماكا مؤاينضرون أولظت الذين خير فالفش وصُلَعَنَمُ مَاكَا نُوْالِفِنَةُ وَنُ لَاجِرُوا مَهُمُ فِي الْآخِرَةُ وَهُوْ الاحسر وك الذين المنفا وعملوا لصالحات والخبيا الذَّرَيْمُ الْكُلْوَكُ فَيْ الْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَالِدُ وَنْ مِنْكُ لفريقين كالاغر والاحتر والبصبير والسميغ هالستواين مُنَارُّ افلاتذكرُون في ولقدُ ارسُكنا بنِمَا الي فومي اِنْ لَكُوْ نَذُرُ فِيكُونُ الَّهُ لِانْقَدُوْ الَّذِلَا لَاللَّهُ النَّهُ الْفَالْحُافُ عَلَيْكُرْعُذَابَيُومِ إلِيم • فَقَالَالْمُلَا أُولِدَ بِرَكَفُولِ مِنْ فَوَمْدِهِ مَا زَيْكِ الْآلْمِيشَرُ مِنْكُنَا وَمَا زَيْكِ الْآلْمِيثَةِ كَ الِاللَّهِ يَنْ هُوَازَاذِ لِنَا بَادِي الزَّائِيُّ وَمَا تَرْعَكُمْ عَكُمْ عِلَيْبُ مِنْ فَفُولًا لِنَظْلُكُمْ كَا ذِينَ \* قَالَ يَا فَعُ إِذَا لِينَا أَلِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عَالِيتِنَةِ مِن رَبِّيْ وَأَثَالِي رَحْمَةٌ مِن عِندٍ فَهِيتُ عَلَيْكُونُ لْلُومْكُمُوهُمُا وَانْتُمُ لَمُاكِارِهُونَ •

وَلَا فَوْمِ لِأَالْسُنُكُ فِي عَلَيْهِ مِنَا لِأَلِنُ الْجُوكَ لِلْعَكَ لِللَّهِ وَمَا المديطار والذين امنها أبتم ملا فوارتبهم وللهجاريكم فَهُمَّا يَحُونُ ﴿ وَيَا فَوْمِ مِنْ مِنْصَرُفِي مِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِّأُ أَلَّهُ الْمُؤْمَّا اللَّهِ الْمُؤْمَّا فَلَانَذُكُرُونُ • وَلَا أَقُولُ لِكُمْ عِنْدِي خُزَا ثِنَّ اللهِ وَلَا عَلَا لَغُنْ وَلِآلَةُ لُأَلِقَ مَلَكُ وَلِا أَوْ لُلِلَّهُ مَ وَدَى عَيْنُكُمْ نُنْ وَيْهُمُ اللَّهُ حَيْرًا الْمُنْدُ أَعَلَمُ بِمَا فِي ٱنْفُسْمُ إِنَّ إِذًا كِنَ الظَّالَمِينَ قاله يانونح فتزجاد لتنافا كالخرئت جيالنافأ يناما بَعِدُنَا أَنْ كُنْتُ مِنْ الصَّادِ قِينَ • قَالَ إِنَّمَا كَابْتُكُرِهِ ٱللَّهُ وُ النشاء ومِّ النَّهُ رُمِغُ بَنَّ • وَلِا يَشْفُهُمُ نَصِيْ إِنْ الْدُنْ أَنْ الصيكلة الذكار الذا يريدان يغويكم هوركبكم وكليب ترْجُعُورٌ و امْرِيعُولُونَ افْتَرْنَهُ فَإِنَّا وَاقْتَرَبْتُهُ فَعُلِّي الجرائي والبابريء مناجر مؤك وافحي الينوج انَّهُ أَنْ نُونِ وَهِ وَهُو مِنْ الْآمَنُ قَدَّ امْنَ فَالْاتَبُتَ عَرَّ بِمَا كَا نُواْيِعَلْنُ واصنع الفلك باعينها ووجينا ولاتخامله والذكرظلا انقت مغركون

وتمنوالفاك وكلمام عكسه ملاءمن قوم فَأَلَ إِنَّ لَمَنْ يَ وُمِناً فَا يَا شَيْحُ مِنْ لَمُ كَا تَشَيْرٌ وَكُ فَمُ عَالُونَ فَمِ ثَالِتِهِ عَذَابٌ عِزْيِهِ وَعَالَمَا عَلَيْهِ عَذَابٌ مَةُ أَذَا لِمَاءُ أَمْنًا وَفَادَالتَّوْ رُكُلُنَا الْحِيا فَهَا مِنْ كُلِّ رُوْجِي انْنَيْنُ وَأَهْلِكُ الْإِهْنَ سَبَقَ عَكْيَهِ الْعَوْلِ وَمُنَاهِنَّ وَمُأَامِّنُ معُكُالًا قلياً • وقال ذكبوافيها بيسولله عربها وفرسي الْهُ رَبِّي لَعَنُو رُدِّعِيمُ • وَيُحَجِّدُ عِيمُ فَمُوْجٍ كَالْكِبَالِ وَيُادَى وَحُ إِبْنَهُ وَكَانَ وَمِعَ لَا إِنْهُ أَرِكُ مِعُنَا وَلِا تَكُنْ مُعَالِكَا وَبُنْ وَالْسُتَا وَيَا لِيَجْبُلُ يُعْضِيْ مِنَ الْمَا عِ عَالَلًا عَاصِمُ البُّومُ مِنَ وَلِللَّهِ إِلَّا مُنْ رَحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمْ ا لَيْجُ فَكَانُ مِنْ لَلَّهُ فَائِنَ • وَقِيلُ إِنَّا أَرْمُ اللَّهِ فَآءَ كِ وَيُلْ سَمَاءُ اللَّهِ وَعَنِيضَ المَّاءُ وَفُقِتَ إِلا مُرْوَاسْتُوتُ عَلَا كُوْدِي وَفِي وَفِيلَ نَعِنَا لِلْعَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا ذَى نُوحٌ رَبُّهُ \* فَعُالُ رَكِرِ إِنَّ الْبِي مِنْ الْمُ فلة وعدك كي والت لدي الالالا كالما

الخرُمُ: أليناسين فيأبانو يُح أهيط سي عَذَادُ اللَّهِ مَثْلُكُ مِنْ الْمُنَاءِ الْعَبْدِ نَوْجِهِ اللَّهِ فَوَمُكُ مِنْ فَبُلِهِ ذَاْ فَاصِرِاذًا لَعَا فَيَهُ لِلْتَقَيْرُ للغاد أخاعة هو كاقالنا فوج أعند والتدما لكرفن إِذَا نَهُمُ الْآمُفُتُرُونِ • يَا قَوْ وِلاَ اسْتُلْكُمُ عُلِّي إِنْ أَجْرِي إِلَّا عُمُ اللَّهُ وَ فَعَلَ وْ إِفَالْ نَفَعْلُونَ • وَمَا قَرْمِ وْ اوَارْتُكُمْ أُو لُوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَمَاكُمُ مُوْدُوا وَالْوَيْرِةِ فَيَ فَوْتِكُمْ وَلا سَوْلُوا فِي مَانُ • قَالُوانًا هُو دُمَا جِئْتُنَا وما عن بنار كيلمتناع فولك وما عن لك منين • إِذْ نَقُولُ الْآعَمُ بِكَ يُعَوُّ الْمُتَاسِمُ عَ

ンはる

من دُونِهِ فَكُمْ دُونِيْ ثُمِّلا تُنْظِيرُكُ فَ الْوَبْتُوكُلْتُ عَلَاللَّهِ رُدِّ وَرُنَكُ مُامِ وَ لِمَاتِّدُ الْأَمْرُ الْحِدَّ بِنَاصِتُهُمْ الْأَرْزِقِ عِلْمُ صِلْطِ مُسْتَقِيمٍ • فَازِتُولُوا فَقُدَّابُلْفُكُمُ مُمَّالُولِيلُتُ مِ اللك ويستنفي في وقياً عَيْرُ لَمْ وَلايضَةُ وَفَاهُ سَنَّا إِنَّ كُنِّ يَعَلَىٰ كُلِّ سَنَّيْعَ حَفِيظٌ • وَلِمَتَاخِلَةَ أَمْرُنَا خَيِّنا هُوْ والذئنا المنوامعة برخمة منا ويجتنا هرمن عااب عَلَيْظِ • وَتَلْكُ عَادَ عَيْدُولِنَا فِارِتَ رُبُّمُ وَعُصُولُ رُسُلُهُ وَاتَّبُواْ أُمْرُكُمْ إِجْبَارِعَنِيدٍ • وَاتَّبُوا فِي هِذِ الْعُنَّةُ وَيُومُ القِيرة الا إِن عَادًا كَنْزُوا رَبُّهُما لابعُد العادِ تَوْمُ هُوْدٍ • والى غُودُ أَخَا هُ صَالِحًا قَالَ يَا وَجِ أَعَبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُرُ من الرغيرة هوالشفاء كرفي الأرض واستغير كم فها فأستفن وم فريو لواكدة الأربي وسيمف قَالُوا مَا ضِ لَ وَدُكُنْ فِينَا مَرْجُورًا فَعَلَاهِ ذَا تنها أَذُ نَعَ لَمُ الْعُثُدُ الْمَا وَيُ وابتنا لبي سند متاتذعه باالسدم

الدينا

فَالْهُا فَوْمِ أَرُائِدُ أُنْكُنْ عَلَيْتَنَةِ مِنْ زَيْ وَالْمَانِ مُنْهُ رحمة في تنصر في ما الله انعصت الله عن يدونني عنر يخسر وَيا قَوْمُ هذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ أَيْدُ فَذَرُ وَهَا مَّا كُلُّ فِي رُصْ اللهِ وَلا مُسَوُهُ السُوعِ فَيَا حَذَكُمُ عَذَابٌ قِرِبُ فَعَةُ وَهِا فَمَالُ مُّنَّعُوا فِي ذَا رِكُمْ ثَلْنَهُ آيَامٌ ذَلِكُ وَعُدُعْنُرُ ۗ مَكُذُ وْبِهِ وَ فَكُمَّا جَاءَا مُنَا يَحْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ الْمُؤْلِمِقُهُ برنحة متناوم وخزى ومينة الذرتيك هوالقوي العزائر فاخذا لذبن ظلوالصيعة فاصحرف يارهم اليين كأنك بْغُنَوْفِهِمَّا ٱلْأَرْتُمُ وَكُفُرُوا رَبُّهُمُّ ٱلْابْعَنَّا لِمُهُدَّ وَلَقَدِّ خِاءَتْ رُسُلْنَا أَبْرَاهِيمَ بِالْكِشْرَى فَالْوَاسَلَامًا قَالِسَلَامِ فَالْمَثُ الْذَخَاءَ فِعُ الْحُدُ وَ فَكُمَّا ذِا أَمْدَيُهُ لِانْصَا إِلَيْهِ نكر وأؤخس منه بنجية فالولاتين الماسكنا آلي قوم لؤط • وَأَمْ أَيْهُ قَالَمُهُ فَصَالَتُ فَيُذُنِّنُ الْهَا بِالسَّاءُ ومِن وَزَاءِ اِسْمَ يَ مِعَ عَوْبُ فَالْتُ يَاوِيلُذِي ٱلِدُ فَٱبْاعِيْنِ وَهٰذَا بِعُلِ سُنِينًا ﴿ إِنَّ هٰذَا لَشَّهُ عُ عُ

الما تعيس فام الله وحركة الله وتركا تدعك الفا نَهُ حَمِدُ عُمِدٌ • فَكَنَّا دُهُمَ عُنُ إِبْرًا هِبُمَالِ وَعُ وَلِمُ لَبُشُرِي نِجَادِ لِنَا فِي فَوْمِ لُوْمٍ ﴿ الدِّابِمُ الْهِيمُ لِمُمَا أُوَّا لَا بالبراهي اعرض عَدَ هذا إندُ ودُخاءً امُرْزَد وَالْهُمُ الْبِهُمُ عِذَا بُعَيْنُ مُرُدُودٍ • وَلِمَا لِمَاءَتُ رُسُ وطاستيهم ومناق بمرذزعا وقال هذايوم عجيد وجاءة فوماه يهرعون النوومن فناكا فالغماو كالسي قَالَيْا هُمْ هُوَٰلِاءٍ سِنَا بِي هُنَ اَ مَلِي كُلُمْ فَانْغُوا اللَّهُ وَلا ن مَنْ إِلَيْنُ مُنِكُ مِرْ رُجُلُ رَسِينًا ﴿ وَ فَالْوَالْقَدْعَالِينَ النَّا, في بَنَا تِلْكُ مِنْ حَيَّقُ وَالَّكِ لَتَعُوا مُمَا نُرُنِهُ • فَالْكُولُ لَنُهُ بِكُمْ " فَوْقًا وَافْكَا لَذُكُنِ سَنْدِيدٍ • فَالْوَلِالْوُطْ الْمُطْ يَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنَّ يَصِلْحُا لِينَكَ عَاسَرِ مِاحَلِكَ بِعِطْعِ نَالَيْلِ وَلا يَلْتَفِت مِنْكُمْ أَحُدُ الْآ أَمْ أَيْكُ الأصابك مُناتكم الله موعدهم يرماك الصير بقريد

فكآجآءا فرناح فكناعاليمها سبلها وامتزأنا عكث عِيانَ مِن سِيرًا منصنور مستومية عندرتك وما هرمن الظالِلمَ بِيَوِدً \* وَالْحُمُدُينَ أَخَالُهُ مِنْ عُنَا قَالَ مَا قَدُهِ اعْدُوااللَّهُ مَالِكُ فِي الْمَعْمِ وَلاَتْنَقَصْ اللَّكِالَ أزيم نخير والخاف عليكم عذاب بوير ها و وَيَا قَوْمِ اوَقُوْاللَّكُمُ الْ وَالْمِيزَانَا الْفَسِيطِ وَكُلَّا مَنْ النَّاسُ النَّهَاءَ هُو وَلا نَعَنْهُ الْوَالِا رُضِ مِفْسُدُينَ نَسَنُ الله حَنْ وَلِكُ إِنْ كُنْ مُوْمِنَ وَمِمَّا يُكُ بِعِيْظ وَ قَالَوْ يَالْشَعَيْثِ اصْلُوبُكُ تَأَمُّرُكِ انْنِكُمْ لِكُمَا يَعِنْكُوا بِأَوْنِيا آفِانُ نَفْعًا فَيَأُمُولُوا النَسْ آءُ إِنَّكُ لَانْتَ كُلُّهُ الرَّسَدُلُد • قَالَ مَا قَوْمُ كنت عايمتية مذرتي ورزف نُهُ دُرُوفًا حُسُنًا وَمُلَّا زُيدُ أَنَ الْحَالِفَكُ إِلَى ما أنهنك عند إذ اربد الآالاف لات ماستطفت وَمَا تُوْ فِيدَ الْأِمَا لِمُوْ عُلُمُ وَكُلُّمْ إِنَّا فَالْمُوا أَنْ فُ

وكاويم لانج منت سفاق أنابضيكم مفاماأص وَمْ نُوْجِ أُوْفَةُمْ هُوْدِ إِنْ فَوْمُ مُنْ إِلِي فَمْنَا فَوْمُ لُوْضِامِنِكُمْ فيده واستفن وارتكان أوالوالية أن رك دحد وَدُودٌ \* وَ قَالُواْ يَا شَعُتُ مَا نَفُقُهُ دُكُتُهُمُ مِثَا تَقُولُ وَ إِنَّا لَكُنَيْكِ فِينَا صَعَمِيًّا فَيُ لَوْلَاهُ عَلَا لِرَجَيْنَاكُ وَمِلَا نُتُ عَلَيْنَا بِهِ . نِ • قَالَ يَا قَوْمِ ارْهُ مِلَّا عَرْ عُلَيْكُمْ مِنْ ٱللَّهِ وَاتَّذِنْ مُونُ وَذَاءُ كُونِهُمَّ أَنَّ زَقَ عِنَا تَعَالُونَ مِنْ عَلَا ويًا فَوْمِ أَعْلُوا عَلَىٰ مِكَا نُتَكِ إِنَّ عَامٍ أَسُوفَ تَعَلَّمُوكُ من يَّاتِهِ عَذَابَ بُخُرِيهِ وَمِنْ هُوكاذِبُ وَانْقِبُو الن معك رفت وكتاجاء أم يًا عينا سفي والذين المنزا معه برخ فرمنا واحتك الذي طا القيمة فَأَصْبِي فِي يُارِهِمِ عِلْمَينِ • كَانَ لَم يَفْنُونِهِمَ الْابِقُلَّا لِذِينَ كَا نَعِدُت تَمُودُ \* وَلَقَدُ ارْسَلْنَا مُؤْسِلَى بإيانينا وتسكطان منيين الي فرغون ومالأيثوم فأتنع المرعوش وعلا أفرعوى بسسد

بقدم قدم و موم العتمة فاورد كالمنا روش الورد المورق وَاتُّوا وَهِذِهُ لَعَنَّهُ وَكُومُ الْعَنْمَةِ مِنْهُ الْ قَذْالْمُ وَذُدُّ ذلك من انتاء المونى نعصه عكد منها قائم وحصد وما طَلْنَاهُ وَلَكِي طَالُوانَفُسُهُ عَا أَعْنُتُ عَنْ الْحُيْلُ مدُعوْنُ مِنْ دِوْنِ اللهِ مِنْ سَدْعِ كَتَاجِاءَ الْمُرْزَدِكُ وَمَا ذَادُو وكذلك أخذ رتك إذا أخذ العرى وهي ظلية الزَائخُدُمُ إليم شُدِيْد ، ازَ في ذاكِ لَايَةُ لِنَ خَافُ عَذَا بَالْأَخِرَةُ وَلَا يُومُ بِحَرْزُعُ فَ لَهُ النَّاسُ وَوَلِّكَ شَهُود و وَمَا نَوْجُونُ لِإِلا إِلْجُهِمِ مَعَدُودٍ \* يَوْمُ يًا بِدَالْا تَكُلُّمُ نُفُدُ إِلاَّ بِإِذْ بِيرٌ فِيَرُكُمْ مُشْقِعٌ وَسَهُ عِيدٌ ۗ فَأَمَّا الذين شعَول فغ إننا د له ي فنها زَفْرُ وَشَهُ وَ خَالِدٍ بَ فِهَا مَاذًا مُتِ السِّمَ إِنَّ وَالإَرْخُ إِلَّهُمَا سَاءً زُبُّكُ رَدُّ رَبِكُ فَعَالَ لِمَا يَرُينُهُ \* وَأَمَا الذِينَ سُعِدُوا فِغَي لَكِنَّةِ خَالِدِينَ ضِهِما مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ الأماساء وتلو عطاء عن محذوذ ٥٠٠

الواهوم فالأوانا لموقه في نصبه عرمنفو وُلْقُدُ النَّهُ الْمُوسِمُ الْكِتَا. فَاخْلُونُ فِيهُ وَلُولًا كُلَّةُ سُبَّةً من رتك لقض كنيز والمن لفرستك منه مرب كَالْكُنَا لَيُوْفِينُهُ ۚ رُبُّكُ أَعْلَالُمُ أَنِهُ إِنَّا يُعْرَلُونَ خِيسً فاستغ كالمرت ومن تاب معك ولانطعوا اب يا نَعُلُونُ بَصِيْر ، وَلا تَرَكُوا إِلَىٰ لَذَ مُنْ عَلَمْ فَيَ النار ومالكنم دون الله مزاوليا عنى لانتضرون وأقوالصَّالَةَ طَرَقَ النَّمَا وِ وَذَلْنًا وَ اللَّهَا إِزَّلْحُسُنَا } مُذْهِمُنا السَّاعَاتُ ذَلِكَ ذِكُرَىٰ الذَّاكِرَاتُ وَاصْبِرُ ۚ فَإِنَّا لِلٰذِيهُ لِا يُضِيهُ آجُرُ الْحُسِبْيَنِ • فَأَلَّاكُما نَ الوابقية بناودع الفساد مِنْ الْمُ وَنِ مِنْ قِبَلْكُ فالازمز الأفل كالمئز أنخذنا منه والمتع الذير ظْلُولُمْ ٱلْزُوفُ إِنَّهِ وَكَانُوا مِجْرُمِ إِنَّ فَعَاكَا ذَرَيُّكُ لمُلِلاً القُرْيُ ويظُّالُ وَاهَامُ الْمُعَالِينَ

وَلِوَ مِنْا عَرِيْكِ لِجُهِا لِنَا مِن أُمَّةٌ وَلَجِدَةً وَلَا يَالُونَ كخلينين الآمن وحرزلك ولذلك كتثم وتمت كالذرتك رُنَّ جِينُ مِنْ لِلْمِنَةِ وَالتَّاسِلَ جُهِمَ \* وَكُلاَّ نَعْنُ عُكُلُاً مِنْ اَنْهَا وَالرُّسُوامِ النَّبِيِّ مِنْ وَفُوْ دَكُ وَجَاءَكَ فِي هَذُوالْمُونُ ومُوْعِظَةٌ وَذَكِرَىٰ لُوْ مُنِينَ \* وَقُالِاذَ يَلَا يُؤْمِنُونَا عَلُوا عَلَامُكَانِتِكُو لِنَّا عَامِلُونَ \* وَانْتَظِرُوا إِنَّامَنْتُظِوْنُ وَلِلَّهُ عَنِيْ السِّمَ إِنَّ وَالْآرُضِ وَإِلَّهِ مِنْ جُعُالا مُرْكُلُهُ ` فَاعِيدُهُ وَتُوكّا عُلَيْهِ وَمَا رَبُّكِ بِفِا فِإِغِمّا تَعُما وَلَهُ باتُ الكِيرِ المُهِ ﴿ إِنَّا أَنْزُ لُنَّا أُهُ وَأَنَّا مُونِيًّا ك تعتلون في نقض على المسن العصم با وُجِينا الله المالةُ إن وانكنتُ مِنْ قَالِكُمُ الْعَافِلِينَ اذِ فَالْ يُوسَفُ لِأَبِيهِ بِأَالْتِ إِنَّى زَايْتُ احْدُعْسَرُكُمْ النفس والعرام واينها في المساجدين

قَالَ إِنْ الْمُنْمَ لَا تَقَصُّمُ لُقُ اللَّهُ عَلَى إِخُومَكَ فَيَكِيدُولَا كَيْمًا أَنَّ اللَّهُ يَعْا نَالُا وُسِانِ عَدُومُ مِنْ وَكَذَلِكُ يَجْنِيكُ رَبُكُ وَيُعَلِّكُ مِنْ تُأْمِ الْأَلْحَادِيثُ وَيَتِمْ بُعْتَ اعْلَيْكُ وَعَلَى الْ يَعْنُونِ كُما الْهُمُهَا عَلَا يُونُكُ مِنْ فَتُلْ إِبْرا هِمُ وَاسْعِيُّ رَّرُ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ فَ لَعَدُكُانَ فِي نُوسُكُ وَالْخِورَةِ فِي الْمَاتُ الْسِلَا ثِلْهِ ﴿ الْوَقَالَ لُلْكُوسُ عُنْ وَالْحَوْمُ الْحَثْ إِلَى بَيْنَامِنَا وَيُخَرِّ عَصَبَةً لَذَ أَبَانًا لَهُ عِنَالِا إِمْنِينِ أَقِتَالُ وللف أوامراجوء ارضاً عُمَلُكُم فَعُدالِهُ وَالْمُورَا مِنْ بَعَدِ وَوَمُا صَالِحِينَ • قَالَ فَاتِلَ مِنْهُ لِانْتُسْتُكُواْ يُسْتَعُ وَالْقُوْمِ فِي غَيْنَابِتِ الْحِنْ يُلْتَقِطُ وُبِعِضُ السَّيَّاكُ النَّهِ النَّهِ كُنْعُ فَاغِلِينَ • قَالُونَا إِلَّا فَامَا لَكَ لَا ثَامَنَا عَلَىٰ يُوسُفُ وَالْمَالُمُ لَنَا مِعُونَ ارْسِلُهُ مَعَنَا عَمَا يُرْتَعُ وَيُلْعُبُ وَإِنَّا لَهُ كَمَا فِظُورُنَّ وَ قَالَ إِنَّ لَيْحَ نُهُمِّ إِنَّ تُلَوُّهُمُ مِن وَآخَافُ اَدْيَاكُمْ إِلَّهُ إِلَّهُ وَانْتُرْعُنُهُ عَا فِلْوَنْ فَالْوَالْيُوَاكِينًا كُلُّهُ لَذِينُ وَيَحْ بَعْضِيَّهُ إِنَّا لَاذًا كَغَاسِكُوكِ.

فَلَمَا ذُهِبُونِيرُ وَأَجْعُوا أَنْ يُعِفِّلُونَ فِي عَنَائِتَ أَكْبُ فَأَوْنِينًا لِيُعْلِنَنْ عِنْهُمْ بِالْمُرْهِمُ هِنَا وَهُ لِانْشُعُ أَوْكَ وَجَا وَا بالهريم الأوكاري فالواكا بالالتا ذهنانست وتركنا يوسف عِنْدُمَتاعِنا فَأَكُمْ إِلَا يُثُنُّ وَمَا أَنْت عَوْمُن لِنَا وَلُوكُنا صَا وِ فَين ٥ وَجَا وَعَا فَيَعِيهِ وِيدُولُو قَالَ كُلِّ سُوَ لِتَ لَكُو النَّسْلُمُ الْمُ الْمُصْرِحِيمًا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السنتفان على القيعون ورُجاءَت ستنارة فارسكل واردك فأذكذ ككوة فالكالمشرى هذاغاله كأسرك بصِناعة والتناعليه عانه إن ويشروه بنين بحف المحم معَدُودُ وَ وَكَا نُوا فِيهِ مِنَا لِرَا لِمِيدَ مِنْ قَالَ الدِّي السَّمْيُرُ مِنْ مِصْرُ لِأَمْرُ أَيْرًا كُرْمِي مَنْوْلِهُ عَسَارًا لَا يُنْفَعَنَا ٱ وَنَتَوَلَّهُ الْ وَلَدًا \* وَكُذَ لِكُ مَكُنّا لِيونِهُ فَالْارَضِ وَلِنُعَالَهُ ثُنَّ الْيُوسُفُ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَالَهُ ثُنّ تأويرا الخاديث والله غالث عرام وولكن كُنْزُ النَّاسِ لِانعَالَ إِنَّ وَكُنَّا بِكُوالسِّدُهُ مناه حنكا وعلا وكذلا بخزي المينيز

وَ إِن وَدْنَهُ اللَّهِ هُو فِي بَيْنِهَا عُرُ نِصُبِهِ وَعُلَّقَتَ الْأَبُولِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مُتَوَايِي الَّهُ لَا بِنُـُ إِلْقَالِلُونِ • وَلَقَدُهُمْتُ بِهِ وَهُمَّرَيْنَا لَوْلَا أَنْ رَاي بُرُهُا لاَرْتِ \* كَذَالِ كِنْصُرِفَ عَنْهُ السَّوْءُ وَالْغَ ﴿ آءُ إِنَّ الْمُ مِنْ عِنَادِ نَا الْمُخْلَصَيْنَ ﴿ وَاسْتَغَا الْبَابُ وَقَدَّتُ فَيَصِكُ مِنْ دَبُرُ وَكُلْفَيْ اسْتِيدُ هَا لَذَالْبَابِ فَالْتَ مَا جُزَّاءُ مُنْ اللهُ بإهَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا جُهَا اللهُ • قَالَ هِيَ ﴿ وَدُنَّتِهِ عَنْ نَشَبْئُ وَسَتْمِهُ دَشَاهِ مُدْمِنَ أَهْلِهَا ۚ أَنْ كَاكَ فَيهِ أُوْدُونُ فِيلُ فَصَدَفَتْ وَهُونِينَ لَكَاذِبِينَ • وَازْكَانَ مقصد ودين دبر فك ذبت وكوفون الطاد فيزر فَكَا رَا فِيْهُمُ مُنْ مُنْ وَمُرُونُهُ إِنَّا لَا أَنَّهُ مِنْ كُيْدٍ كُنَّ أَنْكُيدُ عَظَبْ و يُوسُكُ أَعْرَضَعَ هٰذَا وَأَسْتَغُفِرِ ﴾ لِوَنَبْلِ زَلِهِ كُنْتِ مِنُ الْخَاطِيَةِ ﴿ وَقَالَ سَنِينَةٌ فِالْمَدِينَةُ وَالْمُأَةُ أَ العبزيز اودفتيها عن ننسية فيشفنها حبث ابتاك زينا و حيكالم منبي ، و و در

فكتاسيعت يكرهن أرسكت إليهن واعتدت كمن منكاع والتت كأواحدة منهن وكينا وفالت أحزج علية فالنا رَايْنُهُ الْبُرِنُهُ وَقَطَعَ أَيْدِ مِنْ وَقَانَ حَاسَ بِتِيمِ مَاهَ فَالِمِثْرَا الْمُ اذُ فِيذَا الْإِمْلَاثُكُرُمُ • قالتُ فَذِلِكُ الذِّي لِمُنْتَلِي فِيهِ \* وَلَقَدُ ذا وَتُهُ عَ نِفْنِيهِ فاستعَمَّ وَلَيْنَ لَمِينَا مُا أَمْ الْمِيْ لَيْنَا وَلِيَكُو مُامِر المُعْاعِرِينِ • فَالْ رَبِ السِّيمِ الْحَبُ إِلَى مِنْ مِدعُونَ بِنِي المِيهِ وَالْأَفْضِرُفْعَتِي كِيدُهُنُ أَصْلِ الْمِيرِ وَكُنْ مِنْ لِلْمَالِينِ • فاستِمَاكِ لَهُ رَدِّرْفُصُرِفُ عَنْهُ كَيْدُهُ فِي أَنْكُمْ هُوَالسِّيمُ لَهُ إِيرُهُ فَرْكُبُوا لَمْ يُورُ بَعِيدُ مَا رَا وُالْأِياتِ لَيْجُمْنُهُ حَجْجِين • وَدُخَلَمُ عُهُ السِّيِّي فَتَيَانٌ قَالَ احَدُهُمَا آنِيَّ ٱللَّهِ اعَصِرُحُمْرٌ وَقَالَا لَحُوْاتِيَ ٱللَّهِ ٱلْحِيارُونَ وَكُلِّهِ عِنْهُمَّا مَّا كُلَّالُطُرُ وُ مِنْهُ نَبْنِيا بِينًا مِيلِ إِنَّا نَرْيك مِنَ الْحُسُنِينَ • قَالُ لاَيَّانِيكُمْ ا طَعَاهُ مُزْزُقَانِهِ الْإِنْبَأَتِكُمَا بِئًا وِيلَهُ فَبُرَانَ ثَانِيكُمُا ذ لكنامنا عَلَيْهِ رَبِّي إِن تَرَّكُ مِلَّهُ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَا بالله وَهُمُمْ بِالْاحِنَى مُمْ كَافِرُونَ

كَانْبُعْتُ مِلْةُ الْمُعَامِّرِ الْهِيمَ وَالسِّحْقُ وَيُعَقُّوْبُ مَا كَانْكَنَا آكُ منشرِك بالله مِن مَنْ عَ ذَٰ لِكِ مِن صَعَمِل الله عِمَين وَعَلَالنَّاسِ كَ وَلاَئِنَ ٱكْمُؤَلِنَا سِولا يُشْكُرُ وْنَ لَاصْاً حِبِي لِسِنْتِي عَارْفابُ منفرّ فأن خبرا والله الواج ذالع ما زُما تعبُ دُونَ مَن دُويٍّ الأاسكاء سميته وها انتم كابالو كم ما أرزك ملوبها موسلطاء اِن لَعْكُمُ الْاِيدِ إِنَّ الْأَنْعَبُ كُوْاَ الْإِلَيَّا هُذَٰ لِكَ الدِّنُ الْغَيْمُ ولخِينَ أَكْثَرُ لِمَاسِ لا يَعْلَمُونَ . يَاصَاحِبِ السِّينِ المااحدكما فيسبغ رتبة خرا وكما الاحرفيضلب فتأكل الطّيرين رأسه ففني لامرالذي بيوتستفيتيان وَقَالَ لِلَّذَى ظُنَّ اتَّهُ مَا حِمِنْهُمَا اَذَكُرُ نُبُعِنْدُ تَوَيِكِ فَ فَانَسْنِيهُ النَّيْطَانُ وِكُرُرَتِهِ فَلَيْنَ فِي السِّي بِضْعَ سِنِيَّنْ وَفَالُ الْمُلِكُ إِنَّ أَرْى سَنِعَ مِقَرَّاتٍ سِمَارٍ فِأَكُلُهُ ثُنَّ سبع عِيافُ وسَنبع سُنبالا يدحض والخريابساية بِالنَّهُ اللَّهُ الْفِيونَةِ فِي زُمِّياعٌ لِذِكْنَةٌ لِلرَّفُوا تَعْبُرُونَكُ قَالُكُ اضّفاتُ أخلام ومَا يَخُنُ بِينًا وبِلِالْحُلامِ بِعَالِلِينِ

وَ قَالَ لَذَكِ عِنْهِ عِنْهُمَّا وَدُّكُرُ مُعَدَّاهُمَّةِ إِنَّا الْنَبِّئِكُمْ نِينًا وب فارسِلوُن من يوسُفُ إِنَّهُ الصِّدِينَ أَفْتِنا فِي سُنْعِرَةُ سِمَانِ يَأْكُلُهُنُ سَنَبَةً عِمَا فَ وَسَنْبِهِ سُنْبُلُا واخريابسات لعرارخوالالتاب لعلف بعثون تَذَرُعُونُ سَيُوسِينَ وَأَمَا فَا حَصَدُ ثَمُ فَذُوفُ ٤٤٠ الأعلى الأعمامًا كالوك في فريًّا بن من تعدد الك توسداد كالكن ما قدمتم لحن الأفيلياك مِمَا تحصيف يًا تيمزُ بعُدِدُ لِلَّ عَامُ فِي مِنْ اثْنَالْنَاسُ وَفِيدِ بَعُمِرُولُ اللاك التويوية فكتاجاء كالرسول فالأرج اليريك فاستله مالا النسوة اللابي قطع أيديتن إن زبي بيدي عليم • قال ما خطبكي إذرا وزين يوسف عن نسب قَلْنُ حَاسَ لِلْعِمَا عِلْ اعْلَىٰهِ مِنْ سُوْءٌ قَالْتَا مِرَاةٌ أَلْعَرَبُ الان حفيظ لحق النازاودُ تُهُ عَن نفسه و والنَّهُ لِن لقناد بين و ذلك ليفكر أن لا اخْنَهُ بِالْغَيْثُ فَانَّالُمَّةُ لا مِهُدِي كُنْ دِيَّا عِلْقِينِيَّ وَهِ

الم ووق

أبرئ نفسه إذ القنس لأمتارة بالسوء الأمارج دوي رَبِّي عَنُو رُرِحَهُ • وقَالِكُلْلِائْتُو بِي السِّيخُ إِصْ دَلِيفَهُمْ فَيْنَا كُلُّهُ فَالْأَلِكُ الْيُومُ لَدُينًا مَكِينَ أَمِينَ • قَالَجُعُكُمْ: عَلَيْوَآثِنُ الأرْضُ إِنْ حِفَيْظُ عَلِيمٍ ۚ وَكُذَاكِ مُكُنَّا لِمُوسِّنَ فالرض يتبؤ أمنها حيث يسناء نضب بختنام زسفاء ولانفسه الجرالحسنان ولاجرالاجرة خير للذين المنول و الواسعة كرف ويماء آخرة يؤسف فلأخلا عكنه فغريه وَهُوْلُهُ مُنْكُرُ وَكِي وَكُمَّا جَهُرُ هُوْ يَجِهُا رَفَّوْ فَالْأَمْوَ فِي مِأْجُ الله وَ الله مُ الْا مَرُونَ إِنَّ الْ وَعِلْ لِللَّهُ الْ الْمُالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَا تُونِيهِ فَالْأَكِيرُ لِكُ عِنْدِي وَلَا تَقَرُبُونِ • قَالْلُ سَنْ وِدِيعَنَهُ آباهُ وَإِنَّا كَنَاعِلُونِ • وَقَالُكِنِتَا نِهِ جَعَلُوا بصاعته والمالعكف بغرون ماالذا انعاكبوا إلى مَا رَجُونُ مِ رَجُونَ مِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكابيموم فالكولآ الإفامنية مِنَّا الكِّيلُ فَأَنْسِوْمُ عَنْ خانانڪئل واياله تا فطوت

عَالَهُ فَالْمُنَامُ عُلَيْهِ إِلَّا كَالْمِنْ لَكُمْ عَلَيْجِيدِ مِن قَبَّرُ فَاللَّهُ خَبُّ خافظاً وَهُوارَحُ الرَّحِينِ وَلَمَّا فَعَامِمُنّا عَهُمْ وَجُدُوفِنا عَيْنُ رُدَتُ الْهُمْ قَالُوا يَا آبَانامانيَغِ فِي و بضاعتنا رُدَتُ النَّا وَعَمَرُ اهْلُنَا وَخَنظُ آخَاناً وَيَرْدُادُ كِيْلُ بَعِيرُ ذَلِكَ كالسك قالكنا رئيسك معكر حي تؤنون مونقا والله لنَّا تُنَّةً مِدَالِا أَنْ يُحَاظُ مِكُو فَلَمَّا أَنْوُهُ مُوتَقَفِّ فَالْأَلْمُهُ على مانعول وكيل • وقال يابنة لأتدخلوا من باي فاجله وأذخلوام ابوا بي منكر كالم وما آنجني عنكم مرالته من شخط ان كُكُم الأنته علنه توكُّلُتُ وعُلْبِه فليُّه كُلُّ المَّةُ كُلُونِ \* وكُمِّنَا وَخَلُوا مِنْ حَيْثُ الْمُ هُوْ الْوَهِيْ مِلْكَا يغني عَنْهُ وَمِنَ اللَّهِ مِنْ سَبْرِي الْآحِاجِيَّةُ فِي نَفْنُ بِعَقِيْ وَفَهُمْ وَابْرُكُونُ عِبْدِلِنَا عَكَيْنَاهُ وَكُلْكِنَّ اكْتُمْرُ النَّالَّا لاَيعُ اللهُ اللهُ وَلَتَا دَخَلُوا عَلَا يُولُكُ أَوْى إلَيْهِ أَخَالُهُ قَالَ إِنَّ أَيَّا احْوَكُ فَكُلُّ ينش بيا كانواريع كون

ر التاليم كا دبيت فالوا جزاؤ

فَلْنَاجِمَةُ عُنْ بَهِ الْرَهِم جُعُلِ السِّقَايَةُ فِي حِلْ الْخِيدِ مُ أَذُن مُؤَذِن أَيْهُ أَلْم مُرابِّكُ لَسَارِ قُولَ • قَالُوا وَ فَبْلُواعَلَيْهُمُ مَا ذَا تَفَعِدُونَ • قَالْوَانِغَةِدُصُولَ عَ لَلِهِ عَلِنَ جَاءَ بِرِجْ لِبَعِيرِ وَأَناكِ بِرَعِيمٍ • قَالْوَاتَا اللهِ عَدْعَلِهُ وَمَا حِنْنَا لِنفُسِكَ فِالرَّضِ وَمَا كُنَّاسِارِ فِيرَ قالالفاج آؤلانن وجرد ورخل في جرا ومكنلا بخري لْقَالِلِينَ • فَبُدُو فِإِ وَعِيتِهُ فَبُلُوعًا ۚ كَجْدِهِ فَأَنْ يَجْكُمُا مِنْ وِعَالَوْ الْجَنَّةِ كُذَالِكُ ذُنَّا لِيُؤْسِنُفَ مَا كَاذَ لِيَّا خُذِّي عَنَاهُ فِي وِينِ الْمَلِكِ الْإِنَّانَ يُسَنَّاءً اللَّهُ نُرَفْعُ وُرَجَّالِ مُنْسَنًّا وَفُوْفَ كُلِّ دَى عِلْمُ عَلَيْمٍ • قَالُوْا آنِ يُسَرِّقِي فَقَدْ سُرَقً خ له مُن قَبَّا فِاسْتَرْتُولِينَا فَيْ فَيْفُسِهِ وَلَوْ يُنْكُرُهُ الْمُحْمُ فَالَاثُونَةُ سُنَّةً مِكَانًا وَلَاتُمُاعَ لَكِيْلِ نَصِيفُ كِ قَالُولُ يَّالَيُهَا لِكِ يُواذِ لَا أَبَّا سَنْفِياً كِيرًا فَذَا اعْدُنَا مكانهُ النَّا نَرَيْكَ مِنْ أَعْمُ سُنِينَ فِي قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ وَأَنْ مُسْارِينًا وَاللَّهُ وَا نَأُخُذُ لِلأَمْنَ وَجُدُ نَامَتًا عَنَا عِنْكُارَاً لَظَالِمُونَ \_

[]

فكتأ استنتس منه خكفه الخيه فالكير فولم نفلوان أَنَاكُمْ قَدُ الْحَذُ عُكَنِكُمُ مُو ثِقًا مِنَ اللَّهِ وَيَنَ قِيمُ مِمَا فَطَّامُ فَايُسْتُ فكرابرت الارض عنى ياذف لى أبي أو يمك الداب وهُوخَيْرُالِمَا كِهَانِ وَرَجِعُوا إِلَى بَيْكُ وَعُولُوا يَا أَمَا مَا آنَا بَنُ كَ سُرُقُ وَمَا شَهِدُ مُا اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَاعِلُ أَوْمِهَا كُنَّالِلْعُنَا فِظِينَ وَلَسْتُوالْقُرْبُ وَالَّهِ كُنَّافِهَا وَالْعِيرَالِتِي أَفِلُنا مِنِهُ وَإِنَّا لَصَّادِ فَوَ رَفِ قَالَ مُرْاسِوَّكِتُ لك انفساكا از أفسر عيا عسالمه ان ياتين هي جيع النَّهُ هُوَالْعَلِيمُ عُكِيمٍ وَلَوْلِعَهُمْ وَقَالَ ياكسنغ علانوسف وانيضت عيناه ونافي ونو كَفَلِيمُ • قَالُواْتَا اللهِ تَغْتِوُاْتِذَ كُرُيُونِهُ فُ حَيِّى تَكُونَ حرضاً اوْتُكُونُ مِنْ الْمَالِكِينَ وَالْمُغَالَشُكُول بَتِّي وَحْزَبِيّا لِيَالِمُو وَاعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا الْالْعَلِّمُ إِنَّ فَا الْبِيَّانَاهُ إِلّ فتخسس امن يؤسف واجد ولاتنشوامن روج الله إِنَّالْابِئُسُنُ مِنْ رُوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْتُوخِ الصَّا فِأَوْتُ

فَلْأَ دَخُلُوا عَكِيهِ فَالْوَا فِيَا يَهُمَا الْعَبَرِيرُ مُسَنَّا وَاهْلَنَ اللَّهُ وجبنابيضاعة مزجية فأوفلنا الكنا وتضدق علينا الزَّاللَّهُ عِزْى المِنْفَتَدِينَ وَالْهَاعِلْمُ مَا فَعُلَالْمِولَمُ فَيَ وَاجْنِهِ إِذْ أَنْتُمُ جَاهِلُولُونَ • قَالْوَاتُشِكُ لَانْتُ يُوسُفُ قَالَاَيَّا يُوسُفُ وَهُنَا آبَىٰ قَدُمَنَ ٱللهُ عَلَيْنَا أَرْتُمُ نَعَيْ وَ بَفِيرٌ فَازَالُهُ لَا يُضِيرُ اجْرَالْمُسْنَة و فَالْوَاتَا الْمُولِمُ لَكُ الْزُكُ اللَّهُ عَكِينًا وَإِنْ كُنَاكُما طِيئِنَ . قَالُلْأَنَّمُ سَعُكُمُ لَمُ البوم ليغفرالذه لكم وُهُوارَحُمُ الرَّحِينِ إِذْ هَهُوا بِنْهِ عِي هٰذَا فَالْمَنُّ عَلَى وَجُوانِى ثُالِتِ بَصَبِيرًا ۗ وَأَمْوَنِ بالْفُلِكُ الْجُمْعِيرُ و وَلَمَّا فَصَلَّتِ الْعِمْرِ قَالَ بُوْفُ ارْفِ لاَجِدُرْجَ يؤسُفَ لَوُلِا اَنْتَفَيْدُونِ \* قَالُواتَا اللَّهِ اتِّكَ لَهُ مِنْ الْأِلْوَالْقَدِيمِ فَلْنَا أَنْ لِمَاءَ الْبِسَبِيمُ الْقِيلَةِ عَلِي وَهِيهِ فَارْتَدِّتُ مِبِيرًا فَالْأَلْمُ اقْلُكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَالاتَقَالُونُ قَالُوْلِيا ٱلْمَا نَا ٱسْتَغَفِّرُ لِمَنَا وَ يُوكِنَا إِنَّا كُتَاعًا طِلْيَكِ قَالْسُوفِ اَسْتَغَنْدُ كُوزِي إِنْهُ هُوَالْعَمْوُدُ ٱلْمِحْدِي

فَلْمَا دُخَلُوا عَانُولُمُ مُنَا فِي لِينَهِ ابْوَرُهُ فِعَالْ دُخُلُوا مُصْرَ الشُّنْاءَ اللهُ المِنين ورُفعُ الويه على لعريش وحُرُّ ولهُ سُعِيًا وَقَالَ يَا آبَتِ هَذَا تُأْمِلِ رُونِيا كَمِنْ فَبُلُ وَدُجِعًا إِلَا رَّبِحِتًا وَقَدْ لَحُسْنَ إِذَ الْحَرِينِ وَنَالِشِي وَلَمَاءَبِكُمْ مِنَ المِدُ وِمِنْ عَدِانُ نُرْءُ الشَّيطُانُ بِينَةٍ وَنُكُنُ الْحَوْقُ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَسْنَاءُ (آنَهُ هُو الْعَلِيمُ الْمُكُمُّ فَيَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُ فَدُّانَيْنَيُ مِنَ لَلْكُ وَعَلَيْنِي مِنْ تَأْ مِيلَ لِإِحْادِيثِ فَا طِلَالسَّالَ وَالْأَرْضِ النَّ وَلِتِي فِي الدِّنْيَا وَالْأَخِرَةُ نُوفَيْءٌ مِسْلِلًا وَ لَلْقِينَ بِالصَّالِحِينَ • دُلِكَ مِنُ انْبَاءِ الْفَيْبِ نَوْجِيهِ إِلَيْكُ وماكن لديمة إذ أجعوا مرهد وهذ بكرون وما ا كُنْرُأُكْنَا بِس وَلُوا حَرَضَتَ بِمِنْ مِنِينَ \* وَمَا تَسَنَّا لَهُ مُ عكنه مِنْ أَجُو إِنْ هُو الْإِذِكُ للفِا لمين • وَكَا يَنْ مِنْ أَيْهِ فالسِّمَوْنِ وَالارْضِمَرُ وُدُعَكُمْها وَهُرُعُها مَوْضُونَ فَالْوَقِيُ اكْفُرُهُ إِلِيلُهِ الْأُوهِ مُشْرِكُونَ • افَالْمِنْ أَلْنَالْتِيمُ عَالِشَةُ مِنْفَالَا الله أوَّ تُلْتِيهِ السَّاعَةُ بِغَنَّهُ وَهُمُ لَاسَتُعُولَ

تُرْهَٰذِهِ سَيَيًّا أَدْعُوا لِكُلْلَهِ عَانِصِيرَةٍ إِنَّا وَمِنَا تَبْعَيُ ۗ وَ سَبُعَانَ اللهِ ومَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ وَمَا أَدُسُلُنَا مِنَ مَبْلِكُ الأرجالاً نوج إليهم مِنْ اهْلِ التُرْيُ افْكُرِيْسِ بِنُوا والارض فيظ والكنف كان عادة كالذك ين فبالمهنة وكذاذا كالرخسة وخير للذين الفتوا أخلا تعَقِلُونَ وَحَدِّ إِذَا السَّيِّيرَ النِّسُلُ وَظُنْواً مَهُمُ قُدُّلُذِنُوا جاء هنم نفرياً فيخ من نشناء ولايرد بأست عَنْ الْعُومِ الْجُرِّمِينَ لَعَدُّكَانَ فِي قَصْصِيمَ عِبْرَةً لا وُلِالْكُمَا بِ مَا كَا نَ حَدِيثًا يَغُتُرَى وَلَكِنَ تفلدنق الذك بأين بديه وتغصياكم إسف وهندى ورحمية إسقوم يؤمينون عَالَ إِنَا فِي الْكِينَ الْمُؤَالِكِ عَلَيْهِ فَالْدِي الْمُؤَالِدُ والما الكاني الكاني المانية

التعالى كرفع لشمال بغيرعم يرترؤنها فراستوي عَلَّالُونِينُ وسَنِي ٱلشَّيْسِ وَالفَّرِكُ الْخَيْرِي لِأَجَلِمُسْمَةً مُدُولًا لِمُ الْمُنْ الْأِياتِ لَقَالُمُ الْمِينَاءِ رَبِّكُم الْوَفِيونِ وكفوالذي متذالارض وكجعل فها دفاسي وأثمارا ومن كُلِّ النَّمْ انِ حِعَلَ فِهَا زَوْجَ بِنِ أَنْ يُونِيغُ فِي اللِّيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اِنَ فَذَلِكَ لَا يَا إِنَهِ لِمِعَ مِنْ مُكَرِّونَ وَقَالِا كُفِن قِطُهُ مُعَارِو لَاتَ وَجَنَّاتُ مِنْ اعْنَابِ وَزُرُعُ وَجَنَّا صِنُوالًا وعير صُنوان بينة بماء واحدٌ وتفضّ ربعض عابعض الكُمْ إِنْ وَذِلْكِلْأِبَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ • وَالْفِي و و الله المنا و الله المنا الله المنا المنا الله الله الله الله وُايِرَةُ وَاوْلِيْكَ لِأَعْلُولُ فِي اعْدَاقِهُ وَاوْلُقِكَ اصْحَابُ عالدون ويستع لذنك بالشنكة فتأكلهنة وقد كَتَ مُزِيدًا وُالمَنْ الأِنْ وَإِنَّ رَبُّكُ لِدُوْمُغُفِرَةً البِيَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَالْإِرْبُكُ لِشَدِيدُ الْعِقَارُ وَيُعُولُ الْذِيزِ كُنْرُوْ الْوِلْ الْزِرْعَلِيهِ مُنْ رَبُّهُ إِنَّا أَنْتُ مُنْذِرٌ وَكُلِكِنْ قَوْمُ هَادٍ

الله نعكم ما يَحْ (كُلُ النَّيْ وَما تَجْيِضُ الرَّاحِامُ وَمَا تُزُدادُ وكأنتنئ وندأ بميغذار علالمالعنب والشنهادة والكير المتعال وسواء منكامن استرالقول وتنجم ومَنْ هُو مَسُنتَ فِي بِاللَّهِ وَسَارِبُ بِالِمَّارِ ﴿ لَهُ مُعَيِّبًا حُتْمِن بَيْنِ يَكْنِيرِ وَمُنْ خُلْفِهِ بِحَفْظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ لِللَّهِ لِأَلْقَا لانفيتر فايتوج حتى يغيروا مابانفيه واذا أزاداته بِقِوْمُ سُوعٌ فَالْأَمْرَدَ لَهُ فُكُمَا لَمْ وُمِن دُونِيهِ مِنْ فَالِّ هُوَالَّذِي رُبِيكُ إلْبُرِقَ حَوْفًا وَمُلِعًا وَيُنْسِعُ السَّيْات البِقَالُ وكينبَتِ لرَّعَدُ حِينِ وَالمَالاَ ثَكِيةُ مِن جِينَتِهُ وَيُرْسُرُ لِالْقُنُواعِينَ فِيضِ فِي مِلْمِنُ بِينَاءَ وَهُمُو يُجَادِلُونَ فايذه وهُوسُنْ بِدُرُالِجِالِ ﴿ لَهُ يُعُونُ لَكِنَّ ۚ كَالَّذِينَ يِدُعُونَ مِنْ دُوْدِهِ لايسُتَعِيرُنَ لِمُ مُرْسِتُهُ عِ الْإِكْبُ سيط كُنِّه والْكَالْمَاءِ لِيَهُ فَا وَثُومًا هُوْسِا الْعِيْدُ ومًا دُعَاءُ الْكَاوِنِ إِذْ فَصَلَالٍ • وَلِلَّهِ لِسَجُدُهُ فَقَالِمُمَا فِي والكفن ملوعا وكرها وظلاطه أيالغدة والاضال

else

فأن رقال ستمات والأرض فالمنه فالافتية عرم دويه لأيملك ولاننتيج نفعاً ولاحراً قل هما ليستوك عمي والبجبير المفل تستنوي الظلات والنور الرجعكوالله المركاء خلفوا كنفته فتشأ بكخكن عكيزم فالمتدخال كأنفة وهُوَالْوَاحِدُالْقَهُا رُفِّ انْزَلْمِزَ السَّهَاءِ مَاءُ فَيْمُالْتُ اوْدِيهُ \* بِعَدُرِهَا فَاحَمُ السِّيلُ زَيرًا لابِيا وَمِمْ ابوُ فِدُونَ عَلِيمُوفِ المقارابتيغاء عُلِية واؤمنواج دُنبُهُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ بِعِنْ لِإِللَّهُ كحتى والباط كفاماً الزَّيكُ فيكذُ هُبُ جُعْناءٌ وأكما مابعُعُ الناس فيمكث والازض كذلك فليرب الله الأمناك الإذيك السكفا بوالرته والكشف والذيك وستنق وله لوانه ما في الارض حيف ومظلة معه لافتدوب ولفك كل سوء الحساد ومنا ويم مرجح أويشر أما فَهُ يُعَالُمُ الْمِنْ الْبِرِلُ الْمُلْكِ مِنْ رَبِكِ الْحَقِي كُنْ هُوَا الْمُاسَدُكُ إِنْ وَلَا لَكُونُ الْمُرْفِقِ الْمُرْبُ لُوفُونُ عدادته ولاستغفير المشاو

والذين يصيلون ما أمرانته براد يوصل ويخشون رَبُّهُ وَيُخَا فِوْنُ سُوعًا نِحِسًابِ وَالذِّينَ صَبَرُولًا بُتِعَاءً وَجُهُو رَقِيهُ وَأَقَامُوا لِمِتَالُوعٌ وَانْفَعُوا مِنَّا وزفنا هيستا وغلابنية ويدرون ماكسية الشية وُلْكُو كُمُ عُنْهِ لِلَّادِ • جِنَاتُ عَكَيْنِ يِدُخُلُونُهُا ومَنْ صَلَةٍ مِنْ الْمَاعَمُ وَاذُوا رَحِيْ وَذُرِيًّا عَهِمَ وَلَلْأَوْكُمُ لَا يدُ غَنُونَ عَلَيْهُ مِنْ كِلِّهِ إِلَّهِ مَا كُلِّكُمْ بإسبرة فيع عني التذار والذين سنفضوت عهذالله ون بعدم بثاقة وتقطعون ما الراكله الكؤضكا ويفشيذوك في الاركض الكلطك كلك المعندة وَكُلُ نُسُوعً الذَّارِ اللَّهُ يُسْلِطُ الرَّزِقَ لِمُ يَسْفًا عَ ا ويتبدر وفرحوا بالحيوة الثنيا قما الحيوة الدنيا وَالْاِخِرَةِ الْأَمْنَاعُ وَيَعُولُالْذِينَ كُونُوالُولَا الزُّلُ عَلَيْهِ الرَّوْنَ رَبِّرِ فَأَلِنَا لَهُ يَضِمْ أَمَّ سُتَاءُ وَيَهُذِي الْيُومِّنُ أَمَابُ فكالتو الايذكرالله تفاع ألقاوك

ألذ زامنوا وعملوالمتالخات طوني هم وحسرها كُذُلِكُ ارْسُكُنَاكُ فِي الْمُعْ قَدْ خُلَتُ مِنْ قَلِمُنَا الْمُرُّ لتناو عكنه الذي وحينا ليك وهر دي فرون بالرخن فأهرُزَةُ لِأَلْهُ الأَهُ الآهُ عَلَى وَكُلُّتُ وَالْمَاءِ مَتَابِّ وْلُوْ انَّ وْأَنَّا سُيْرَتْ بِمِالْحِيَالْ اوْقَطِعْتْ مِالْا دُضْ اوْكُلِّهُ المؤتى بإيته الأرجمع أفلرمش الذن امنوا أذلويشاء الله في دكالتاس معا ولايزا اللذيك فروتفس رِمًا مِنْفُوا فَارِعُدُ أَنْكُوا فِي كَامِن دَارِهِ حَتَى كُانِي وعَدُاللَّهُ إِزَلِنُهُ لَا يَخْلِفُ للبِيادُ \* وَلَقَدَالْسُهُمُ وَ برُسُومِن فَبُلِكُ فَأَمْلَتُ لِلدِّينَ كِنَوْمُوا \* ثُمُّ أَحَدُهُ مُنْ فكيف لأزعِناب الذي هُو قَائِمُ عَلَيْهِ الْمُنْ هُو قَائِمُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ فَسِ بِمَا لَسَبِتُ وَجِعَلُوا بِلَّهِ سِنْ كُاءً ۚ قَالْسُمُومِ ا المرتنيتون منا لايعًا في الأرض المربطا هرمن القول بن زين لاذيزك فروم دولا والسَّاسِينُ ومَنْ يَضِلا اللهُ فَاللَّهُ مِزْ هَارٍ •

المرعكاب فألحنوة الدنينا وكفكا بالاخرة أسنو وما المُنْهُ مِن الله ورن واقع مُنْلُ الْجَنَّةِ الَّهِ وَعُدُلْلُنُعُونَ بخري ينعينها الأنهار اللفا دارع وظلفا تلك عني الذِّينُ الشَّعُوا ﴿ وَعُنْبِي اللَّهِ مِنْ النَّالُ ۗ ﴿ وَالذَّبُ النَّيْنَا هُ الكِتاب يغرَّون بلِا أَزْلَ اليَّدُ وَمِن الْاحْزاب مُنْ يَنْكُو بُعَضَهُ \* قُولَا لِمُنَّا ٱلْمِرْتُ انَ اعْبُدُ ٱللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ ا برر البهادعُولُ وَالْيَهِمَ أُبِّ وَكُذُ لِكُ أَنْزَلْنَاهُ منك عربيًا وكرن البعنة اهواء هم نع ما كاءك مِنَّ لِعِنْ إِمَّا لَكُوْمِنَ لَعَدِهِ مِنْ قَرَلَةٍ وَلَا وَا رَبِّ فَ وَلَتَمَارَسُكُنَا وسُلاَمِنْ فَبَلِكُ وَيَحْعَلْنَا لَمْ إِنْ وَلِيمًا وَذِرِيَّةً وَعَاكَا ذَارِسُولِ ادُيًّا فِي يَا يَرِ الْآيَادِ نَالِدُولِكُمْ لِكُلِّلُ مَيْلِكُمْ لَكُلُّ الْعَبْلِ الْمُعْلِقِينَ مَالِينَا ءُ وَيُنْفِثُ وَعِنْكُ أَوْلَكِتَابٍ • وَإِذِمَا نِرُيُّكُ بعِمْزُلذَى نَوِدُهُمْ اوْنَتُوَقِّبَنُّكَ فَالْمَا عُلِيْكَ الْبَلايْح وعَكِنا الْخِينَ . الْوَلْمِينُ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضُ نَنَقَعُهُا مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ يَحُكُمُ المُعَقِّبَ لِكُمِّهِ وَهُوسَرِيعٌ لِحُسارَ

قدمك الذكر سن قبله فلته لك حمد كالمانكسك النشر وسيع الكفاد كِتَابُ ثُرُكُنا وُلِيَنْ لِيُنْ لِيَخْ حَ النَّاسَ مِنَ لَظُلُكُمْ لِيَ لَنُورُ فِي بِإِذِ نِ بَيْمَ الْخُصِرَاطِ ٱلْعَيْزِ مِزْ لِحَيَدُ • أَلِنَّهُ أفالتيمان وكافالارض ووكرا الاوز مذعذا يشكرني الذِّينَ لِيسَنِيمَةُ ذِالْمُنُومُ الدُّنينَا عَلِا ٱلْإِجْرَةِ ويَصَلَّا فُلْعَنُ سِيالَةِ وَسُغُ نِهَا عِهِ حَا أُولُونُ فَضَالُ لِيعَدُ . ومَا ارسكنام ورسول الإبليان قرم وليين كرفي فيراكنه مركش ويهذي مَنْ نُسْنَاء وُهُوَلُعَ رَاْلَحِيكُمْ • وَلَقَدُ أَرَسُلُنَا مُوسَى بإيالتِنا آنَ اخرَج قُومُكُ مِن الظَّلْمَانِ إِلَى لِنَّوْرِ وَوَكُرُهُ مُ با عام المعراد في المرك لا يات ليك منار سنك في

وَاذِفَالْمُوسُولُهُ لِقَوْمِهِ أَذَكُمُ وَانِعُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اذَّ الْجَيْكُ مِنْ الْ فِرْعُونَ يُسَوْمُونَكُ مِنْ الْوَالْفَ ذَا بِ ويُذَكِّونِ النَّاءَكُمُ الْوَلِينَ عَيْنَ نِسَاءَكُمْ فَأَفِيدُلُكُمْ بالأعمِن ريَّا عَظِيْهُ وَاذْتَاذَنَ رَبِّكُمْ الْبُنْ سَلَمْ لَمُ لأزيدُنَا لا وَلَئِنْ كُوِّ ثُمَّ إِنَّ عَذَا بِي لَشَّادِنَّهِ . وَقَالَ مؤسى إذتك غروا أخنم ومن والارضر حيك فازالناه لفَيْنَ عُمِيدُ وَ الْمُ يُالِقِكُ مُنْوَالِدَينُ مِنْ فَاللِّمُ اللَّهِ مِنْ فَاللَّمُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّمُ ففرن وعاد وغود والدَين بعده لا المنال المالين المناه المنالية فسردوا أيديه فآفوا همية وفالوالألفاكفركنا بِياً ارْنُسِلتُمُونُ وَإِنَّا لِمَ سَيْلِهِ مِنَّا تَدْعُونَنَا ٱلْلِينَةُ نُهِ. • فَالتُّ رُسُلُ إِلَى لِمُعْدِ اللَّهُ فَالْمِرْ السَّمَاتِ وَالرَّضِ بدعن إيغفراكم فن دلوليم وتوجر كالكبكم مسم عَا لَوْلِأَنَّ اَنْفُرُ الْإِبْشُرُ مِثْلُنا مُنْ عِدُونَ انَ نَصُدُونَا عَمَا كَاذَ يعَبُدُ اللَّهِ فِي إِنَّا فَأَ تَوْبُنَا مِسِ كَلْطَا رِنْ مُثِي رَفًّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّلَّ الللَّ الللَّا الللَّاللَّالِي الللَّالِي الللَّاللَّا اللللَّالِي اللل

حرب

قَالَتُ هُمْ رَيْكُ لِهُ لَكُونَ إِنْ يَعَنَّ الْإِنْتُ مِثْلُ كُنَّ وَلَكُونَالُهُ المناعلم والمنتاء في وعالده والما كالكالك الأنابيك وَمُالْإِلْمُوادُ نَالِلُهُ وَعَمَّالُدُهِ فَلَنْتُوكَا الْمُؤْمِنُونَ وَمَالَنَا الانتوكاع الله وقدهد بناسل أي ولنصر وعلم الذين ن مُعَالِّنَةِ فَلَيِّكُمُ النَّوْكِلُونِ • وَقَالَلَةُ تَكُفَرُ وَالْمُسْلَمِ لِيَزْعُ مِن ارْضِنا الْوَلْمُعُودُة، فِمِلَّتِنا فَا رَجْي الْمُرْدِيَّامُ لَهُ لِكُنَّا الظَّالِينَ \* وَلِنَسُنُكِنَتُكُمُ الأَرْضَ مِنْ مُعَدِهِمْ وَلَا لِنُ حَافَمُفَا وخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُ إِوْجَابُ كُلُوجُ إِرعَبْيدٍ • مِنُ وَزَارِهِ مِنْ مُنْ وَلِيُسْفِي مِنْ مَاءِ مِكْ بِدٍ فَ يَتَحِي عُرُولًا فكادنس فأوكأتب المؤث وزكامكان وماهو بمتث ومِنْ وَزَالَ مِعَذَابُ عَلَيظًا . مَثْ الذَّيْنَ كَفَرُ وَإِيزَاهِبُ اعْمَالُمُ وْ كُرْمَادِ الْمُسْتَدَّت بِمِ الرِّيحُ فِي بُومِ عَاصِفٍ لَا يعُدُروُنَ مِمَا كُسُبُوا عَلِي شَيْءٍ ذَاكِ هُو الضَّالْ الْبَعِيدُ المُعْزَاذُ اللهُ خَلَقَ المتنمولية وَالأرْضَ مِالْكُونُ أَنْسِتُأُ مُذُفِّيمُ ات بخُلِي حَدِيدٌ وَمَاذَلِكَ عَلَاللَّهِ بِعِزَ بِنَّ

وبرزوا ليوجهوها فغال الصغفاء الذينا ستكبروا إِنَّا كُنْ الْكُرْنَبُكَا فَهُمُ النَّمُّ مُفْنُونَ عَنَامِنُ عَذَابِكُلْمُهُ مِنْ سنرو قالوً لوَهَدينا أَلَاهُ لَمُدَينا كُوْسُولَ عَلَيْنا آجَعْنا مُصْبَرِنا مَالَنَا مِنْ مِجَهِمِ وَعَالَالْسَيَعَانُ كَنَا فَضَالِكُمْ ا وَاللَّهُ وَعُدُ لَمْ وَعُدُا لِي وَوَعُدُ دَكُ وَاللَّهُ وَوَعُدُ دَكُ وَالْخَالِيْ } وَمَاكَانَ لِي عَكِيكُ وَمِنْ سِلْطَانِ الْآانَ دُعُونُكُ فاستخري فالاتلومون ولومو الفشك ماآنا بمضرخ وماآئة بمضرج إن كنزن بإاشكفون مِنْ فَيْلُ أَنَّ الطَّالِدِينَ لَمْ يُعَذَّا اللَّهِ \* وَادْخِاالَّذَكَ المنوا وعدالاالصالحات جنايت تحزى منتختها الأنهائ خالدين فها باذن نظيم تجتنه فيها سكلام الأنركيف مرسانده مَثَلا كِله وَكُلَّه مُثَالًا كِله وَعُلَّمَهُ كسيخ وطيبة إصلفا فابث وكرغها والساء تُنْ الْكُلَامُ كُلُّحِينَ بِإِذْ نِ رَبِّهَا وَيُضَرِفُ لِللَّهُ الْمُنَّالُ للناس لعُلَمِّن يَنْذُكُ وَنَ

وَمُنَّا كُلَّةٍ حَينَةٍ كُنْجُ مَّ خِينَةً إَحِنْكُ مِنْ فَقِ قَالِارْضِ مَا كَمَا مِنْ قَارِيْتِكُ اللهُ الذِينَا مُكَّا بِالْعَوْلِ إِلنَّابِتِ فَالْحَدْةِ الدنيا وفالإخرة ويضالله الظالمين وتفع النهما يسُناءُ وَالْمُ تَرَالُ الذِينِ مَذَافُوا بِعَينَ اللَّهِ كُوْزًا وَالْمُلْأَافُونُهُمْ ذارالبوار و جيء يُصَلَّى مَهُا وَجُسُولُونُ وَجَعُلُوا لِلهِ انَدُا دَّالِيفَتِلْ عَنْ سَهِيلِ فَلْ مُنْعَلِّ فَانَ مُصَبِرَكُ الْكِنَاكِ فَلُعِبًا دِ كُالَّذِينَ الْمَنُوالِيَقِيمُوا الْصَلَافَ وَلِنْعَنِعُوا مِمَا دَزُقْنَا هُنُوسِرًا وَعَلانِيةً مِنْ قَبْ انْ يُا تِي بُوَمُّلَابِيّةٌ فيه ولاخلال ألاه الذي خلو البتنهايت فالارض وأنزل من السماء ماء فأخرج بدون المراب دزواك كالمتخز وتنخ لكم الفلا لغ ي فالمنز المرة وسيخ لك الانهاد وسيخ لك الشمس الم دَائِينَ وَسُخُ لِكُمُ اللَّهِ وَالنَّهَارُ \* وَالْلِكُمُ مِنْ كِنْ مَاسْئَلَمْنُ وَكُونَ تَعُدُّوا بِغُيْ لَكُمْ لَا يَخْتُكُمُ لَمُ لَا يَخْتُكُمُ لَمُ لَعُ الذَّالْمِنْنَانُ لَظُلُوْمُ كَتَارُ مُنْ وَانْعَالَ

وَإِذِ قَالَ بُرَاهِبُم رَبِ اجْعَلِهُ ذَا لَلْكَرَدَامِناً وَأَجْنُبنِي بَنِي انْ نَعْ كَالْمُسْامِ \* رَبِّ انْحُنِّ اصْلَكُنْ كَنْبِرُّ مِنْ النَّاسِ فَنَ تَبَعِيمُ وَارْتُهُ مِنَى وَمُنْ عَصَابِي فَارَكُ عَنُورُ رُحَةً ﴿ رَبُّنَا آلِنِي السَّكُنْكُ مِنْ ذُرِّبَتَى بِوَالِهِ غَيُرُذِي زُنْعٍ عِنْدُبَيْنِكُ أَلْحُرْثُمْ رُبِّنَا إِلَيْهِمُوالْصَّلْوَعُ فَاجْعُا افْدُدُ مِن لَنَّاسِ مَهُو كَالْمُهُ وَادْ وَقَالَمُ مِنَ الْمُرَاكِ لَعُلَمْ لَهُ يَسْتُكُونِ وَيُبَالِّنَكُ تعكر ثما نخني ومانعُ لِنُ ومَا يَغَنِّي عَرَاللهِ مِزْنَثُيَّ فَالْارْضُ فَلَا فِي الْكَتْمَاءِ فَ الْحُدُّ لِلْمُ الذِّي وَهُبَ إِلَى عَكَالُوكَ بِرَاسِمُفِيلَ وَاسِّعَةً إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعْآءِ • رتبالجعُناني مُعَيمُ الصَّافِقِ وَعِنُ دُرِّيَّتِي رَبِّنَا وَتَقِبَلُ وَعَالِّهِ ربتنا اغير لي ولوالدي وللوؤمن كويوم كفوم المِسَابُ • ولا تحسَّبُنَ اللهُ غافِلاً عمَّا بغرًا لفال لؤك المنابئ خير هم لِيَوْمِ شَنْخُصُ فِيهِ لِلاَبُصْ أَنْ مُ وَوَ

لِعِينَ مُعَنِع بُولِسِهِمُ لايرُ تذالِيهِمُ طرفهُ وأفير تَهُمُ هُواءً \* وَانْذِرِالنَّاسُ بَوْمُ يُابِيهُ الْعَذَابُ \* نَعُولُ الدِّينُ ظَالَمُ السِّنَا أَجَ نَا الْحَاقِيبُ عِنْ دَعُوتِكُ وتنتبعال أنكأ أؤكم تكونؤ آفستنز من فترا مالكم من ذفاك وسكنة ومسلاكي الذك ظلما أفنسه وتبين لك كيف فعلنا يهم وضربنا لكم الكمناك وقدمك والمره وعِندُاللَّهِ مُكُرُ هُمُ وَإِيكَانَ مُكُرِهِ وَلِيرَا وَكُونِهُ لِللَّهِ الْمُ فلاتحسين الله تخلف وعده رصكة الأالله عزيرذ والنا بو منذلالاص عنرالارض والسمال ويرزوا بلو الواجدالة ار وترك المخصين يؤمِّن معرِّنين والأمنار سِلْمُهُمْ فَعِلَانِ وَتَعَنَّمُ وَجُوْهِ مَهُ وَالنَّادُ \* لِلْحُرْ كَاللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لذرؤبث وليفكوا أغاهوا لذواحد ولدذكر ولوالإلباد

المرابع عارف

الله الله الله الكالم المان والماني و ويما بُوَدُ وَاللَّذِينَ كُنُوالُوكَا نُوامْسِلِينَ • دَرُهُمُ يُاللُّوا ويُبَيِّنُعُولُ وَيُلْهِمُ إِلا مُلْ فَسُوفَ يَعِلُّمُ إِنَّ • وَمَا اهْلَكُنَا مِنْ فَي وَالْ فَكُلُّ أَكْنَابُ مُعْلَوْمٌ • مَا تَسَبُ مِنْ أَمَّةٍ اجُلُهُا وَمَا يُسُنَّأُ حِزُونِ وَقَالُوا يَاا يُهَا ٱلذَّ بِ يُزْلَعُكِيهِ الذِكُ الْأَكْ لَحَيْدُ فَ لَهُمَا كَاعِنَا مِالْأَكْلَةُ لَهُمَا كَاعِنَا مِلْأَكْلِكَة إِذَكُنُكُ مِنَ الضَّادِ فِيَن . مَا نُنْزَلُ الْمَلَا فِكُهُ الْأَمَا لِمُنْ الْمُالِمَةُ ومُاكَا نُؤَادِّ أَمْنَظِرِينِ. إِنَا يُخْذِنُ نُزُّلْنَا الذِّكُرُوَا فِاكَهُ كَمَا فِظُوْنَ • وَلِقَدُارَ سُكُنَا مِنْ قِبَلِكِ فَ شِيعِ الْأَوْلِينِ وَمَا يَأْشِهِمُ مِنْ رَسُولًا لِإِكَا نَوْالْبِرِيسَ مَهْزِوْ أَنْ كَذَلِكَ نسُلُكُ فِي فَالْهُ الْمِرْمُ بِينَ لَا يَوْ مِنْ وَيَرْمُ وَقَدَّاتُ سنتذالا قليز وكوفتتنا علف بالميزالسماء فَعُلَوْا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَا لَوْا آيْمَا سُلْحِكُونَ البُسانينا بَن عَن قَوْم مستح رُول ولنت جعلنا فِالسَّمَاء بُرُوجًا وَرَيْنَا هَا اللَّهَا ظِرِينَ فَ

وحفظناها من يُولس عُان حيد الأمن استرق السم فَاتَبَعَهُ مُشِهَابٌ مُبِينٌ فَ وَالاَرْضَ مَكَدُنَاهِمَا وَالْقَيْنَا فِهَا رُواسِي وَانْبُتُنَا فِهَا مِنْ كُلِ مِنْ عِمُورُ وَنِ وَجُعُلْنَا لَكُمْ فها مَعَالِيةٌ وَمَ السِّنَّةُ لَهُ مِزَازِ فِينَ ۗ وَإِذِهُ سُنَّهُ عِالْآعِنُكُ ا وَ أَيْنَهُ وَمَا نَتَوَلُهُ الْأَبْعِدُ رُمِعُلُومُ • وَ أَرْسُلُنَا الِيَّاحُ لُولِقِ فَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً فَاسْقَيْنَا كُونُ وَمَاانَتُمْلُهُ وَ عِا رَنبِينَ وَالْمُلَانِيْمَةِ وَنُمِينُ وَكُمْ الْوَارِثُونَ الْمُ وكفذع لنا المنافذ مبتن منكأ وكفذع ليا المنتأخ وَاذِ رَبِّكُ هُو يُحْشَرُهُ إِنَّهُ كُمْ عِلَمْ وَلَقَدْ خَلْمَتْكُ الإنسادَ مِن صَلْطَالِ مِنْ جَاءِ مَسْنُونٍ \* وَكُلِّمَانَ خُلْفَاهُ مِنْ فَبَلِ مُنِينًا لِالسِّمُوعُ • وَاذِ قَالَ رَبُّكَ الْمِلْآلِكُةِ الْإِنْجَالِيُّهُ بَنْمُو مِنْ صَلَصَالِ مِنْ جَأَةٍ مُسَنَّوُنِ \* فَإِذَا سَوَّيْنَهُ فَ نَعْنَ اللهِ مِنْ رُوحِي فَنَعُولُهُ سُاجِدِيدٌ • فَسَعَدُ اللاَوْكُهُ الْ كَامُورِ مُعُونُ ۗ الْإِلَيْسُ إِنَّى انْ يَكُونُ مُوَّالْسَاحِدَينَ فَالْيَا بُلِيهُ مِنَا لِكُوالْاقْكُ إِنْ مُوالسِّنَ إِجِدِيِّنْ • قَالْ

قَالَ كُواْكُوْ لِاسْتُحَدُّلِتُهُ حُلَقْتُهُ مِنْ صِلْصَالِمِن حَمَامِهِمَّا فَالْأَحْرُجُ مِنْهَا فَا ذَكَ رَجِيرٌ فَانِ عَلَيْكُو اللَّفَتُ فَ الى بوَوْالدِين قَالَ رَبِّ فَأَنْظُرُ فِي إِلَى يَوْمِ سُفِنُونَ قَالَ فَانْكُ مِنْ المُنْظِرِينِ فَالْخَيْمِ الْمُخْتِ المُعَلَّوْمِ فالنب بما أغولتن لازيتين كمرفي الارض ولاغوينه جمعار والإعنادك منه المخلصة مُسْتَعَدِي وَانْعِنَادِي كُسُم لِكُ عَكَيْمَ سُلْطَانَ الْأَمِرَانَيْعَ ولا المنام بخر ومقسوم الألفقين في المناب وَعُبُونِ وَادْ كُلُوهِا بِسِيالَامِ الْمِنْيَنْ • وَتَرْعَنّا مَا خِ مدوره مزعا إخوانا على شرك منقابلات لايمته المنه منها بمخرجين نبيئ عبادى أت العَنْوَرُجْمِ ﴿ وَلَذَ عَذَا لِي هُوَالْعَذَا نِالْإِلَمْ ۗ وَسُمَّا وَضِيْا إِلَى الْدِدِيَا لَوْعَكِيهِ فَقَالُوْ اسَلَامًا قَالَ ايَّامِنَا هُو كُ • قَالْوَالْانَوْجَ إِنَّا نَكُسِّمْرُكَ بِفُ لَامِ عَلِيمُ

المرابع

قَالَ ابْتَشْرَتُونُ فِي عَلَمْ أَنْمُسَتِينَ الْكُرُ أَفْتُمِ تِلْشِرُونَ • قَالْوَابْتُمْ فِالْدُ الْحَدُ فَالْ نَكُنْ مِ القافِطِينَ • قالُومُنْ بَعْنَظُ مِنْ رَحَةِ دَيِّرُ إِلاَّ الصَّالَ إِنَّ فَالْ فَاحْطُلُكُمْ أَيُّهُا المُرْسَلُونِ • قَالَيٰ لِنَا ٱرْسُيلُنَا إِلَى فَي عِيْمِينَ ﴿ الْأَالَ لَوْجِ الْأَلْمُ فِي فَكُمْ اجمعين فالآأمر أَمَّ أَمَّ وَدُونا إنَّها لِمَنَّ الفابِرَكِ • فَلَمَّا اللهُ كَجِينُ الدِينَا كَانُوافِيهِ يَمْ تَوُونُ • وَأَنْيَنَا لَهُ وَإِلَيْ وَايَّالْصَادِ فَيْنَ • فَاسْرِ مِاهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ لِلَّيْلِ وَنْبَعْ أدنارهم ولأمكنفت منكا احدوك ففنواحث وفركون وقضينا الكبه ذاك الأمران ذابرهو لاء مقطىء مصيحين وَجَاءً الْمُ اللَّهُ يِسْتَهِ يَسْتَيْشُ وُنَ • عَالَ إِنَّ لَهُو الْأَوْضَعَى فَالْ تَفَضِّهُ إِنَّ وَاتَّعُوالْمَلَّهُ وَلَا عَنْ وَلِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَرَالْعَالَمِينَ قَالَهُ فَيُلْوَيّنَا بِيَّانُ كُنتُمْ فَأَعِلَى وَلَهُ إِنَّ إِنَّ لَكُ سُكُوبِمُ يَعْرُونِ • فَاحْدَثْهُمُ الصَّيْحَةُ مُثْنِيقِينَ • فَعَلَّا عاليها ساولها وأمطأنا عكيه حيارة ونسيتيل

الذَّخ ذَلِكَ لَا بَا رِبِ اللَّهُ يَتِينَ • قَانَمُ الْبَسِبِيلُ مُقِيمٍ • إِنَّ فَ إِلَّ لَا يُرَالُونُ مِنْ يَنْ وَأَنِكُانَ اعْمَاكُ لَا يُكْوِلُفُالِينُ فَانْفَقُنْ امِنْهُمْ وَانْهُمُا لِيهِ أَمَامٍ مُبْيِنْ وَلَقَدُ كُذَبُ أَضَا لَإِلْمُ إِنَّ مِن اللَّهُ الْمُؤْلِنَا فَكَانُوا عَنْهَا عُمُعْ مِنْهِ فَ وَكَا نُوْلِ يَنْجِنُونَ مِنْ أَلِجِبِالِ بِيُونَا الْمِنِينَ • فَأَخَذَتْهُمُ ا الصِّيَّةُ مُصْبِحِيرٌ • فَأَأَغَزُعُنَّهُمْ مَا كَا نُوايِكُ سِنُونِ ومُاحَلَقُنَا السَّمْانِ وَالأَرْضَ وَمَا بِنَنْهُمَا الآبارْ لِحَقَّ \* وَاذَالْسَاعَةُ لَانِيَةٌ فَأَصْفِي الْمَتَ زُلُورًا فَ إِنَّ رَبَّكِ هِنْ النافة العكم في ولتد أنيناك سنبعًا من للثابي و الْتُرادُ الْعَظِيرُ فَ لَا مَّدُّ ذَنَّ عَينيك إلى مَا متَّعَذابِ إِزُولِها منهم ولايخ لأعكيه والخفض جناحك الدي منين وَقُلْ إِنَّ إِنَا النَّهُ بِزُلْمِينَ ﴿ كُنَّا أَنْزُلْنَا عَكِالْمُعْتَمِينَ ﴿ الذيرُ عِمَالُ الْمُنْ الْمُعَمِنِينَ • وَرَبُّ لِلسَّمُ لَمُ مَا جُمُهُمْ عَمَا كَا نُوْلِهُمَا وَيُ • فَأَصْدَعَ بِمَا نَوْ مَرُوا عَضِ عَنِي المشركين وإنَّا كَفَيْنَا لَوَ الْسَيْمَ وَبِينَ الْأَ

لذر يجعلون مع الله إلها اخر فسوف يعلون ولِقَدُ نَعُلُ انَّكَ يَضِيهُ صَدُرُكُ عِنَا يَعَوُلُونُ \* فَسُبَّ عَنِينِكُ وَكُنْ مِنُ لِسَاحِدِن فَعَدُ رُبُّكُ حَتَى يَأْنِيُكُ الْبَيْنِ مِأْنُو فَهُانِحُ نَى أَثْرَا لِلهِ فَالْ سَنْتَعِلْهُ أَنْ سُنْجَانَهُ وَتَعَالْعُالِيْشِرُكُولَ بَوْلَالْكُلْابِكُهُ بِالرِقْحِ مِنْ أَمْ مِعَلِّمِنَ يُسَتَأَءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ لَهُ وْأَانَّهُ لَا لَهُ لِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالتَّمْوٰنِ خُلُوٓ السَّمْوٰاتِ فَالْأَصْ بالِيِّةُ تَعَالَى عَالِيتُركُونَ خَلَقَ الْإِنْدَانَ مِنْ نَظْفَ إِ فاذاهو حَصَيْمُ مِنْ وَالْانْعَامُ خَلَفُهُا لَكُمْ فِيهَا دِفَة ومَنا فِذُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فَهَا جَالُحْبَرَ بحوث وجين تشرحون وتخ أنفا لكم الناكرا تكُونُوا بْالْغِيهِ الْإِنْبِيثُورْ الْأَنْفُ إِنَّ رَبِّكُمْ لُو وَفِي عِمْ والخزا والعناز والحرك لتركبونها وزينة ويخلفهما عالا فصدالس ومنها المر ولوشاء كم دركم الجعين

هُ الذِي الزُّلُونِ السَّمَاءِ مِنا عُلَكُ مِنْ فُ سَمِّرًا كُ وَمُنِنَهُ في فنه شايموك لكنيك لكنوبه الرزع والرسيد وَالنَّيْرَ وَلَاعْنَابَ وَعِنْ كُلِّ النَّمُ الْحُو الدَّف ذِلانَ لانَّهُ لِعَوْمُ يُنْفَكُّرُ وَنِ وَسُخِرُ لَكُ إِللَّهُ إِلَا مُارَالِمُارُ وَ النَّسُن وَالْغُر وَالنَّفِي مُ مُسَيِّزانت بارْمُ فِي إِذَ فَي اللَّهِ لأياب لِعَوَمُ مِعْقِلُوكِ • وَمُاذَرُا لِكُ فِلْلِارَضِ عُنْلِناً الْوَانُهُ الدَّ فِي ذَٰلِكِ لَا يَرْ لِمِعْقُومٍ يَذَٰكُرُ وَنَ ۗ وَهُوالَذَى سُؤَالِيَ لِينَا كُلُومُنِهُ كُمُ كُمُ كُلِيًّا وُتَسَنَعَ جُومِنَ وَلَلَّهُ مُلْمِنُونَهُا وَتُركَى الفُلكَ مَوْاجِرَ فِيهِ وَلَيِّبَنَّعُوا مِنْ فَصَلِهِ مِ وُلُعُلَكُ مِشْكُ وُرُبُ وَلَا فِي الْأَرْضِ رَوْاسِحَ إِنْ تَبِيدُونُمُ وَأَنْهَارًا وَسُدُرًا لَا لَعَلَاكُمُ مَنْدُورًا فَ وَعَالَمَا بِ وبالنِّهِ فِي مَنْدُونَ • الْفُنْ يَخْلُنُ كُنَّلا غِلْنُ أَفَلا أَفَلا أَلْمَانُكُمْ فَعُ وَانْ تَعُدُّونُ فِيمِّ كَاللَّهِ لِأَخْصُو هِمَّا لِزَلْللَّهُ لَعَنُوْرُكِمْ • المُعَدُّ يُعَالِمُ السِّرِ وَنِ وَمِا تَعَالَوُنَ ۖ وَالذَيْكَ دَعُونَ مِنْ دُونِ اللولا يخلفون سنسنا وهنه نخلفون

مُوادُّ غُدُ الْحُنامَ وَمُالِنْفُرُونَ آيَانَ بِبُعَنُونَ وَلَا لِلهُ واحد فالذيز لايؤمنؤن بالاخرة فالوثهم منكرة وهث مُسُنتُكُمْ وَكُ لَأَجُومُ أَنَّ اللهُ يَعَلَمُ مِنْ يَسْتِرُ وَن وَمَا يُعْلِيُولُ ائِهُ لا يُحِيُّ المُسْتَكُمِينَ وَاذِ الشِيكُ مِاذَا آنُزُلُ رَبُّكُمْ " عَالْوَالسَّا مِلْمُ الْأَوْلِينَ وَلِيَتِيلِهُ اوْزارَهُ مُرَكَّا مِلْوَيْوَمُ الفيماة ومَنْ اوَزارِ الذِينَ يُضِلُونَهُمُ بِغِيرٌ عِلْمُ الْإِسْاءَمَا يُرْزُونُ قَدْمُكُرُ الدِّينَ مِنْ قَدْلِي فَا فَيَ اللَّهُ بُنيا نَهُمُ مِن القَوْا عِل فرعكيم السنقف من فوجه والتهم الماناب منحيث لايسنغرون ولم تُم يُؤم العِيمة بِخُرِيمِ ويَعَوْلُ ابْتُ سُرُكَاءَ كَالَذِينَ كُنتُمْ نَشُنا آقَوْنَ فِهُمْ فَالْأَلْذِينَ اوْنُوَالْفِلْمُ إِنَّ أَلِوْ كَالْمُومَ وَالْسُوعَ عَبَّالَكِمْ فِرِينِ الَّذِينَ تتوَفِّينُ المُلانكِيُّ ظلال انسُونُ فَالْفُولِسُكُمْ مَا كُنَّا نَعُنُ لِمِنْ سَوْءِ بِإِلَّالِكَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْ يُمْ تَعَلَّوْنَ • فَا دَحْلُوا أَبُولَ جَمَّتُهُمْ خَالِدِينَ فِهَا فَكُنَّ مُنْوِي الْمُتَّكِّيرِينَ فَ وَقَيْلُ

وقيرا للذين التقوا ما ذاآئزك رتكء فالواحمراكم لآذين اخسنوا ففذه الدننا حسننة وكذا والإحدرة حَنِي وَكَنِفَ ذَا زُلْكُتُنَامَ أَ جَنَاتُ عَدُنِ بِكُ خلونها بجرى من يخنها الانها ولك فهاما يستاوي كذلك يجزي الله المنفير في الذي تتوقي الكرية طبين لا يقوُ لون سالام عليكم أدخلو الليَّة بم هَمُنُونُ • هُزُسِطُ وَنَ الْأَنْ تُلْتُهُمُ لِللَّانَ كُلَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ وَكَالَّة وْيَا فِي أَمْرُ رَبِكَ كُذُلِكَ فَعُمَا الَّذِينَ مِنْ فَبُالِحُمُ ومَا ظَلَمَ اللَّهُ وَلَكُ إِنَّا نُوْلَا نُوْلَا نُوْلَا نُفْلَا نُولًا نُفْسُ عُنْ بفُلُهُ فَالْمُ اللَّهِ فَاصَابَهُمُ مُسَنِّعًا تُ ما عياني وَخاقَ بهُم ما كانوُبريسُ تَهْرُونُ فَقَالُ الذَيْنِ اللَّهُ عَلِي لَوُسْنَاءَ اللَّهُ مَا عَبُدُكُ ا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْعٍ يَنْ وَلِا آلِكُونًا وَلَا حَرَّمُنَا مِنْ دُ وُدِيهِ مِنْ شَكْرِ عِي حَكَذَ الْدِينَ فَعُ اللَّذِينَ الدِّينَ الدِّينَ الدِّينَ الدِّينَ مِنْ فَبُولِيْ فَهُ وَعُكُمُ عُلَالُولِينِ الْأَكْبُ لَا تُعْلَمُهُمْ الْمُنْ الْمُعْلِدُ فَعَالَمُهُمْ الْمُ

ولقد بعَنْنا في كم المنة رسولا ان اعبد كالله وأجتنوا الطاعون أثبنه من هدى ومنهم من حقت الصّالاكة منكر وافي الارض فانظر واكري كان عاقدة ٱلمُكَ يُدِينَ إِنْ يَحْضِ عَا هِدُيْهُمْ فَانَ ٱللَّهُلاَّ مُلَّا مزيفن ومالحكمن احرب واقسم المتلاجه كأبا بَهُ لِالْبِعِتُ لللهُ مَنْ يُونِ عَبْلِ فَعُدًّا عَلِيهُ وَعَمَّا وَلَكِنَّ اكْثْرَاكْتَاسِ لِأَيْعَلَمُ ( ) لِينْبَيْنَ لَمْ الذِّي يَجْنَلِفُونَ فِيلِهُ وَلِيعُ إِلَا يَنِ كُفُرُ فِأَ أَنَّهُمُ كَا نُوكًا ذِبِينٍ • إِنَّمَا قُولُمُ اللَّهُ عِ اذِ الرَّدْنَاهُ النَّنِقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ • وَالْذِيرُ هَاجَرُوا ف الله مِنْ مَعَدِما ظَالِمُ لنَبُوَّ مُنْهُمْ فالدِّنْيَا حَسَنَةً وَلَا مُنْ الليخ أك برُلُوكانوانعُ لِينَ الذِّينَ صِبَرُوا وَعَارِيَهُمُ يتوكلون ومَا أَنْسُلْنَا مِنْ فَبْلِكِ الْآرِجَالْأُلوْحِي الِيُمُ فَاسْتَلْوَا هُوَالْوَكُرِ إِذِكُنْتُمُ لِانْقَالُونَ \* بِالْبَيْنِةُ وَالزُّبُرُ وَا تُوكُنا آلِيُكالذِكر لِينَا يَن النَّاسِما فِن كَ النهم ولفكه يتفكرون افامزاليز

افائن الذين مكر والستيفات الأجسف اللهم ألارض أويانتهم العذاب من حيث لاينع وال اَوْيَا خُدُهُ فِي بِقَالَبُهُمُ فِيا هُوْرِي فِي بِي اَوْيَا خُدُهُهُ عَلِيْ عُونَ فَارِيْنَكُمُ لُوكُ فُ رَجُّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُمَا خَلِقَ ٱللَّهُ مِنْ مُنْ عِيتَفَتَوْ خِلِلاً لَهُ عَنِ ٱلْهُمِ. وَٱلمَّتْ مَا إِلَّا سُعَدًا لله وهُو داخ وُن ولله يستحُدُما في السَّمَا بَ ومَا فِي الاَرْضِ مِنْ ذَا تِهَ وَالْمُلاَنِكِينَةُ وَهُولانِسُتَكُمْ وُنُ جُافُونَ رَبِيمُ وَيَعْلُونَ مَا يُؤْمِهُنَّ • وَقَالُلُكُ ا لَانْتُجِذُ وُٱلِلْمُ أِنْ أَنِينَ إِنَّا هُوَ إِلْهُ وَاحِدٌ فَإِيَّا كَفَا كُوْبُونَ وَلَهُ مَا فِي السِّمَا فِي السِّمَانِ وَالاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِالًا فَعَيْرُ اللَّهِ مُنْفَوْنِ ومَابِكُ مِن نِعَ لَمْ فَيْ اللَّهِ مُ الدامسُ كُمُ الفِيْرُ فَالِينِهِ جَهُرُونَ • مُمْ أَدِا كشفالفتر عنك اذاف يومنك مرتفي بشن كون ليك فرا بالتكذاه فتمتُّعُهُ اللَّهُ فَي تَعَلُّونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

واج

المراج المراج

وكفاون لاالايعلم لايضامنا رزقنا هؤنالله لتُسْكُنُّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفَاتُرُونِكِ وَيَجِعُلُونَ لِلْهِ الْبِنَاتِ مُنْ الْمُورِكُ مُا يَسْمَهُونَ • وَإِذَا لِمُثْمَرُ لَكُونُهُ الْمُدَافِرُ الْمُثْمِ طَلُّ وَجُورٌ إِمْ مُسُورًا وَهُو كُفِلِيمٌ فَ يَتُوي ذِي وَنَ الْعُورُنِ سنوءِ ما بنيتر يُهُ آيسُ لَهُ عَلِيهُ وَ امْرِينَ سُكُ فَا لِخُرَامُ لَا سَاءَمَا يَحَكُمُونُ ۗ وَلِدُ يَنْ لا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ مِثَالُ السَّوْمُ ولله المُثَالَا عَلَى وهُوَالْعَرَيزُ لَلْكَالِمْ • وَلَوْ يُوْخِذُ اللَّهُ النَّاسُ بظِلْهِ مِا تَرُكَ عَلَيْهَا مِزْ ذَاتِيةً وَلَكِنْ يُوتَحَةً وْ الْإِلْهُمَ مستر فاداجاء الجلف لايستاج ووكساعة ولا يستقدمون وتخفلان للهمانكرهون وتفيف السِنَةُ الْكَرْبُ اذْ لَمُنْ لِلْهِ الْمُعْرَادُ لَمُنْ الْمُعْرَادُ لَمُنْ الْمُعْرَادُ لَمُنْ الْمُعْرَ مَعْوَظُونَ \* تَاللهِ لَقَدَارُسُلْنَا ٱلِيَّامُومِنُ فَبَلْكُ فَرَيْنَ المُ السَّيْطَانُ أَعْمَا لَمْ وَهُو وَلِي الْمُ الْيُومُ وَكُمْ الْمُ الْمُ وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَىٰ كَالْكِتَابِ الْآلِيْبَيْنَ لَمُوْالِدَى اختكفون وهندى ورخة لفورو فينون وا

والذه الزار من السماء ماء قاحيا به الأرض بعدمونها انَ فِي ذَٰلِكَ لَا يُكَ الْعِنْ مِن مُعَوْدً وَلِنَ لَكُمْ فَالْإِنْفَامِ لعَبْرَةُ اللَّهُ عَلَى مُعَالَى مُعَلَى اللَّهُ مِنْ بَيْنِ فَرُحْ وَدُولِكُ خالِماً سُا رَعْ اللِّينَ (ويين في وَمِنْ ثَرُ إِنَّ النَّيْ وَالأَعْلَامَ تُعَيَّدُونَ مِنهُ سكك ورَزِقًا حسَناً إِنَّ بِذَلِكَ لَاحْتُ لِعِوْمُ يِعْقِلُونَ ﴿ وَاوْخِي رَبُّكِ الْكِلِّيُّ الْرَاتِّخُذِي مِنَ ٱلجِبْالِبُونِيَّا وَمَنَّالْشَجَرِ وَمِثَا بَغِرِسِنُونَ ۗ ثُمَّ كُلِيمُزُكَّا النَّمَادِ فاسلكى سنبر رتبك ذ للا بخذج من بطوعها سراب عُنْتَانِدُ ٱلْوَانُهُ فَيْ مِنْ وَشِفَاءَ الْبِنَّاسِ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ كَارَكَةً لِعَوْرِينَفَكُرُونَ وَ وَاللَّهُ خَلَقَكُ ثُرُيْرُونَكُ لَا ومِنكُ مَنْ بُرَّةُ لِلَّ الذَّلِ الْعَيْرِ لِكُي لا بَعْ لَمِ بَعْلَ مَعْلَ بَعْلَ عِيْدِ سُنِينًا النَّالَةُ عَلِيمٌ قَلَ بِرْ ﴿ وَاللَّهُ فَضَلَّ بعَفْكُ مُعَانِعَضِ فِي الرِّرْوَتُ فَاالذِّينَ فَضِّيلُوا براة ي رزقه على ما ملكت المانه فه فير سَوَاءُ الْمِنْعُ مِنَ اللَّهِ بَحْدَدُ وُلَافًا

وَاللَّهُ حِمَالَكُ مِنَ انْفُسُكُ مُ ازْوَاجًا وَعَمَالَكُ مِنَازُوْاجِكُوْنِيَانَ وَحَفَادٌ وَرُزُقِكُونُوا لِطَيَّاتُ أَفِيالُياطِ يُؤْمِنُونَ وَيَبِغِبُ اللَّهِ هُمْ يَكُمْ وُنِ • وَيُعَبِّدُونَ وَرُونُونِ الله مالايملك لمكررزقا من السّموة والارض سكنا وَلايسَتَعَلِيعُونَ فَالْ تَضَرِبُوا لِلْمُثَالُ الْأَلْدُونُورُ وَأَنْتُمْ لِانْعُلُوكِ • جَرُكَ اللهُ مُثَالًا عَبُدًا مُنْالُوكُ لِا بعُدُرُ عَلِينَهُ وَمُنْ رَرُفْنَاهُ مِنَادِ وَقَاحِسَنًا وَهُورُ بنفق ونه سراً وجه اهر استون اله الدينة با اكثرها يعُلْمُ إِنْ • وضربُ اللهُ مَثَلاً رَجُلُهُ وَاحَدُهُمْ الْأَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ سَيُّ وَهُوكِلْ عُلِمُولِيهُ إِنَّمَا يُوتِهِ لَهُ لا يَانِ جِعَيْرُ هُولِسِنُتُ ۗ هُوُومَنْ يَأْمُنُ بِالْعَدُلِ وَهُوعِ إِصِرَاطِ مُسْتَبَقِيرٌ • وَلَابِهِ غَيْبُ السَّمْ فَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ إِلَّهُ كُلِّمَ الْمُمَرِّر اوُهُواْفُرِهِ أَنَّ اللَّهُ عَلِي كُلِّ بِغُيَّ وَثِيرٌ • وَاللَّهُ الْخُرْجِكُ مِنْ بِطُونِ الْمُهَا تِكُمُ لِا تَعَالَمُ نِي سَيْئًا وَحَمِو كُلُمُ الْسَهُ والابضار والافئة لعكك متذكرون المُ بُرُوَّالِهِ الطَّيْرِ مُسْتَخَاتٍ فِي جَوِّالْمُنْمَ آعِمَا بُمُسِيُّنُ الْأَاللهُ انَ فِي ذَلِكَ لِأَيَا يِهِ لِقُوْمِ يَؤُمِنُونَ • وَأَلِمَهُ جَعَلَكُمُ مُنَا يُؤِيِّمُ سكنا وجعالك نف الويفام بيؤياً تستنفي أن بوُرْظُفِينَ وَيُورُ إِفَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْدَاهِا وَاسْتُعَارِهِمْ ٱلْنَا عَا وَمَتَاعًا لِلْحِينِ • وَٱللَّهُ جَعَلَكُمُ مِمَا خُلَقَ ظِلْالاً وَجَعَلُ لِكُمْ مِنْ أَلَمِيْ إِلِ أَكُنَّا مَّا وَجَعَلُ لك مسرابيل تقييم الحروسرابيل تقيام بأسك كَذَالِكُنْتِمُ مِغْمَتُهُ عَكَيْكُمْ لَعُكُمُ تُسُلِكُونَ ۗ فَارْنَ تُولِكُوفًا لَمَّا عَلَيْكُ ٱلْبَلَاعُ الْمِيْنُ فَيعِرُ فُونَ نِعْمَةَ ٱللهِ ثُمُّ يَنْكُرُ وُنَهُا وَٱلْحُرُّ هُ وَاللَّا وَوَكَ وَيُؤْمِرُنَهُ عَنْ مِنْ كِلَّا أُمَّةٍ شَهِيدًا تَمَلَّا مُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ لِسُنْ تَقُدُّونِ فِي وَاذِا رَاعَالَذِينَ ظَلَمُوا ٱلعَذَابَ فَالْ يُحْفَقُ عُنْهُمُ وَلَا هُمْ يِنْظُرُونَ • فَاذِا كُالَّهُ يَنْ الشُركُول شُركاع هُرُ فِالْ رَبِّناهُ وَلا عِي شُركا وَ اللَّهُ كُنَّانَدُ عُوامِزْهُ وَنَوْدُ فَالْفُوالِكُمْ الْمُعْلِلِيَّا لَمُعْلِلِيَّا لَكُلُونِوْنَ وَالْعَوْالِكَالَةِ بوّمينية السّلا وصَلَّعَنهُ مَاكا نوا يعَسْرُ وَانَ

الذئز كفرك وصدوا عن سبيل الموزه نالم علاا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَاكَا بِذُ النَّفُسُدِ وُكَ • ويُوَرِّبُ عَثُ إِنَّا المُةِ سَهْدِهُ عَكَيْهُمْ مِنَا نُفْسِمُ مِ وَجَيِّنَا بِكِ شَهِيداً عَلاَ هُوَ لِآءً وَمُزَّلْنًا عَلَيْكُ الْكِتَاتِ بَيْنًا مَّا لِكُلِّ شَوَّهُ هُذُهُ وَرَخُهُ وَلِلْشَالِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مِنْ أَلْكُمُ أَلُوكُ لِ وَ الإصاد وايتأ أذى الغزني وينهى عن الذاء والمنكر وَالبَغُ يُعِظُمُ لَعُكُمُ تَذَكَّرُونَ • وَاوْفُوا بِعِهُد إِللَّهِ اذِ أَعَاهَدُ تُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الإيمَانَ بَعِدُ تُوكُ دِهِا وَقُدُ جِعَلْمُ اللهُ عَلَيْكُم كَفِي الْأَلْنَ اللهُ يَعَلَمُ مَا تَعْفَلُونَ ولانكونواكالج نعصت عزكما من بعد فتراكانا يَحُ رُونَ آمُانِكُ دِخَالَيْنَالْ آنَ تَكُونَ آمَةً هِيَ القامزالمة المايكانكالذيب وكيني لك بِعَيْرُ الِقِيْمَةِ مِلْ كُنْتُمْ فِيهِ عَتَكُمْ فُونَدُ • وَكُونِينًا وَاللَّهُ لجفكك أمَّة واحِدة الولكي يضافين بشاء ويهذى من نيسًاءُ وللسُنكُانَ عَيَا كُنْ يُرْفِيلُونِ

ولانتيز والمانك دخلاب كم فنزل قدم بعد شؤيها ويتذف فوالسوة بما صدد تم عن سرالة وَلَكُ عِنَا وَعَظِيمٍ • وَلا سَنْتَرُ وَالْمُعْدِلِلَّهِ مَنْكًا قل الألما عندالله هو عبر لك الكنتي قال ماعِنْدَكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عِنْدَاللَّهِ بِاقِ وَلَيْحَزِي مَنَ الذِّبَ صبر فل الخره في باحسن ما كانفايع لوت من عل صارعا في ذكرا والنبي وهو مؤمن فكني يه حيفة مِلِيَّةً وَلَيْحِزِينَهُ ﴿ اجْرُهُ مُ بِالْحَسِنِ مِنْ كَأَنُوا يُقَالُونُ • فَاذِا وَأَنْ الْقُرَانُ فَسُتَعُذِ بِاللَّهِ مِن الشَّيكُانِ الرَّجِمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَلَطُلَانٌ عَكَ اللَّهُ يَنَامُنُوا وَعَلِيتُهِ يَوْكُونُ • إِنَّا سُلُطَانَهُ عَلَىٰ لَذِينَ بِتَوْلُونُهُ وَالَّذِينَ هُمْ يِهِ مِشْرِكُونَ • وَاذِا مَذَلْنَا آيَةً مُكَانَ أَيَةٍ \* وَأُنْهُ اعَلَٰ بِإِينِ وَلَا قَالُوا مِنْ أَانَتَ مَعْتِرٌ بِزُاكُرُ هُولايعَكُونُ قَالْنَوْ لَهُ رُوحُ العَثُ كُسِ مِنْ رُبِكُ بِالْحِيْقُ لِيُنْتِ لَذِينَ الْمُنُوا وَهُ لِي وَلِيَسْرَى الْمُنُوا وَهُ لِيَ

وَلَقَكُ نَعُكُمُ أَنَّهُمُ يَمُولُونَ لِمُمَا يُعَكِّي يُسْرُّ لُسِنَانُ الذَّب لْكُودُونَ إِلَيْهِ الْحُجِيِّ وَهِلْمَا لِسَانٌ عَرِينَ مُنِينٌ وَإِلَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ لِللَّهِ لايؤ منواز بايات التعلايمدي كالله وطرعذا بالم المَّايِمَنزكالكَذِبَ لاَيُوْمِنوُنَ بِايَاتِ اللهُ وَاوْلَيْكَ هُوْالْكَاذِبُونَ مِنْكُنْزُبِالِلْهِ مِنْ بِعَدِا بْمَانِهُ الْأَمْزَاكُرُهُ وَ قُلْبُهُ مُعْلِمُنَ بُلِا عِنَانِ وَلِيكِنَ مَنْ سَرْحَ بِالْكَثْرِصِدُ لَا فعكم عُفْدُ مِنَ اللَّهِ وَلَمْ عَذَا بُعظم و ذَالِنَا إِنَّهُ ستحيان أنكرة الذنيا عكالاخرة والتالف لايهدي الغن الكافرين الكيكالذي طبه الأوعل فلوعم وسوم وَابْصَارِهِمْ وَاوْلُتُكِوْهُ وَالْعَالِطَاوِلُونِ لَاجْرُمُ أَنْهُمُ وْ الْأَخِيرُةِ هِمُوْ الْخَالِيدُ وَنِ مَمْ أَنْ رَبُّ لِلَّذِينَ هاجروا من بعدما فينوا تريخا هدوا وصبروا انْ رَبُّكُ مِنْ بِعِيْرِهِ الْعَنْ رُرْكِيمُ وَ فَ لِيُوْمَ عُلُّ بِحَالِمُ نَعْنِينَ ثَجْادِلْ عَنْ نَعْنِيها أَوَنُوفُ كُ لِنفسَى مَا عَمِلَتُ وَهُ لَا يَظُلُّ إِنْ وَا

وض كاللهُ مَثَالًا وَبَيِّرُ كَانَتَ امِنَةً مُظَيِّنَهُ يأيها رُزفهُا رَغَدًا مِنْ كُلِمُكَانِ فَكُفَرَتُ بِإِنْغِياللهِ فآذا قهالله لياسل كجوج والحنوف بمياكانوا يصنعون ولقد جاء هُمْ وسُولُ مِنْهُمُ فَكَذَبُونُ فَأَحَدُ هُمُ لِعِنَابُ وَهُمُ خِطَالِلُونِ • فَكُلُوعُ عَلَا مِنَا رُزُقَلُمُ الله حلالأطبيا والشكروا بغيث اللهوان كنتم إِيَّا الْمُ تَعَيْدُ وُلِنَّ وَ إِنَّمَا حُرَّمَ عَلَيْتُ وَالْمَيْنَةُ وَالدُّمْ وَلَمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِعَنْبِرِاللَّهِ وِيةٌ فَنَ إَضْطُرَ عَنْ يَرَ بايغ وَلَا عَادٍ وَ فَانَ اللَّهَ عَغُوْرُرَجِيُّ • وَلَا تَقُولُوالِمَا نَصِفُ السِنَيِكُ الْكِرْبُ هِذَا حَلَالٌ وَهَذَا حُرَامٌ لِتَفَتَّرُوا عَلَى وَيُلْفُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْمَرُ وَنُونُ عَلَا لِمُعَالِكُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنَاعٌ فَلِيزٌ وَهُمْزُعَذَا جُالِيمٌ • وَعَلَالَةَ يَجَعَادُ وَاحْرَمُنَا ماقصَصْنا عكيك مِن قَبْلُ وَمَا طَلَمْنَا هُمْ وَلِكِي كَانُوْلَ نَفْسَمُ يظُلُونَ فَمُ إِذَرُنِكَ لِلَّذِي عَمِلْ اللَّهُ عَبَّالُهِ تُرْبَابُوا مِنْ بِعِدُ ذَاكِ وَاصْلِرُ أَلْ زَيْكُ مِنْ بَعِدُ هَالْغَنَهُ زُرُحَ

ربين صَلَّعَن مَسِيلِهِ وَهُواعِلَمُ

إِنَّ إِبْرًا هِيمَ كَانَ الْمَدَّةُ قَانِتًا لِلْهِ حَبِّيفًا وَلَمْ مَلْمُ مِنْ لَلْشَّوْكُمُ فَ سْأَكِرًا لِأَنْفُهُ أَجْتُلِيهُ وَهَدَيْهُ الْحَصِرَاطِ مُسْتَقِيْهِ • وأتناه والدنن حسنة وايه فالاحق كالطابين الْمُ اوْحَيْنَا لِلْيُدَانَ اِتَّبِعُ مِلْةَ ٱبْرًا هِيم حَيِفًا فَ وَمَاكَانَ مِنَ المَشْرِكِينَ انِمَا جِعِلَ المَتَدُبْتِ عَلَى الدِّبَرَ خَلَافُولَيْهِ وَانَّ رَبُّكَ لَيْمَ كُونِينَ مَرْ يُومُ الَّذِيمَةُ فِمَا كَانُوافِيهِ يَخْلُلُونُ • ادُعُ الْحُسْسَارَتِكَ بِالْحِكَةِ وَالْمُوعِظَةُ الْحَسْبَةِ وَجَادِ لِهُ عَمِ بِالْبَيْحِ هِي آخْسَنُ إِنْ كَبُكُ هُوا عَا بُالْمِ الْمُرْدُرُ وَإِنْ عَاقِبُ مُ فَعَا قِنَا مِنَا مِنْ الْمِأْعُوفِ مُنْ مِنْ وَلَـ أَنِنُ مُبْرَثُمْ لَمُ حُنْثُ للقِما برين و وأصبر وما صَبُرُكُ الأَبْالِلْهِ وَلا يَتُ زُعْلَيْهِمْ وَلا نَكُ في ضُيْق مِمَّا يَمُكُرُّ وَنَ • • الْأَاللَّهُ مَعُ الذر التقوام والذكر هم محسنون

المُ رُوهُ وَ الْمُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللّ

وقف في سبيل الا

سِينَاذَالذَى اسْرَى بِعَبْدِهِ لِيَكْرُمِنَ المُسَدِيلِةِ الْمِلْلِيَ لمنعدالا فصاالذى باركنا حوكة ليزيك فزايا يتنأ إِنَّهُ هُوَالْسَمِيءُ الْبَصِيرُ ۗ وَالْتَيْنَامُوْسِي الْكِئْلَةُ وَجَعَلْنَاهُ هُدُقُ لِبَنِيَ السُرَاجُلَ الْأَنْتَخَذُ وُامِنْ وُجِنِ وَكِيلًا ۗ ذُرِّيَّةً مَنْ حَلَنَا مُمَّ نُوْجِ إِنَّهُ كَا دُعَيْدًا شَكُوْرًا • وَقَطَنَا الخابني أسراعل فالإكتاد لنفسدن في الارض ترتكن وَلِنَعَانُ عُلُوا كُنُرا فَ فَاذَاجًاءَ وَعُذَا وُلِيْهُمَا بِعَنَانًا عَلَيْكُمْ عِنَادًا لَنَا ٱلْوَلِي تَا سِ شَدِيدِ فِي اسُولِ فِلْ اللَّهِ وكان وغدا مفعولا فرزد د نالكرانكي عليه وَامْدُدُنْ الْمُ بِالمُوْلِ وَيَبْ بِنُ وَجَعَلْنَا كُمُ الْتُرْتِفَيْرٍ ان أحسنة اخسنة لانفسك وان استاني فلها فاذا لحاء وعذا لاخرة ليسواء ووجوهك وليذخلوا المشجد كماد خلوما وكرمزة ولينتبزلوا ما عُلُوا تَتُرا . عَسَدُ رَتُ كُمُ الْ يُرْحُدُ لزعدة عُدنا وجعلناج والكاور حصر

انَ هٰذَا الْمُؤْانِيَهَ وَ لِلَّهِي هِي الْقُومُ وَكُيْسِيْرُ الْمُؤْمِينِ ا الَّذِينَ يُعَلَّوْنَ الطَّالِخَارِثَ انْتُكُو الْجُرَّاكُمِيرًا \* وَانْالَذَيْنَ لايؤمنون بالاخرة اعتدناهم علايا الم ويكاع الإنسان النَّم وْعَاءَه بِالْحَرِينَ كَانَ الإنسَانُ عَلَّا وُجُعُواللِّيلُ وَالنَّهٰ وَإِلْمَانِينُ فَيْ أَنَّا أَيْهُ اللَّيلُ وَجُعَلْنَا آيَةً النَّهْ إِرِمْ يُعْبِرُهُ لِلْبُتَعِيلُ فَضُالًّا مِنْ رَبِّكُ أُولِتِعَلَّهُ أَعَدُدُ البتنينَ وَلَلْمِياتُ فَكُمَّ إِنْنَى فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا • وَكُمَّا النسان الزمناه طارئ في عنفوه وكفزج له يوم القنمة كِنَابًا يُكُونُهُ مُنْسَوْرًا وَإِفَاكُ كُونُ يَنْفُسُكُ اليوم عكد حسسًا ﴿ مِنْ أَهْمَاكُ عَالَمُا مُتَاكِمُ لِنَفْسِمُ وَمُرْضِهَا فَانْتَا نَصِنْ عَلَيْهَا ۚ وَلاَيْزَ رُوازِرَةٌ وِزَرَاخِيُّ وَمَا كَامُعَدِينَ حَيْنِينَ مَنْ بَعْتُ رَسُولًا • وَإِذَا أَرُدُمَّا أَنْ ثَهْلِكَ فرَيِّرُ أَمْرِنَا مُتَرَفِهَا فَفُسَعَوْا فِهَا فَحَدَّ عَلَيْهَا الْعَوْلُ \* فَدَّمْ نَاهَا تَدُمِيرًا • وَكُمْ اهْلَكُنَّا مِنَ الْعُرُونِ مِنْ بَعْدِ م وكة الريك بذنف عبان حيراً بصراً

7500

مَنْ كَانَ بْرِيدُ العَاجِلَةَ عِيَّلِنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَكَاءُ لِمَنْ نَرْبِيكِ فرجعلنا له عمام يقللها مذموعاً مدحول ومي الديكالأخرخ وسنع لها سنفيها وهومؤمن فالولك كانسعيم مشكوراً • كالأنمية هو المعان عظام رُتُكِ وَمَا كَانَ عَظَاءَ ارْبَكِ عَظِل را ﴿ وَانْظُلْ كُيْفَ ففللنا بعفنه على بغض ولاللخف أكبر درجاب وَالْبُرِيْفُضِيلًا • لا يَجْعَلْمُ اللهِ إِلَى الْحَرَّفَعُعْدُ مَذْمُومًا عُنْدُولًا • وَقَضَى زَيْكُ لَانْعَيْنُ فَالْآلِيا ا وَعَالِمُوالِدَيْنِ ارْحُسَانًا الْمِثَالِيَهُ الْعَنْ عِنْدُكَ الْكِيْرَاحُ لُهُمَّا اؤكلاهما فلاتقالهن آن فلأتنهزهما وفالحما فولا كريمًا • وأُخْنِفُو لِمُمَاجَنَاحَ الذُّلِّرَمِنَ الرَّحْمَةِ وَقِلْ رَجُ ارْحَهُمْ الْكُنْ رَبِّيا بِي صَعِيلً • رُنَّكُمْ أَعْلِي بِنَا فِي عَنْقِهُمْ انْ تَكُوْبُوْاصِا كِينَ فَايَنَّهُ كَانَ الْإِنَّوَابِينَ عَفَّوُرًا • وَإِنَّ ذِي الْمُرْفِ حُتَهُ وَللسِنهِينَ وَإِنَّ السَّبِيلِ وَلا تُبُرِّزُوتُ بَدِّي الْمُالْمِنْ دِينَ كَانُوْالْجُوانِ السِّيّاطِينِ وَكَانَ السُّيَّانُ لُوتِهِ كُنُونًا

والماتعُرِضُ عَنْهُ البِيغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكُ مُرْجُوهُا فَعَالَمُ فَوْلاً مَيْسُورًا • وَلا تَجْعَ إِنِدُكَ مَعْلُولُةً إِلَىٰ عُنْدُكُ وَلاَ سُهُمْ إِكُمْ ٱلْبُسِيطِ فَنَعْنِي مُلُومًا مُحْسِيهُ لِلَّهِ إِنَّ رَبَّكَ بَسُطُ الزَنْ لِمَنْ لِينَا أَوْ وَيَعَدُرُ النِّكُا ذَبِعِنَا وَ خِيرًا بِصَمَّا \* وَلاَ تقَيْلُوا أَوْلَادُكُمُ مُسْتُمُ الْمِلْاقِ عَيْ بُرِكُ فِي وَالْكُلِ أَنْفُلُهُ كان خِفْلُ كُمْرًا ﴿ وَلَا يَعْرِ نُوْ الرِّيْلَ أَنَّهُ كَانَ فَاحِنْـُهُ وسَناءَسَبِيكُ • وَلِنْقَتْلُوْ النَّفْيَ الْبَيْحَ حَرَّمُ لَلَّهُ الْأ بالحيقة ومن فترام ظلوما فقي جعكنا لولته سلطانا فَلْا يُسْرِفِ فِي الْفِيرُ اللَّهُ كَانَ مُنْصُولُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الييرالإبالية هي احسل حة سأله استُكُن وارفوا بالعهام انَّ الْعَهُدُ كَانَ مُسْوَءً لا • وَالْوَقْوَالْكُنَّا إِذَا كِلَّمْ ۗ وَإِنْ قَالَكُمُ الْمُ الْكُمْ لِعْسَى طايرالمُسْتَغِينَ ذَلِكَ خَبْرُ وَإِحْسَدُ ثَأْ وِيلًا ولاتعف ماكس لك سرعل إن الشهو والصر والنواد كالولط كال عنه مسؤلا ولاتنه والرض مركالنك تانخ قالاض ولاتبلغ لِمِالْطُولِ مُلْ ذَٰلِكَ كَانَ سَيَئُهُ عِنْدُ رَقِكَ مَكُرُوها ﴿

ولله متأاوي كيك رتك من الحكية ولا بخمام والتاواط خُرُ فَلْلَقِ وَجِيرَ مِلْوُمُامِدُ حُورًا • أَفَا صِفْكُ ريك مالينين والمحذم الملاجكة إنا فالزكم لتقاود وَلاَ عَظِيماً • وَلِعَدُضَرَ فِينَا فِي هٰذَا الْقُرَا إِلَيْدُ كُرُواْ ومايز الهُ الأنفورا . قالوكان معاد الحدة كايتو إذا الألبتة والي ذي العرش سبيلاً وسبيان وتفالي عَمَا يِعَوُّلُونَ عُلُواً كَبُراً ﴿ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَا وَالسَّبُعُ وَالارضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنِّ مِنْ سَنَّى عِلْ اللَّهِ يَسْبَعَوُ بِحَدِي وَلَائُنُ لانفنفهود تسبير لفرانه كان حليما عنورا فاذا أأت الغزان جعكنا ينك ويبن الذير لايق بِالْاحِزَةِ جِهَايًا مَسْنُورًا • وَجَعَلْنَا عَلِمَ قَالُوبُهُمَا كِنَّا انْ بِنَقِينُ وَفِي أَذَا يَهِ وَوْ اللَّهِ وَالْمُ وَاذَا ذَكَّتَ رَبُّكُ في العِزَّانِ وَحَدَهُ وَلَوَّاعُلِّ إِدْيَارِ هِمُ نَفُو راً بالسُّتَعُونُ لِهُ إِذِ لَسَنَّمَ فِي نَ الْسَلَّ وَاذْ هُمْ خُورَي لُالْفَالُونُ النَّبِيِّي الْأَرْجُلُالُمْ الْمُسْتِي

ظُ كُوْ جَمْرُ لُولُوا لِأَمْنَا لَ فَصَلُوا فَلْأِسْتُطُعُونُ سَكُ وَقَالِنَا لِيْذَاكْنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِيَتَا لَمُنَهُ نُوْنَ خُلْقًا جُدِيلًا فَاكِنْ بِنَا حِارَةً الصِّدَيدًا الْوَخَلُقًا مِمْ الْكُائِرُ فَصِلُورُكُمْ فسيقولون مزيعيدنا قل إذى فقراكم اولام فرنسينون اليك رُؤنسهم ويعولون متيهو فأعسم أيكون فها يؤَمْرِيَدِعُوكُمْ فَسَنْجُمَا إِنْ يَجَلِيعُ وَتَظَلُّونَ اِذَلَتْ مُ الْأَقْلَالَا فَلَا اللَّهُ وَقَالُعِيادَ بِيَعَوُلُولَا لِتَيْهِيَ احْسُنُ إِنَّ الشَّطِلْانَ يَنْزَعُهُمْ مُ إِنَّالسَّطَانُ كَانَ لَلْانِسَانِ عُدُوًّا مُنْسَانًا • رَبُّكُمْ اعْلَمُ لَكُوْ أَنْ ليشأ يرحكم اولن بشأ يعتنيكم ومآرسناناك عليهم وكيالًا • وَرَيْلِا أَعْلَمْ مِنْ فِي السِّمْ إِنِّ وَالارْضِّ وَلَقَادُ فَصَلْنَا بِعَضَ النِّينَ عَلِي بَعْضُ وَاتَّيْنَا ذَا وَوْدَرَبُورًا • فَلْ إِذْ عَوْالَةِ زَنَعَ مُمْنَ دُو بِيرٌ فَالْأَمُّ لِكِنَّ كُنْفَ الفَيْرُعنُكُمُ وَلَا يَخُويِلِكُ فَ اوْلُتُكِ لَذِينَ يُلْعُونَ يبتعون الى رَبِّهُمُ الْوسيلة أيَّاكُمُ الْوَبُ وَرَحُولُ رَحْمُ ويَخَافُونَ عَذَا بُهُ إِنْ عَذَانِتَكِ كَانَ مَحَذُولٌ .

والزمز ويرالاعن مهلك هاف يومالعمة مُعَذِيوهُا عَنَامًا شَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَمُامِنُونُ الْذِينِ مِالْإِياتِ إِلَّا انْكُذَبُّ مِمَّا الْاوَلُونَ ا وَانْيُنَا نُوْدُالنَّاقَةُ مُنْصِرَةً فَظَلَمُ مِنْ وَمَا نُرْسِلُ الْإِنْاتِ الْأَ تخويناً • وَإِذْ قَلْنَالِكَ إِنَّ رَبُّكَ آحًا مَا بِالنَّاسِرِ وَمَا مِعَلْنَا الرَّوْنَا لِيَمَّ أَرْيَنَا كَ الآفِئنَةُ النِّنَاسِ وَالسَّيِّ مِي لَلْفُونَةِ وْالْقُرَانُ وَيَخُورُ وَمِنْ فَكَايِرِيدُهُ ۚ وَالْأَطْفُنَّا نَّ كَبِيرًا ﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلَّهُ لَا يُكُونِهُ إِلْسَنْ عُدُوالْا دُمُ فَسِعَدُ فَالَّلَّا لْلِبُنُ قَالَاءُسُمُ وُلِنَ خَلَقْتُ مِلِينًا • قَالَ لَايْتَكُ هَـٰنَ لذى كرِّمَتَ عَلَىٰ لَيْنَ احْرَبْ الحابُومِ القِيمَةِ لاَحْسَبِكُنَّ فَرْ لِأُ قَلِيلًا • قِالَاذُهُ بِ فَيْ نَبْعِكُ مِنْهُمْ فَالْآجَمِينَ صُوٰاؤُ لَمُ جُزَاءً مُوْفُورًا • واستَفِيزُ زَمِن استَطْعا مِنْ يُعْنُ بِعِنْ وَاجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكُ وَرَجِلِكُ وَ سناركمن الأموال والأولاد وعدهم ومَا بعُدُهُ وَالسَّفَظِانُ الْإِنْ وَيُ

اِنْ عِبَاد بِي لِيَسْ كُلْ عَلَيْهِمُ سُلْطًانٌ وَكُفْ بِرِتَّهِ فَ وَكُيلًا رَيْكُمُ الذِي رِجْ عِي كُمُ الفَلْكَ فِي الْحِيدُ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضِلَةٌ النَّهُ كَانَ بِكُرْزِجِها . وَإِذِ الْمُسَلِّكُمُ الضَّرِي الْحُرْضَامِنْ تَذَعَلَّ الِآرايًا أَوْ فَكَمَا عَلِيْكُمْ إِلِيَا لَهُمْ أَعَرَضَتُمْ وَكَانَ الْإِنْكُ كُمُورًا • افْاَمِنْ يُوْانَ يَخْسِفَ بِلَمْ خِانِتُ البَرَاوَرُنْسِرَعُكُنُكُمْ حَاصِماً فَرُكُ عَيدُولَا كُوْزُكِيارًا • أَمْ امْزُمُونُ أَنْ يُصْدِكُمُ نُفِ تَارَعُ الْمَرَى فَايُرْسِمَ عَلَيْكُمْ فَاصِمنَا مِنَ لَرَيْجِ فَيْغُوقَكُمْ مِنَا كُنْ أَذُ لَا يَجِي وَالِكُمْ عَلَينا بِرِتَبِيعًا • وَلَقَدُكُومِنَا بني أذر و حكناهُ والبَر والبيّ ورزقناهُ مزالطَيْهُ وَفَقَنَّانًا هُوعَ لِكَثِيرِ مُرَّزِ خَلَقَنَا تَفَضِّيلًا • يومُ نَدَعَوْكُلُ اناس بامام و فن كناب بهن فا فاغان تغزؤن كِنْ بَهُمُ وَلِا يَظْلُمُونَ فَتِيلاً \* وَمُنْكَادَ فِي هَٰذِهِ آعَمُ فَهُ الْأَخْ اعَمْ وَكَافُرُ السِّيالا وَالْإِكَادُ وَالْمُفْتِنُونَاكُ عَنِ الذَّبِّ أَقُ حَيْنَا لِللَّهُ لُكُلِّيَفُ مِّرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۚ وَإِذَّا لَا تَحَذُولُو خَلِيلًا وُلُولَا أَنْ تَبْتُنَا لَوَلَعَدُ كَذِتَ تَرَكُنُ إِلَيْ إِسْفِياً قَلْبِيالًا •

إذاً لأذَ قَنَا لَ صِنْعَفَا لَحَيَوْعَ وَصِنْعَفَ أَلْمَاتِ ثُمَّ لَا يَحِيْلُكُ عَلِنَانَهُم وَانِكُادُ واليَسْتَعَرِّ وُمَكَ مِنَ لاَنْضِلْحُ مِنْ أَوَا لَا لِلْمُنْ عَنْ خِلْ فَاكَ لِا قَلْسِالًا • اسْتَمَةُ مَنْ قَالُ ارْسُلْنَا قَبْلُكُ مِنْ رُسُلِنَا فُولا تَجَدِيْ لِسُنَتَ مَا تَحُومِ اللَّهِ اقْم الصَّافِةُ لِدُلُوكِ النَّهُ مِن إِلَى عَسَقِ اللَّهُ وَقُرْانَ الْوَ أَنَّ قُرُانَ الَّهُ كَانَ مَشْهُودًا • وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَهَجُّدُنِّهِ نِا فِلْ لَكَ مُسَى النَّيْفَتُكُ زَبُّكِ مَعْنَامًا تَجَنَّوْمًا • وَقُلْ رَبِّ الْآخِلْبِي مُدُ خَاصِدةٍ وَاخْرْجِي مُحْرُجٌ صِدْدٍ وَأَجْعَلْي مِنْ لَدُنَّكَ سُلطاناً نصَيرًا • وَقَاجِاءً لَا يَدُ وَزَهَنَ اللَّا طِلْ اذَالْنَا طِرُكَاٰدَ نُهُوعًا ۗ وَلِيَرْ لَهُمِنَّا لَغُرَاٰنِ مَا هُوَيَثِفَآءُ وَرُخُهُ الْمُؤْمِنِينُ وَلِائِنَ مِكَالْفَالِلِينَ الْإَحْسَارًا • وَإِذَا الغُنُاعُ كَالاينسان اعْضَ وَنَاعَى بِجَانِيةٍ وَاذِامَسَهُ الشُّرُ كَانُ يُؤْسًا • فَاكُلَّ يُعَرِّعُ إِنْ الْكَلِّيِّهِ فَنَيْكُمْ أَعُلَّم بُنِّ هُوَاهُدى سَسَالًا وَ أَوْ وَلَسَسْتُكُونِكُ عَنَالِرَ وَيَ فَلَالْفَحُ مِنْ أَمْرِ دَنِي وَمَا أَوْتِيتُهُمْ إِلَهِ أَلِالْأَقْلِيلَا وَهُو

ولين شالذه من الذي وحينا المدو تملا عبدالك عكننا وكمالك الأرخ تأمن رتك إن فضاه كان عكيك فَالَئِنَ اجْنَعَتَ الرِّنُسُنُ وَأَلِيَّ. عُزَّ أَنْ يَانُولَ مِنْ اهْلَا لْقُرُانِلانِيَّا نُوْنِيَ بِمُنْلُمْ وَلَوْكَانَ بَعَضُهُمْ لِبِعَضِ ظَهِيرًا وكقد صرَّفْنا لِلتناسِ في هذا ألفرُانِ مِنْ كُمْ مَثِمٌّ فَا إِنَّ كُمُزُالنَّا الأكفيزا ، وقالول ونوفي الدَّحيّة بَوْرُكنا مِنَ لأرض سُنهُ عا الوَتَكُونَ لِكَ جَنَّةً مِنْ نَيْ الْ وَعِنْ فَنَفْحِيا الْإِنْهَارُ خِلْالْهَا نَغْيِهِ اللَّهِ اوْنُسُنْقِطَ السِّمَاءُ كَمْ إِنْعُتْ عَلَيْنَا كَسْنَا اوْتُأْتِي اللهِ وَلَلْلَاثِكَالَةِ فَلِكُ ﴿ اوْنَكُونِ لِكَ بَيْتُ مِنْ ربخ فيافتر في في السّماء مَكَنْ مُؤكِنَ لِرُ فِيدِ حَتَّىٰ ثُمُرِّلُ عَكَنْ يَا بِالْ نَعْرُونُ فَإِسْنِي إِنْ زَقِي هَا لِكُنْ اللَّهِ مُؤَلِّدُ أَرْسُولًا • ومامنع لناس اذنؤه مؤاردها وهم الهدي لأأنقالك بعث الله بستراً رسولاً فالوكان فالارض مالزياة يشفون مُطَيِّنَ لَنُزَلِنَا عَلَيْهُم مِنَ السَّمْ آءِ مَلَكًا رَسُولً قُرُكُمْ بِاللهِ لابت ويسنك إينكان بعنان خيرابهيرا

وَمِنْ مُدْدِكُ لَدُهُ فَهُوا لَمْ تُدُرُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَكُنْ عَبِدِ لَحَدُا قُلْياتَ مِنْ دُوْنِرٌ وَخَسْرُهُمْ نِوَهُ الْقِيمَةِ عَلَى وَجُوْهِ عِنْ مُنَا وَلِيْمًا وصُمَّا مُمَّا وَيُهِمْ عُلَاثُمُ كُلَّا حَبِثُ زِدْنَا هُوسَعَمِيًّا ۗ ذَٰلِكَ جَزَا وَيُهُرُوا مُهُمُ كُفَرُ فَا بِايَا تِنَا وَفَا لَكَا يَثَا كُنَا عِظَامًا وَيُفَانًا وَنَالْبُعُونُونُ خُلُقًا جَدِيمًا • اللَّهُ اللَّهُ الذَّي خُلُقَ الشهاوة والارض فاورعني أن يخلق مِنْ المدوجع المراك لأربُ فِيهُ فَأَنِي لِظَالِمُونَ الْأَكْفُورُا • قُرُلُوانَة مُلَكُونَ خُ الْمُ الْحَدِينَ زِي إِذَا لا مُسكُّنَّ حَشْيَةَ الإِنْفَا فَي كَالَا الرنسانُ فَتَوْرُرًا ﴿ وَلَقَدُ النَّبُنَّا مُوسِلِي تِسْعَ إِيارِت بنينارة فاستكابخ اسرائل اؤجاء همؤفنا لكه فرعوث الِنَّ لِأَطْنَكُ يَامُوسِي مِسْتَى مَا ﴿ قَالَ لَقَدْعَلِتُ مَا أَنْزُكَ هُوَلِاءِ الأرتبالسِّلَى إِن وَالأرضِ بَصْائِرٌ وَانِيَ لأَطْلُكُ مَا فِيعُنُ مُنْبُولًا • فَأَزَادُ أَنْ يَسَتَغِزَ هُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغَرَ فِنَاهُ وَيُنْ مُعُهُ جَبِيعًا • وَقُلْنَامِنْ بَعَدِهِ لِبَنِّي إِسْرَابُلُ السَّكُنُولُ الأرْضُ فَاذَا خِلْمَ وُعِدُ ٱللَّاحِبُ رَمْحُ ثِنَا بِكُ لِفِيفًا \*

٠٠

وَيَا كِيَّ الزَّلْنَاهُ وَيَا كِيَّ ثَرَكُ وَمَا أَرْسِكُنَاكِ إِلاَّ مُبَيِّرًا وَ نَذِيرًا أَ وَقُزَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَغَرَّرُوهُ عَلِيَ النَّاسِ عَلَيْمُكُثُوثُ وَنُزَّلْنَا وُتِهُزِيلًا \* قَلُامِنُا بَرَا وَلِا تَؤْمُنِوا أَنِ الذِّينَ ا وَتُوَالْعِيْدُ مِنْ قَيْلُ إِذَا يُنْذُا عِلَهُمْ حِزَّ وُنَ الْإِذَ قَانِ سُجِّدًا وَيُقُولُونُ سِيُ إِن رَبِينًا إِنْ كَانَ وَعَدْرَتَيْا لَفَعُولًا • وَ يَخِرُونَ لِلاَدْفَانِ يَبُكُونَ وَبَرْ يِدُهُ خِنْتُوعًا • قَالِدُعُواللَّهُ اوَادْعُوا الْحَغْزِ المَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ السَّمَاءُ الْدِينَ وَلَا جَاتُ بِعِكُوْ لِلْ كُالِثُ الْفُتِي بِهِا ۚ وَابْتِغُ بِينَ ذَاكِ سَتَبِيا ؟ ﴿ وَقُلْ المُدُنِيةِ الدِّي لِمَ يَحْدُدُ وَلِكَا وَلَمْ يَكُنُ لَدُسُرُيكُ فِلْلَأَنِّ وَلَهُمْ كُنْ لَهُ وَلِيَّ مِنَا لَذُلِّ وَكَيْرُهُ وَكُلِّمُ مَا أَنَّ لَا وَكُلِّمُ وَكُلِّمُ وَاللَّهُ الْ للم الذي أنز لعلى عد والكتاب ولم يجوا له عو فَيَ ٱلْمِنْذِنَّ أَسًا سَهِ بِمَّا لَا مِنْ لَدُنَّهُ وَلِيْتِرَالُوُّ مِنْهِ الَّذِبْ

بِعَامُونَ الصَّالِ اللَّهِ اللَّهِ الْجُرَّاحَسَنا مُنْ كُمْ يَنْ فِيهِ أَبِكُمَّ وَفَ

وينذر

الله والما عنامة والما مناكم بْلَيْمُ كَبِرُتُ كِلَّهُ كُرْخُ مِنَا فَوْ إِهِمْ إِنْ يِعَوْلُونَ الْآ كُذِياً • فَلْعَلْكُ بِاحِمْ نَفْسَكَ عَلِّ الْمَارِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنُ ا بنذالكيت استا و إذا حِكناما عَالِا لاَرْضِ دِينَةُ لَهَا لِنِهُ لُوهُ إِنَّ الْحَسَرُ عَلَا فَ وَإِنَّا لَكَاعِلُو يَ مَا عَلِيهُ معُما فَإِذا الْمُحْسَنَانَ أَصْاحًا مَا لَهُ فَعَالَا لَا مَعْلَا وَاللَّهُ عَلَا لَا عَمَالُوا مِنَ انْإِنِنَا عَيْمًا ﴿ إِذْ أَوْكَالِنِينَةُ إِلَىٰ لَكُفُ فَعَالُوا رَبُّنَّا النِّنا مِنْ لَدُنْكُ رَحْمَةً وَهِيَّءِ لَنَا مِنْ الْمِنْا رَسَنُداً ۗ فَضَرَّبُهُ عُلَّاذًا فِي وَالْكُونُ سِينِي عَدُدًا • لِمُ لِيصِنْ فَوْلُنْ لِنَعْلَمُ لِنَعْلَمُ لِنَعْلَمُ لِنَعْلَمُ كُاكِ بِن الْحَصَى لِمَا لَيْنَوْ الْمُكَافِّ عَيْنِ نَقْصَ عَلَيْكُ الهُنْ مَا يُحَدُّ إِنَّهُ وَنِينَا وَأَمْ مُؤَابِئِهُمْ وَرِدْ مَا هُوهُ دُكُ وَرُفًّا عَلِقُلُومُ مُلَّاذِ قَامَ فَأَفَعَا الْمُ رَبِّنا رَبُّ السَّمَ وَأَبِ وَالارْضُ لَنَّ نُدُعُوكُ مِنْ دُونِدِ إِلْهَا لَقَدُ قَالُنَا آذِ ٱسْتَظَلِماً وَهِمَا وَلا عَقِمَا الخَذُوامُ دُونِهِ لَهِيَةً لَوُلَا يُأْتُونَ عَلَيْهُم بِسِنُكُفالِهِ بَيْنِ فَنُ اظْلَارُ مِمَن أَفْتَرَى عِلْمَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ

وَاذِاعِتُرُكُمُو لَهُ وَمُانِعَ لَمُ وَنَ الرَّائِدَهُ فَأَ وَلَالِالْ ينشرنك رتلا في رحمته و لهي الأمر ام كرم فقا وترك التَّهُ إِذَا طَلَعَتُ تَنَا وَرْعَزَ كَيْ فَهُولَاتَ ٱلْمِهَنِ وَإِذِا عَرِبَتُ تَكُمُ ذاحة الشنمال ومحموف فحوة منينه ذلك مؤايات المذوم كالموكللة فه المندِّ وَمَنْ يُضِلِّلُ فَانْ تَجِدُلُهُ وَلَيّا مُرْشِدًا • وَحَسْبُهُ إِيقًا ظَا فِي رُفُودٌ \* وَنُعُلِّمُهُ ذَا تَ الْمَهَنِ وَذَاتَ الشِّمَ الوُّكُلِّمُ مُ إلْسِطَّ ذِراعَيْهِ بالعَصِيدُ لَوَالْقِلَقُتُ عَلَيْمٌ لَوَلَيْتَ مِنْهُ وَالْقَلِيْتَ مِنْهُ وَعَبَّا فكذلك بعثنا هرليتساء لؤائنته وفال فاثيا منهم كمبيتم فالوا لْبُشِّنَايُومًا أُوْبِعُضَ يُومِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعُلُّ كِالْبَيِّنَةُ فَابِعُمْ الْحَدُّ بورقكه هذو الحلكبينة فلينظ إنها أذكي طفاها فليأتأ كمرزة مِنْهُ وَلَيْنَاكُمُونُ وَلِينُونَ لَا أَحِيلًا \* إِنْ الْمُؤَانِ عُظْرُ وَاعْلَيْهُ يرجوم ويغيدوكم فيملته وكن تفلخ إذا أيدا وكذلك اغفرنا عَكِيْرُلِيعُكُواْ أَنْ وَعُدَالِلَهِ حَوْ " وَكِنَّ السَّاعَةِ لأَرْبُ فِهَا يتنا زغون بمنهزام فأفتألل أبنوا عكيهم بنيانا وتهزأ فأكمام فَالْلَذِينَ عَلَهُ إِعْلَامُ فِي أَلْتَقَادُانٌ عَلَيْهِ مُسَبِيلًا

سيتولون تلكة لايغهم كابهم فيقولون حس كُلْهُ رَجْمًا بِالْعَنْ وَيَقُولُونَ سَنِعَةٌ وَنَامِمُهُمُ كُلِّمُ وَ فَأُرْبُ اعْلَمُ بِعِدَ فِي مَا يَعْلَمُ مُ إِلاَ قَلِيرٌ فَالْ ثَمَا رِضَمُ الْإِثْرَاءً طاهِرٌ وَلانسَنفُتِ فِنهُ مِنهُمُ أَحَدًا • وَلاَنعُولُ لِفَيْءِ الَّيْ فأعاذلك عَدا اللَّ انْسِناء اللَّهُ الذُّكُورُ رَبُّك إذ السَّبَ وقاعنية إن يهذي رَبِّ لِأَوْبُ مِنْ هٰ لَا رَشَاها • وَلَبِيثُوا في عَنْفِهُ ثَلَيْهَا لَهِ سِنِينَ وَإِذَادُ وُالسِّعا . قُلِاللهُ اعَلَمُ بُمَا لَبِيْ لِهُ عَيْبُ لَكُمَّ إِلَيْ وَالْاَرْضُ أَبْصِيرِيهِ واسَعْ مَا لَهُ أَمِنَ دُونِيهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَيشُ زُكِ فِي حَالَا المُلا ﴿ وَانْ مِنْ الْوَجِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ الْمِنْ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي أَلَّهُ فَي أَلْهُ اللَّهُ فَي أَلَّهُ اللَّهُ فَي أَلَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْلَّا فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِيلُهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِلَّا فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَ لأمُيدَل لِكَ لاية فَالْنُجُد مِنْ دُوينه مُلْتَحِدًا • وأصبرنفسك معالة يخضدعون متهم بالفدفعة فُلْعِنْ بُرِيدُونَ وَيَحْمَهُ وَلِانْعَادُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرُيدُ زيئة ألحنوة الدئيا ولانظيع مناغفنكنا قلبه عن ذَكِرْنَا وَالْتَبِعَ هَنَّ وَكُنَّا وَالْتَبِعَ هَنَّ وَكُنَّا وَالْتَبِعَ هَنَّ وَكُنَّا مُنْ الْتُلْكُمُ وَلَوْلُنا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّ

وَقُالِكُنْ مِنْ دِينِكُمْ فَيْنَ النَّاءَ فَالْمُ وَمِنْ النَّاءَ فَالْكُ فَمُ اللَّهُ مُلِّكُ فَمُ إِنَّا آعَتَدَ نَالِلْظَالِمِ وَ يُلْ أَنَّ آحَا طَيْحُ سُزَادِ فَهُمَّا وَإِنَّ يسَّتَغَيْثُ ايْغَا لُوَّا يِمَا عِكَالُمُ لِيَشُويِ ٱلْوَجُوُءَ مِّبُسُ لِشَرْكِ وسُلَاءَتُ مُعْمَداً • إِنَّ الدَّيْنِ الْمُنَوُّ الْوَعَلِوُ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لانضيغ الجرمن الحسن عاكم اوليقل كهريجنا تُعَالِي ري من تخيرة الأينار يحلون فيهام أساور مزدهم وكليسكون نياابا كمخضرا مؤسننديس وايستئرق لمتكلين فنها عَلَالا رُآئِكِ فِعَمَ لَنْوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتِقَا ۗ وَأَضِ يُرِمُنُكُ لاَ رُجُلِينِ جَعُلْنَا لِإِحَدِهِمَاجَتَيَنِ مِنَ اَعْنَابِ وَعَنَكُمُ هُا بِخِزْ وَجِعَلْنَا بِينَهُا ذَرِعًا ﴿ كُلْتَا لَكُنَّتُمْ النَّا كُلُهُ الْمُ وَكُوْنَظُالِمُنْهُ سَيْناً وَفَيْ نَلْخِلاً لَهُمَانِيناً \* وَكَانَالُهُمْ مَا فغال لصاحبه وهونخاور فأنااكة منادما لأواع ننز ودخل جنينة وهوطا إلينفسية فالماكظن اك تَعَيدُهُ إِنَّهُمَّا \* وَمَا أَظُرُ السَّاعَةُ قَالَمْ لُهُ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَا يَرْفُ لَكِيدَ زَنْ خَبَرُ أُمِيْهَا مُنْقَلَكُ \* وَالْمُنْقِلَكُ \* وَالْمُنْقِلَكُ \* وَالْمُنْقِلَكُ \* وَالْمُنْقِلَكُ \* وَالْمُنْقِلِكُ لِلْمُنْقِلِكُ لَلْمُ وَالْمُنْقِلِكُ لِللَّهِ وَالْمُنْقِلِكُ لِللَّهِ وَالْمُنْقِلِكُ لِللَّهِ وَالْمُنْقِلِكُ لِللَّهِ وَالْمُنْقِلِكُ لِللَّهِ وَالْمُنْقِلِكُ لِللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْكُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْقُلْلِكُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

فألكه صاحنة وهوبخا ورؤ اكغرت بالذيخلقك مِنْ تِزَادِ كُمْ مِنْ نَطُونَة لَمْ سَوَلَا رَجُالًا • لَكُنَا هُو اللَّهُ رَبِّي وَلِا أَشْرِكُ مِنْ فِي الْحِدُّ • وَلُولًا إِذْ دَخُلْتَ حَتَى لَا قُلْتَ ماستاء الله لافوة الأبالله إن تركانيا أقام بله ما الأوركارا فعس نع أن يؤيين خيراً من جينك ويريس كعكها مسنانا من السّماء فتضيصيعبدا زلفاً وونضيه ماؤنه عَوْرًا فَلُ تُسْتَطِيعُ لَهُ طَلَّبًا • وَالْجِيعَا بِثُمْ وِفَاصِيحَ بقل كنية على الفنق فيها وهي خاوية عاعر وسيما ويتوا بالبِّنَةِ لَاسْرِكْ بِزَيِّكَ كَالَّ وَلَمْ تَكُونُ لَهُ فِيئَةُ يُنَصِّرُونَ وزدؤن الله وماكان منتضرا هنالك الولاية للالطخ هو المرابعة المراد المرابعة ال كُمَّاءِ أَنْزَلْنَا هُمِزَالْسَمْ عِ فَاخْتُكُطُ بِرِنْبَاتُ الْأَرْضِ فأضبك هشيماً مَذَرُوعُ الرِّياحِ وَكَانَ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ مُغْتَارِرًا \* لَكُالُ وَالْبَنُونَ نِبِينَهُ أَكِيبًا وَالْمُثَنَّا وَالْبَا قَانُ الفتالِ الْ حَيْرِينَ دُرِيكَ ثَوْايًا وَخَيْرًا مُلًا

وبوم منكة ألحيال وترك الارض بارزة فالنفاد رمنه أحَدًا وعُضُماعا رتا كاخلفنا كالوكمي ما زعمة الزيخفا للاثمغلا و وُضِيِّهُ الْكِتَابُ فَتَرَكَ لِلْهُ مِنْ مِنْشَفِقِهُ. مِمَّا فِيدُونِ اوَيَلِيَّنَا مَالِهُ ذَالْكِنَابِ لِإِنْفَادِرُ صَفَيْرٌ ۗ وَلَاكْبِينَ ۗ خصيها ووجدواما علواحا صرا ولايفاله رتك احكا وَاذْ قُلْنَالِلًا لَا يَكُونَ الشَّيْدُوا لِادْمَ فَسُرِّدُوَا الْأَلْبُلِيُّ كَانَ مِنْ إِنْ فَعُنْسُقَ عَنَا مُرْدِيرًا فَتَعِدُ وَيَرْ وَوَرِيتُهُ الْإِلَامَ مِنْ د أُو بِيْ وَهُوْلُكُمْ عَكُ وَيُجْسَ للظِّالْمِينَ بَدَلاً • ما استفهد تفريخ كناف الستنهان والمرض ولاكنان انتسها و مَا كُنْ مُتَّخِذًا لَمْضِلَّمَ عَضُداً • و بُومُ يَقُولُ نَادُوا سُرِكَاءِ كَالْذَكِ رَعُمْتُ فَدُعُوهُ فَأَلْسُتُ لِكُ وَجَعَلْنَا • وَرُأُ الْمِهِ مُونَ النَّارُ فَظَنَّوْ أَا ثَهُمُ مُوافِقُ وَلَمْ يَكُونُا عَنْهُا مُصِرِفًا • وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هُ وْكُومْتُل وَكَانَ الْانِسْانُ اكْتُرْسَتْي يُوحِكُلُ وْ

ومامنوالناسي كأبؤمنوا إذجاءهم كحدك وكستفروا نَهُ إِلاَأَنَ كَانِتِهُمْ سُنَةُ الأَوْلِينَ أَوْكَانِيمُ الْعَذَابُ فُلا \* فَمَا رُسِلُ الْشِيلِينَ الْمُعْبَشِينَ وَمُنْذِرِينَ ويُجَادِلِ الذِينَ كَفْرُوا بِالْمِيا مِلْ لِيدُحِصْنُ رَاكِنَ وَكَخَذُوا الماتي ومُا آنذ رُوا هُزُوا • وَمَنَ اظُلَمُ مِنْ ذَكِرَ مَا مَاتِ رُبِهِ فَاعْرَ مَنْ عَنْهَا وَلَسِيمًا قَدَّمُت يَدَاهُ أَنْاحَعَلْنَا عَلَيْ فَلْنِهِمُ أَكِنَةً الْأَيْفَةَ مُنْ وَفِي أَذَا يَهُمُ وَقُرًّا \* وَإِنَّ تَدْعُهُ إِلَا لَهُ دُى فَانَ بِهِ تَدُوْ إِنَّهِ الْبُدَّا وَ وَرَبُّكُ لَا فَعُوْرُ ذُوَّالرِّحْدُةِ لُونُونِ فِيزُهُ مِنْ السَّبُولِيِّ كُلِّهُ لِلْمُ الْمُسْتُولِيِّ كُلُّولُ لَمُ الْمُسْتُولُ مَوْعِدُ لَنْ يَحِيدُوامِنْدُ وَبِرِمَوْعِيلًا • وَتَلِكُ الْمُرَكَىٰ هَلَكُنَا هُ لِمَا ظَلَمُوا وَحَكِمُ لَا لِمُ لِي مُوعِداً \* وَاذِفا لَمُوسِي لِنَسْالُ لاَ أَمْرُ حَيِّى أَبُلُغُ مُعَمَّعُ لِيحِينُ إِوَا مَفِيحَ عَنْبًا اللهِ فكأبكفا تجرة بينها نسياح تهما فالحذكسبيكة ف النيرسكم ف فكتاجا وزافنا للفينيه الينا عُكَاءَنَا لَقَدُلَتِهِيَا مِنْ سَعَرِينًا هُذَا نَصَيَكًا مُنْ

عَالَ أَرَاسَةُ إِذْ أُوبِينًا آلِكَ لَقِيزٌ ةً فَإِنَّ نَسِبُ عَالَمُ مِنْ وَمُ انَسُانِ الآالشَّهُ الْأَانُ أَنْ أَذَكُو ۗ كُلْحُذُ سَبِهَ إِنْ الْبُحُ عَيُّ اللَّهُ إِلَّهُ مِلْ كُنَّانِيْغِ فَارْتُكَّا عُلَّا أَثَّالِهِ إِلَّهُ الْمُعْلَمُ و و اعتمام عندا و ناانتناه رحمة م عندنا و عَكَنَّاهُ مِنْ لَدَنَا عِلْمًا أَقَالُلُهُ مُوسِدَهُ إِلَّتِبِعُكُ عَلَىٰ ان تعالم مناعلت رئشاً • قال إنك لي تستقله يق صَبْرًا \* وَكُيْفَ تَصْبُرُعَا مِالْمَ خُيُوْسِ حَنْبُرًا \* قَالَ سَبِّعِدُ إِنْ اللهُ عَالِمُ وَلا اعْمِهِ لاَ عَلْ اللهُ عَالَ فَانِ التَّبَعْتُ: فَالْ تَسَنُّكُمْ عَنَ سُوِّحَ حَجْ لَحُدُتُ لَكُونُ لُكُمِنُهُ ذكِر أَ فَانْطَلَقا حَيْنَ إِذَا رَكِيا فِي السَّفِينَةِ خُرَفُهُمَّا قَالَ اَحْرُفُهُمُ الِمُعُونِ الْهَلَامُ الْقَدَّجُيْتُ سَيْنًا الْمِلْ قَالَ الْمُ اعْلَى إِنَّاكُ لَنْ لَسَتَهَامِعُ مِنْ صَبْرًا ﴿ فَالْلَّا نُونُونَاكُ اللَّهِ وَالْلَّا نُونُونَاكُ بمِإِنسَيتُ وَلاٰتِرُهُوْفَتِي مِنْ أَمْرِي عَسْمَرٌ . فَانْطَلَقَا حَيْ إذا لِقِياعُالأمَّا فَقَنْاَهُ فَالْ أَفْتَلَتُ نَفْسًا زُكِتَّةً 

الجزيق الما

وَلَا كُمْ ا قُلْ لَا لِفُكُ ثُنْ تَسْتَجِلْيَهُ مِعِي صَبْرًا ٥ قَالَ لِيْسَتَكُنْكُ عَنْ سُونَ وَيَعَدُهُمُ ا فَالِ تَصَاحِبُ وَ قَدْ بِكُفْتُ مِنْ لَدُ بَرْ عُذُرًا فانطلقا أحتى إذا أينيا آهل قرئة إستطف اهلها فابكان يَضْيَنُوْهُمْ افْوَحَدْ إِنْهَا حِدَارًا يُرِيدُ انْ يَنْفَضَى فَا قَامُهُ \* قَالَ لْنُشِئُ لَيْمَانُ عَلَيْهِ آجُرًا • قَالَ هَذَافِرَا فَابَنِي وَبَيْدِكَ سَانْبَاكُ بِينَا فِيلِمَا لَمُ نَسَنَطَعُ عَلَيْهِ صِيَرًا • امَّا السَّفِينَةُ فكات لِسَاكِينَ بِمَا لَوْنَ فَالِبَحْ ِفَارَدَتُ أَنَا عَبِيهِا وَكَانَ وَلَا أَمُّ مَلِكُ يُأْخُذُكُ لِسَفِينَةٍ عَضَيًّا • وَآمَاالْفُلَامُ فَكَانَ آبَوَاهُ \* مَوْنِينِي فَخَنَتِينَا أَنْ يُرْهِعَ مُمَا مِلْغِيَا نَا وَكُفُرًا \* • فَأَرَدُ فَا آلَتُ يُبُوهُا وَيُهُا حَيْرًا مِنهُ وَكُنوةً وَأَقْرَبَ وَحُمًّا وَلَمَّا لَجُواْ رُ فَكَانُ لِفُلَامَيْنِ يَتِيمَانِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ كُلُزُ لَهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صِنَا يَحِلُّ فَآرًا ذَ رَيُّكَ أَذَ بَيَكُفَأَ ٱشُكُمُّا ولينزجا كنزهما رحمة من رتباد وما فعكنه عزام ذَٰلِكُ تُا مِيْلِ مَا لَمُ تَسَعَلِمُ عَكَيْبِهِ صَبِّرًا ﴿ وَيَسَتُلُونُكَ عَنْ ذِكِالْعَنَّ يُمَنِّ فَالسَّالَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذَكِرًا \*

إنا مُكَّالُهُ فِالأَرْضِ وَانْيَنَالُامِن كُلِّ شَيِّعِ سُبًّا فَاتَّبْعِ سُبًّا حَيِّ إِذَا يُلَوْ مَغِ كِالشَّيْنِ وَكُلُهُا نَغُرُ الْفَعْيْنِ جِمَّةٍ وَوَجَدَّعِنَدُهُا فَوْمًا • قُلْنَايا ذَكَالِقَرُنَيْنِ لِمَا ٱلذَّتُعُذِّبُ وَلِيْمَا ٱلْتُغَيِّزُ يَهْمُ خُسْنًا • فَالْ المَّا مَنْ ظَلْمُ فَسُوفُ نُعَذِبُهُ ثَمْ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَدِيهُ عَذَابًا نَكُرُا وَلَمَا لَمُ الْمُ وَعِيمُ إِلَا فَأَرْجُزُ الْقُلْطُ لِنَهُ وَسَنَوْلُ لُورْ أَمِنَا لِسُرَّا فر أنبع سببا وحنى ذا بكغ مطلع الشيس وحده ( تطلع على في لمَغْفَرُ خُورُنُ وَيُهَاسِنَرًا ﴿ كَذَاكُ وَقَدَا حَطَنَا عَالْدَيْ خُبُرُ فْرَاتْبَعُسُدِياً وْحَيَازَابِلغَيْنِ السِّدَيْنِ وَحَدَمُن دُونِهِا قُومًا لَا يكادُون يغُفَهُون قُولًا ﴿ قَالُوا ذَكَالْمُ يَانَ اِذِيا جُوجُ وَمُأْجُوحٍ مفسدون فالارض فهل خوالك حزيا علان تعفل سناويهم سَمًا \* فَالْمَامُكِينَ فِيوِرَ بِي خَيْرُ فَاعِينُو بِي نَعْقَ إِجْفَارِيْنُكُمْ \* يَهُوُ رُدُمًا ﴿ الْوَكِيْ رُنُكُ لِلْمُ بَدِّرِ حَتَّىٰ إِذَا سَا وَلِحَ بين الصَّدَفين قَالَ الْفَيْرُ الْمُحَمِّرُ الْمُحَمِّدُ إِذَا جُعَلَهُ مَا رَا الْمُ قَالَ الوُّ فِي الْمُرْغُ عَلَيْهِ قِطِرًا \* فَهُمَّ السَّطَاعُوا انْ يَظْمُرُونُ وَمَا اسْتَطَاعُولَهُ نَعْبًا هُ وَهُ

فالهذا رحمة مزرت فاذاباء وعدرت جعاه دكاء وكان وعد زبي حقاً • وتركنا بعضهم نوميز يموج في بعض وَنَوْ: وَالْصَوْرِ فِي الْمُرْجِعُ الْمُ وَعُصِينًا عَمَةُ لِوَمْ يُدِلِكُا وَرُبْعُ ضَا ﴿ لَذُ يُزِكُانُ اعْدُرُهُ وَ عِظْمَ عَنْ ذَكْرُ وَ وَكُمَّا نُوالْإِيسَةُ طَعِوْنَ سَمُّعًا • الْحُسِيةُ لَذِينَ كُفُرُوْلَانُ يَتَعَيَّدُ فَاعِبِنا دِي مِنْ دُولِيَّ اَ فَلِينَاءُ لِنَا اعْتُدْنَا حَيْنَهُ لَاكِمَا وِينَ نُزُلًا • قَالْهُ لَنْدَيُّكُمْ يُالْاحْسَنَ عُمَالًا والذِّينَ صَرَّاسَعُهُمُ وَالْحَيَّوةُ الدُّنْيَا وَهُمْ مِسْبُورُ الْمُمْ يَجْسُبُونَ صُنْعًا • أُولْشِكَ لَذِينَكُمْزُ فَإِمَا مَامِنَ مِنْ وُلِقَائِمَ فِي طَلِينَ اعْمَا لَمْ وَالْإِنْفَةِ لُمْ يُومُ الْقَرَةِ وَ زُنا ا و و النجرا و هم جهي الما و اوا تعد الأالات ورُسُلِي هُزُومًا \* إِنَّ الذَّرَىٰ اهْمَوُ وَعَلِمُ الصَّالِحَاتِ كَانْنَا لَمُ يُجِنَّا نُهُ الغِرْ دَوْسِ بِزُلًّا \* خَالِدِنَ فَهَا لَا يبغون عنها حولا . فألوكان التي مناد الكليات رج فِلْلْحُ فَهُ إِلَا تُنْفُدُ كُلِلَّاتُ لَقَتْ وَلَوْجِينًا عِنْلُهِ مِنْدُمًّا

يو حالي المكال واحد في كان أوريه فليفاع إكاصالحا ولاستك بعنادة رتملط رُحْهُ رِيْكِ عَبْدُهُ ذُكْرِيّا أُونادُى رَيْهُ بِلاَّهُ قَالَ دَبِ إِنَّ وَهُوَ الْعُظَاءُمِنِي وَاسْتَعُا الْأَنْسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَ الْخُنْ بِذُعَا وَلَقُرَبِ شُولِيًّا ﴾ وَالْخَاخِنْتُ الْمُوالِي مِنْ وَلَا لَهُ \* وَكَانَنُواْ مَرَا فِي عَاقِرًا فَهُنَّ لِي مِنْ لَدُنُكَ وَلِينًا ﴿ يُرَكُّنِي فَيَرِثُ مِوَالِ بِعِنْ إِلَى عِنْ وَحِفْلُهُ رَبِّ رَضِناً • يَازَكُمْ مَا آفَا فَهِنْ لِيَعِلْا مُنْ يَعْنِي لَمْ خِعْدًا لُهُ مُنِفَ إِسُمَةًا • قال رَبِ أَنْ يَكُونُ لَهُ عَالْهُمْ وَكَانْتَامْ أَبِي عَاقِلٌ \* وَقَدْ بِلَكُنْتُ مِنَ الْكَبْرِعِينًا \* قَالَ إه يتن وقد خلفت لامن فنا وكرتك شيئاً عَالَ رَبِت الْجِعُرِ لِي أَيْرٌ قَالَ السَّكُوالا فَكِيرًا لِنَاسَ بَالاتُ يَالِ سُونَا \* فَيْ حَ عَلَى فَيْ مِنْ الْحِرْ الْحِرْ الْحِرْ الْحِرْ الْحِرْ الْحِرْ الْحِرْ الْحِ الْ مُسْجِيمِ الْكُلُّمُ الْمُسْتِمِينَةُ الْمُسْتِمِينَةُ الْمُسْتِمِينَةُ الْمُسْتِمِينَةُ الْمُسْتِمِينَةُ

نائحة حذالكتاب بعق وانتيناه الحرك صبياً ف وحناناً مِنْ الدِّنَا وَزُكُوةٌ فَكَانَ تَعْبِيًّا • وَتِرُّا بِوَالِدَيْرُ وَلِمُ تَكُنُّ مُنَارًا عَصَمًا • وسَالُ مُ عَلَيْهِ بَوْمُ وُلِدٍ وَبَوْمِ مُونَةً ويُورِينُونُ حَيّا أُ وَأَذَكُمْ فَالْكِتَابِ مَرْيُمُ الْوَالِنتَيَدَتُ مِ إَهُ لِهِا مَكَاناً سُرُقِيّاً ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهُ حِياباً فَارْسُلْنَا الْمَهٰ أُدُوحُنا فَتَمَثَّرُ لِهَا سِنْرَ أُسُوبًا • قالتُ إِنَّ اعُورُ بالرَخُنْ مِنْكَ إِنْكُنْتُ تَعْتِيًّا • قَالَ إِنَّا آيَارِينُولُ رَبِّكِ لِأُهُمُّ غُلامًا ذُكِتًا • قالتَ إِنَّا يَكُونُ لِي غَلامٌ وَلَمْ يُسَسِينَ الْمُ وَلِمُ الْدُبِوْرَا } قَالَكُذَالِكِ قَالَدَيْكِ هُوَعَلَى هُمَّ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَالْمُ لَيُّ النَّالِينِ وَرَحْمَةُ مِنَا وَكَانَ آمِ المَقْضِيَّا • فَعِلْيَةُ فَانْشَلِهُ له مكاناً قصتاً • فأرجاء ها المنامز الحجد عالمنالة م فَالْتَ بِالْيَتَبَعِ مِنْ فَبَرَ هِذَا وَكُنْتُ سَنِياً مُنْسِيًا • فَنَا ديها في عَنْها ٱلْأَحْوَى فَيْ فَدُجْعَلُ رِيُّكِ حُنَّكِ سَرِيًّا • وهُزْيَالِيَالِهِ بِهِذِعِ النَّخَلَةِ نَسُا فِعُاعِكُيْ لِورِطُبا جَنِيّاً كى دَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا ﴿ فَالمَّارَ مُنَ مِنَ لَيْشُرِ لَكُدا فَهُ

مري

فَقُولِ إِنَّى نَذُرْثُ لِلرِّجُرْ صَوْمًا فَكُنْ الْمِلْمُ عِنْ الْسَبَّا فأيت برقومها عمرا فالوايام يم لفك خبيت سنيعًا فريًا ياالخت هروي ماكان كوك إم أسوء وماكانت أمنك بِغِيًّا ﴿ فَأَسْنَارِتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِهُ مُنْكَاذُ فِي لَلْهُ وُصِيًّا قَالَاقِ عَبْدَالِمُهِ إِنَّا فِي كُلِكُ وَجَعَلَىٰ اللَّهُ وَجُعَلَمُ مُنازِكًا أَيْنَ مَاكِنَتُ وَأُوصًا فِي ما لِصَافِقٍ وَلَزَكُومِ مَادُمُنُ حَيّاً الله وترابوالدين وَلَمْ يَجْعَلْن جِيّارًا سَبِياً • والسكلام على يُوم ولدِت ويوم امون ويوم ابعث حيا ذَلكِ عِيسَىٰ عَنُ مُرِّمُ فَوَلَا كَتِي الذَى فِيهِ يَمْتَرُونِ ۗ مَاكَانُ لِتِهِ إِنَّ يَتَّخَذِمُنْ وَكِدِ سَنِيًّا نَدُاذِا قَضَى إِمَّ الْآلِيُّهِ كَلُهُ كَنْ فَكُلُّ وَإِنَّ ٱللَّهُ زَتِي وَرُبِّكُمْ فَأَعْيِدُونُ هِذَا صِرَاطًا مُسْتَفِيهِ فأختكف الأخزاب مِن بَيْنِمُ فَوَيْلُ الْذِيْفُرُوا مُن مَشْهِ دِينُومٍ عَظِيمٍ اسْعُ يَهِمُ وَانْصِيرَ بَوْمٌ ثَانَوْنَنَا الْكِن الظَّالِونَ النَّا فِي الْأَرْمُينِ • وَأَنْذُرُهُ مُ يُومَ الْحُسُرَةِ الْفَقْيَ الامرا وهم في عفلة وهد الأبؤمين

حزب

إِذَا عَنْ نُوثُ الأَرْضِ وَمِي عَلَيها! وَالسِّنا يرْجِعُونَ • وَاذْكُرْ فِالْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِمَتًا ﴿ إِذْ قَالُ لَاسِهِ بْأَابْتِ إِنَّقِبُدُ مَا لاَيْسَعُ وَلايِبْضِرُ وَلايغَنِي عَنْكَ سَيْعًا. لَّالَبُ إِنَّ فَدُخِلَءَ بِنِمِنَ الْعِلْمِ مَا أَمْ مَا يُتِكَ فَا تَسْفِينَ الْهُدِكَ مِ إِطالَسُورًا • فِي أَنَت لَا نَعَيْدُ السَّيْطَانُ إِن ٱلشَّطَانَ كَاذُ الرَّجِينَ عَصِتًا • يِأَارَتُ اخَّ أَخَافُ اذْ يُسْلُكُ عَذَابُ مِ النَّهُ فَاكُونَ البِنْيَطَانِ وَلِيًّا • فَالْأَوْعِبُ النَّتَ عَنْالِمِينَ يِالْبِرَاهِيمُ لِئُلُمُ مَنْتُهُ لِلْأَرْجُنَكُ وَلَحْيُ فَي مِلْسًا • قَا سَلامْ عَلَيْكُ سَاسْتَغَغِرُ لِلَهِ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَنِيًّا • وَ اعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَى الْلَالَوْنُ يُدْعَاءِ رُفِي شَعِيًّا • فَأَيَّا اعْتَرَهُمْ وُمِنَا بِعُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهُبُنا لَهُ آسِيحَةَ وَيَعْقُوبُ وَكُالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه جُعُلْنَا نِيتًا ﴿ وَوَهُبْنَاكُ مِن رَحْتِنَا وَجَعَلْنَاكُ مُ لسادَ صِدْقِ عَلِياً \* وَاذْ كُنْ فِالْكِنَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَالَ مُخْلُصًا وَكَانَ رَسُولًا خِتَكَ ا

ويَا دَيْنَا وُمِنْ جَانِكَ لِطُوْرًا لِآيَةٌ وَقَرَيْنَا وُ كُتَا وَوَهُنَّا لَهُ مُوْ رَحِيناً آخَاهُ هِ وَزَ نَبِتاً ﴿ وَأَدْثُرُو إِلَكُتَا بِالْمُعْلَ الْمَكَانَ مِنْ إِنَّ الْوَعْدِقِكَانَ رَسُولِانِبَيًّا • وَكَانَ يُأْمُرُاهُلُهُ بالصِّلْوَةِ وَلَا يُكُونُ وَكُانَ عِنْدُرَةً مُضَّا ۗ وَأَذَكُو فَالْكُلِّدَارَ ادِريسُ إِنْهُ كَانَ صِدِيقًا نِيًّا ﴿ وَرَفِينًا وَ مُكَا نَّا عَلِيًّا • اولنك الذئ أنكالله عكيه من النبيتي من ذريبة ادم ومين حكنامة تؤج من ذرتية إباهيم والسالكومين هدينا واجتينا آذاتنا عكم إنات الرخن خرواستما فْلُنُ مْ بِعُدِهِ خُلُثُ اضْاعُوالِصَّلُوةُ وَابْتُعْلَ للنُّهُوع فسُوف يُلفُون غَيْنًا ﴿ الْأَمَنْ تَابُ فَامَنَ وَعَيَرُمْ أَيًّا فَا وُلِنَاكِ يَدْخُلُونَ لَكُنَّاتُهُ وَلَا يُظَلِّمُ لِنَسْتُنَّا • خَنَاتِ عدن البتي وعد الخمر عباده بالعنث الله كان فعله لايستعوك فيها لغما ولا الأسلاما وَلَمْ زُرُمْ أَوْ فِي اللَّهُ وَعَسِيْنًا وَ اللَّهُ لِيُّنَةُ الْمِعْ فُرِينُ مِنْ عِبْادِ فَا مَنْ كَانَ نَفَتِكًا فَهُ

تجده

186

ومانتة لالأمام رتك لهمامان أبدينا وماخ وَهَا نَهُ ذِلْكُ وَمَا كَانَ رَيُكَ نَسِتًا ۚ رَوَالْتُمَا فعالبنها فاعدن واصطر لعادة ها بقالة سيتا ويقر الإنبان أيناما وت لسوف الخرج حيا واولايذ كالإه الأخلفناه م قُدا وكم لك سناه ف ديك لخينه ماء الشَّياطِين تُم لَيْفُدُ تَرُهُمُ حُولَ حِمْةٌ جِينْياً • فَمْ لَنْفِرْعَ مُ لِمُ السُّعُةِ إِنَّهُمْ السَّدُعَ الرَّحْنُ عِنَّا ﴿ فَيْ لَكُونَ اغْلِمَا لَذَهُ هُ أُوَلِّي مَا صِليًّا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَأَرِدُهَا كَانَ عَلَا رَمَكِ مقَضْنًا وَثُمُّ سَجَ الذِّينَ انْقُواْ وَيُذَرُّ الظَّالِمِينَ فَهَا جِنَّهُ وَإِذَا نُتُوا عَلَهُمُ إِذَا مُنَا عِنَا عِنَا إِنَّ قَالَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالِلَّذَ يَنِاهُمُوا عَالَمْ بِعَانِ حَبْرِمَقَامًا وَاحْسَنُ نَدَيًّا • وَكُلْهُلْكُنّا قِلْهُمْ مِنْ وَن هُمُ احْسَالُ اثَّانًا وَرِشًا • قَامَزُكُا رَ والضَّالُ لَهِ فَلَمْ رُدُا لِمَالِحُنْ مُدَا وَ وَعَلَيْهِ الْحَمْنِ مُدَا وَحَمَّا وَالْمُارِعُدُوكَ المَّاالُّعَذَابُ وَامِنَا السَّمَا عَرِّ فَسَيَعَلَى نَ مِنْ هُوَ بِشَرِّ مِكَاناً وَضَعَمَا جُنْكًا • وَيُزِيدُ اللَّهُ الذِّينَ الْهِينَدُ وَاهْدُكُ فَا

وأليا فنات الصالحات مترعيندرتك فأبأ وخرفرا هُ أَيْنَ الذِّكِ كُنْزُ مَا يَا تِنَا وَقَالَ لَا وُتَيِّنَ مَالاً وَقَلَمَا ۗ وَ لَطْلُعُ الْغَيْبِ الْمُ الْحَدْ عِنْدَ الرَّجْنِ عَهِدًا فَ كُلَّ سُنَدُتُ مِنْ يقول وغُدُلُهُ مِن العَذابِ مُنّا ﴿ وَبَرَثُهُ مَا يَعُولُ وَأَتِينا فَرَدًا • وَلَغَّذُ وَامِنْ دُونِ اللهِ الْمِلَّةُ لِيكُونُولَهُ عِنَّا ﴿ كُلَّا سَيُكُونُ وَنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَكَيْهِم ضِنَّا ﴿ لَمُ تُرَّانًا رُسُكُنَا النَّيْا طِينَ عَلِي الْكَافِرِينَ تَكُونُوهُمُ إِنَّا \* فَلَا نَعْمَا " عَلَيْهِ إِنَّمَا نَعَدُهُ وَعَدًا ۗ يَوْمَ كَنَشُرُ الْمُقْيَى إِلَا أَرْفُونَ فَعَالًا ﴿ ويُسُوقُ أَلِحُ مِن اللَّهُ عَنْمَ وِرْدًا ﴿ لا يَلْكُونُ السَّفَاعَةَ الْأ مَنَ اِلْحَدُ عِنْدَ الرَّحْنِ عُهِدًا ﴾ وَقَالِلْ عَنْدُ الرَّحْنُ وَلَا اللَّهِ لَقَدُ جَنِيمُ سَنَيْنًا ۚ إِذًا ﴿ تَكَا ذَا السَّمَوْاتُ بِتَقَطِّرُ إِنَّ مِنْهُ وَيَنْشَقُّ الأَرْضُ وَخُرِ لَلْمِ اللَّهُ مَا أَنَّ وُعُوا لِلرَّمْنِ وَلَكَّا ٥ وُمَا يَنْهُ لِلرِّحْنِ إِنْ يُتَخِذُ وَلَدًا أَوْ ازْ كُلُّورُ فِي السَّمُواتِ وُلائِم إِلاّ أَيْ الْتُعْزِعَ عُلَّا لَقَدْ الْحَصْحَ وَعَذَهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّ اللَّهِ عَنَّمُ الْفِيَّةِ فُرِدًا \* اللَّهُ

ان الذيك المنوا وعجلوالصا بحاب سترة اله ألو وْدًا • فَإِيمًا بِيَتُمْ نَاءُ بِلِسِنَا نِكُ لِتُسَجِّرَ مُ ٱللَّهُ عَنَّهُ وتُنْذِرُم وَمُالْدًا • وكُما فَكُنا قَالَهُ مِن وَإِنَّ هُلَ يَخِينُ مِنْ الْمُرْمِنُ الْحَدِ الْوَلْسَعِ لَى رَجَّى اللَّهِ هُ مِنْ النَّالْمَا عَلَيْكُ الْعَرْانُ لِيَشْعِيرُ يخنني أنازيلام تخكؤا لارض والمتلوات العلى لرَّمْنُ عُلِّى الْعُرِينِ السَّتَوْيُ • لَهُ مُا فِي السَّمْواتِ وَمَا فِي الأنض وما ينهن وما ختالفيري • وانجهر بِالْعَوْلِ فَا يُرْدِعُ لَمُ الْمِتِمُ وَاضْفَى ﴿ أَمَّلُهُ لَا لَهُ الْأَلْهُ الْأَهْوَى لُهُ الأَسْمَاءُ الْحُسُنَةِ \* وَهَنَا مَيْكُوحَدِيثُ مُوسَى افُولَاي نَارًا فَقَالَلاَ هَلِهِ مُكْثُولًا فِي آنِسَتُ نَارًا لُعَلِّالِ مُكْمَرُ بنيس وليدع التارهندى فكنا أينها نؤدي الموسى وَانَّارَيْكِ فَاعْلَمْ نَعْلَمُكُ إِنَّكَ بِالْوَادِلْلْقَدَسِي طُوْكِ

وأناك خُترتك فاستمولما يوجي وانتم أياالله لااله لاالا فأعبُدِن ﴿ وَأَقِ الْصَّلْوَةُ لِذُكُرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةِ السَّهُ الْكَالُّو : كَانْفَيْنَ مِالْسَنْغِ • فَالْأَيْضَكُ نَاكَ عَنُهَا مِنْ لِأَنَّهُمْ وَانْتُهُ هُونِهُ فَأَرُدُى • وَمَا تِلْكَ بِمَنْكَ يَامُونِهِ • قَالْ هج عضاى أتوكأوعكيها وأهشبها عليغنة ولح فهامار باخر فَالُالْمِهَا لِامْوْسِي فَالْفَتْمِ الْمَا فَإِذَاهِ جَيَّةً تُسَبِّعٍ فَالْخُذُ هَا وَلِإِ غَفُ سُنُعِيدُ هَاسِيَعَ الْأُولِي • وَاضْمُرِيدُ أَوْ الْحَبَاعِدُ أَنَّا بيُضاءمِن غَرِسُوع إِيرًا حَوْى لِنُرَيِكُ فِإِنَّالِتَ الْكُرْيُ \* إِذْهُبُ الى فرغون الدُّطغي قال كتا شُرَخًا مكدي ويستركي مُن مدي وكُلُا عُقَدُهُ مِن لِينا فِي يَفْقَهُ وَا وَلِي \* وَأَجْعَ إِلَّهِ وَزِيلُ فِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ هرُونَ احِيْ الشددُ برازي والشرك في أمرى كَيْ نستِيك كبيراً ا وَيُذَكُرُكُ كُبُيرًا \* إِنَّاكُ كُنُتُ مِنَا يَصِيرًا \* قَالَقَدُ اوْيِمْتُ سُؤُكِ ا مُوسى ولقدمننا علياءم مُ الخرى إذا وحينا إلى مَك ما الرَّجِي الله فْذِيبِهِ فِي النَّابِونِ فَاقْذِيفِهِ فِأَلِمَّ فَلُهُ لَعُمُ الْمَرْبِ السَّاحِ بَأَخَذُ عَدُولِي وعُدُولُهُ وَالْقِينَ عَلَيْكِ عَيْنَ وَلِيضَعُ عَلِعِينِ

ونسي اختك فتقدل هر الكرع في العله وجعناك الح مُكَانِّةٌ عَنْهَا وَلا تَحْزَنْ وَقَالَتَ نَفْسًا فَيَحِينَا أَيْمِ الْفِي وَفِيَنَاكُ فُنُّونًا أَ فَلَمَتْ سِينِي فِي أَهُمْ مِذُينَ تُؤْجِئُتُ عِلَا قدر ناموسم و واصطلعنان لنفيذ واذهب أنت و اخُوْكُ بِالْمَا فِي وَلَاْتِينَا فِي ذِكْرِي ۗ اذْهَبَا لَكِي فَعُونُ ارْضُ طَغَى • فَقُولالَهُ فَوَلا لِيَنَّالْعَلَّهُ يَتَذَكُّمْ أُونِيَهُ فَالا رَبُنَا إِنَّنَا يَخَا فُ أَنُ يَغُرُطُ عُلَيْنَا ٱوَٰأَنْ يَطِّغٍ • فَٱلْلاَتِحَافَا الَّذِي مَعَكُمْ السَّمَ وَأَرِي • فَأَيْتِيا هُ فَعَوْلِا إِنَّارِسُولًا دَتِكِ فَأُدْسِلُ مَعَنَابِينَ إِسُرَاعِلُ وَلَانْعَذِبْهُمْ فَكَدْجِمُنَاكُ بايةٍ مِنْ رَبِّكِ وَالسَّالُامُ عَلَىٰ إِنَّهُ الْمُلْكُ ۗ الْأَقَدَارَ ۗ الِينَا انَالَعُدَاعَامِ كُذَب وَتُولِى وَالْفُنُ رُبُكُمَا يَامُوسَى عَالَرَيْنَا الذِّرَاعُطِ كُلِّ شَيْرِ خُلْقَةُ ثُمُّ هُدًى ۗ قَالَ مَا أَالْالْمُونِ الأوُكُ وَالْعِلْمَا عِنْدُنِّ فِي فِينابِ لاَيَضُلُ رَبِّي وَلا بنُسَى ۚ الذِّي جُمَا لِكُمُ ۗ الأَرْضَ مَهُمَّا ۚ وَسَكَلَتُ لَكُمْ فِهَا سُيْلًا ۗ وَ نَّزُلُ مِنَ السَّاءَ مَاءً فَأَخَرُ جُنَا بِرَازُوا جاً مِن نَياْتِ سَتَخَكُ

كل وارعالنامل إن فذاك لأمات لأول النها ومنها خَلَقَلْنَاكُ وَفِيهَا هُذُكُ وَمُذَيًّا كُنَّارُةً الْخُرَى ولقداريناه الماينا كاتها فكرز ولك فالأجنتنالخ حنا مِ ارْضِنَا بِسِي كَ يَامُ سِلْ وَ فَكُنَّا سَنَكَ بِسُ مِثْلُهِ فلم المنتاويد له موء ما لا تخلفه يخذو لا انت مُكَاناً سُويٌ قَالَ مُوعِدُكُمْ يُونُمُ الرِّسَةِ وَإِنْ عُشَرَالْنَا سُخُ فرعو ن فيوكند فم أقي و قالمؤسي ويلكم لانفتروا عَلَى الله كَذِبًا فَسُنْتِ } نَبْعَذاب وَقَدُخَاكُمُ إِفْتَرَى فَتَنَا نَعُوا أَمْ هُمْ بِينَهُمُ وَأَسَةِ وَالْغُي لِي فَ قَالُوا أَنْ هَذَا لسّاحِ إِدِيْ بِدَانِ أَنْ يُخْرِجَا كُمْنُ أَرْضِكُمْ فِسِنِحَهُمَا وَنَذُهُ رِيقِيَا لُمُ لَنَالُ فَ فَاجْمِهُ الْكِيدُكُمُ أَثُمُ النَّهُ اصْفَا وَلَدُا فَكُمْ ليوُّمُ مِن أُستَعَالِ قَالُوا بِالْمُوسِيرِ إِمَّا أَنَ تُلْقِي وَامِّالُذِّنَّكُونَا وَلَهُ فَالَةٍ • قَالَ كِلَ لَقُواْ فَإِذَا صِنَا لَمُ \* وَعِمْتُهُ فِي الرُهُمْ بِسُرِهِ أَنَّهُا لَسُنُو ﴿ فَأُوْجِسَ فِ نَفْسِهِ وَأَنْ الْأَكْنُ اللَّهُ النَّدُ الاَعْلَامُ والله

وَلَا مِا فِي بَبِيكِ لُلْقَفُ مَا صَنَعُوا آيَا صَنَعُ اكْدُدُ وُلاَيْفُالِ السَّاحِرُجُّ إِنَّ فَ فَالْفِي السِّيرَ فِي سُجِّمًا قَالُوا التَّذَا بَرْبِ هُوْوَنَ وَمُوسَى • قَالَ الْمُنْةِ لُهُ أَقَّ ازَاذَاذَاكُمْ نَّهُ لَكِيرُكُمُ الذَى عَلِيْتُ إِليْنِي فَالْأَفْلِينِي الدِيكُمُ وَأَجْلُكُمُ أَلْحُلُكُمُ الدِيكُمُ وأَجْلُكُمُ مُ خِلاْفِ وَلَاصَلَيْنَ } فِي فِي النَّجَا وَلَغُكُم النَّا السَّلَّةُ عَذَابًا وَإِنَّهُ فِي فَالْوَالَّذِي وَ رَزَّكَ عَلَى الْجَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتُ وَلِلْذِي فَكُرِّ بِإِفَا فَضِ مِأْلَئَتَ فَإِنِّهِ إِنِّمَا تَعَضِيهِ فِي الْحِيْدِةُ لدُّنْيا النَّالْمَنْ ابرَتِنَا لِيغَوْلُنَا حَظَامًا نَا وَمَا ٱلْأَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ البِينِي فَاللَّهُ خَنِيرٌ وَابْقِي ﴿ النَّهُ مَنْ يُأْلِتِ رَبِّهُ مِنْ مَا فَإِنَّالُهُ جَمَّتُمُ لَا يُورُدُ فِهَا وَلَا يَحُدُ فِي فَأَيْدُ مُؤْمِنًا قَدْعَا ٱلصَّالِيَ إِن فَاوْلِيُلَكُ لَكُولُا تَجَاتُ الْعَالِمُ وَمُ مُّأْنَ عَدْدٍ بِجْرِي مِنْ يَخِمُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَذَ الدَّجَاءُ مَنْ أَنَّ كِي وَلَقَدُا وَحُنَّا إِلَى مُولِيكِ أَنْ أَسْرِ بِعِنَّا دِي أَخْدُ لَمِناً وْالْتُونِيسَا لِإِنَّا فُوزَكُمْ فَلا عَنْتُ مُرفِعُونُ كُنُودٍ وفَصْلَهُ مِنْ الْمُ مَا عَ

أَضَا وَعُونُ قُومُهُ وَمَا لَكُمُ ذِي إِلَيْ أَلِيهُ أَلِيهُ أَلِيهُ الْمُؤَالُمُ الْمُأْلُمُ ب عدوك و واعد فاكر خايت لطاف والاين وزَلنا عَلَيْكُ إِلَيْنَ وَالسَّيْلُهِ فِي كُلُوا مِنْ طَلِّمَا إِنَّ مَا وَزُفْنَا كُ وَلانطُعُهُ أَفِيهِ فَيُما عَلْكُ عَضَمْ وَمِنْ عَلَاعلِيهِ عَضَيي فَقَدُهُ فَوْي مِ وَإِنَّ لَغُفَّاكَ لِنَّ بِثَابُ وَالْمُ وعَمَاصًا لِمَا فَيَ الْهَدَادِي ﴿ وَمَا اعْمَالُوعِنْ فَوْمِكُ ناموبين • فالمُعْرَا وُلاءِ عَلَا ثَرَى فَعَ لْتُ النَّكَ رَبِّ لِمُرْضَعُ \* قَالَ فَالنَّافَدُ فَيْنَا فَوْمَكُ مِنْ بَعُدِكُ وأَصْنَاهُمُ السَّامِ لِي ﴿ وَجَعَمُ وَلِي إِلَّ وَمُدِعَفًا سَيْعًا \* قَالَيْا قَرْمِ الْمُرْتِقِدُ لَا رَبِّكُمْ وَعُدَّا حُسَّا افطالعكنكرالوبدام اردتم انتخاعلك مُنْ مِنْ رَبِي فَأَخْلُفْتُومُ عَيدِي قَالُهُ مِا آخَلُنُنَّا مَوْعِدُكَ عَلَيْنا وَلِيَنا خِلْنا ٱوْزارًا مِنْ زِينَةُ الْقُومُ فَعَذَفْنَاهِما فَكَ الْأَالْقِ السَّامِرِي ﴿ فَأَخْرَجُ لَمُ يُعِلُّا مَسُدًا لَهُ نُحْوَارٌ فَقَالُهُ اهْذَا الْهُكُمُ وَالْهُمُوسِي فَنْسِي

فَالْ بَرُونَ الْآبِرُجُمُ الْبَهِمُ فَوَلا \* وَلَا عَلَاكُ لَكُ فَي ضرًا وَلانَعُعا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُ يُمْ وَيُنَّ مِنْ فَأَنَّ نَا قَوْمِ إِنَّا فُتَنْتُ مِرْ وَانَّا زُنَّكُمُ الْرِّحْنِ فَأَنْعُونِ فِي وَلَطِعُوا امْ ي • قَالْوَالَيُّ تَبْرَحَ عَكُمْ وِ عَاكِمْ بِنَحْمَ لِرُحْمَ الِنَامُولِي فَالْيَاهُمُ وَنَ مَامَعَكَ إِذْ رَائِمَهُ صَلَّوْ الاستبع انعصت أمري فالسَّنوم لأتَّاخذُ بالما ولابراً سي إن خشيث أن تعول و قت بنن بخ اللاع وَلْ رَوْفَ وَوْلِي \* قَالَ مَا خَطْلُكَ يِاسَا مِنْ فَي قَالَ بصرت بالميضروب فقضت فبضد من أثر التسول فَيُكْذِنُّهُ وَكُذُلِكُ سَتُولَت لِي نَفْسَى قَالَ فَاذَهَب قَالَ لَكَ فِالْمُوْمِ إِنْ تَعُولُ لِأُمِسْاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَهُ تَخَلَّفَ مُ وَنَقْ إِلِيَّ لِلْهِ إِلَّالَهُ إِلَّا لَذَى ظَلْتَ عَلَىهِ عَالِمُعَّالِّذَ فَنَهُ نُتُهُ لنَسْفَنُهُ فِالبَرِّنْسُفَا ﴿ إِنَّمَا الْفَكَالْمُذَكِلَالُهُ الْأَمْلُولُولِيَّةً كُلِشُوعُ عِلَا ﴿ كُذَٰ إِلَىٰ نَقُعُمُ عَكُلُومٌ إِنْمَا آءِمَا فَكُنْسَتُو ۖ فَقَا الأَمْنُ لَدُنَاذِكُمُ مِنْ أَعْضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ فَإِلَّهُ مِنْ الْفِيرِةِ فَرِكًا فَ

شُرِكُمْ مُنْهُ يَوْمَعُدُ زُرُفًا أَ - يَكُمَا فَنُونَ بِنَنْهُمُ إِنْ لِنَا يُالِأ عَنْ اعْلَى بِمَا يِعَوْلُونَ اذِ نَعُولُ أَمْنُكُونُ مُظْ بِقَةً إِنَّ تُعُوِّلًا يُومًا ﴿ وَكُنْ عَلَوْنَكُ عَنِ الْحِيالِ فَعَا يُنْسِفُهَا رَبِي نَسَنًا ﴿ فِيذَرُهُا فَاعًا مُنْصَفًا ﴿ لِا تَرَى فَهَا عِنَّهُ الْمُرْدِي فَهَا عِنَّهُ الْ وَلِا أَمْتًا \* يُومْنُ ذِينَتِعُونَ الذَّاعِي لَاعِنَ لَهُ وَحَشَفَتِ الأصواتُ لِلرَّحْنِ فَالْاسْمَةُ الْأَهْمِينَا \* يَوْمَيُولْالْتَفْعُلْسُفًا الأَمْنَ إِذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا . يَعَ إِمَا ابْنَى لَدَهُمُ وَمَا خُلِفُهُ وَلا يُحْطِونَ بِهِ عِلْما \* وَعَنَتَ الْحُورُ لَا الْفِيْرُ وَقَدُمْ الْمِنْ مُنْ مُنْ الْمُلِّلِّ فَمَنْ يَعِمَّا مِنَ الْصَالِحَ الْتِ وَهُوْثُانًا فَلَا يَعَافُ ظُلًّا وَلِأَهِ مَضًّا • وَكَذَٰلِنِ أَنْزَلْنَالُهُ فَرَانًا ءَيْنًا وصرّفنا فيه من الوجيدلك لهذكر أوعدن المذكرا الم فتَعَاكَ اللهُ الْكِلْ الْحَقِينَ فِلا تَعْمَ بِالْفَرَانِ مِنْ فَيِلا أَنْ بِتُضَى إِلَيْكُ وَجُهُ مُ فَقَا رَبِ زِدُ فِي عَلَم اللهِ وَلَاَّهُ وَلِقَادُ عَهْدِدُنَا إِلَادُمُ مِنْ فَبَلُ فُنْسِينَ وَكُمْ بَجُذِلُهُ عَزُمًا

واذ فأننا لالاقصة السفاذ والإد مرضي دُوالْالليس وَيُ فَعَالَنَا إِنَّا إِذَهُ إِنَّ هَذَا عَدُوَّ لِكُ وَلِزَوْجِكَ فَالْ عُرِينًا كُلُ مِنَالِمَنَا فِي فَتَشْفَى إِنَّاكَ الْأَجْرُعُ فِيهَا وَلَا تُوْنِي ﴿ وَلَنَّكَ لِانْظَلِمُ فِي إِنَّا وَلِانْضَاءٍ ﴿ فَوَسُوسَ الْمِنَّا وَلِانْضَاءٍ ۚ فَوَسُوسَ الْمِنْ الشَيْطَانُ فَالَ لِمَا ادْمُرْهَلُ أَدْلُكُ عَلَى عَلَى عَلَيْ مَ إِلْكَادِ وَمُلَادِلًا يُلِي ﴿ فَاكَلا مَنِهَا فَبَكَتْ كُمْمَا سَوَاتُهُمَّا وَطَفِقًا بخفينا إغليها من ورق الجناقي وعصى ادوريه فعوف لْمُ الْجَبْلِهُ لَنَّهُ فَمَنَّا مَعَلَّيْهِ وَهَدَى • قَالَاهْ طِلامِنْهَا جَيْعًا بِغَضُكُ لِلْمُنْظِ عَدُقٌ فَالْمِالُمُ لِيَنَّكُ مِنْ هُدًى فُزَانِبَةِ هَذَا يَ فَالْابِيضُ وَلَا يَشْفَى • وَمَنَا عَضَعَنَ ذَرُبُ فَإِنَّ لَهُ مُعَبِينًا لَمْ ضَنَّكُم \* وَتَخْشُرُهُ يُومُ الْفِيمَةُ أَعْمُ قَالَدُكِ إِحْشَرَتِيَ عَلَى فَقَلَنْتُ بِصَبِيرًا ﴿ قَالَ كذلك أنئك اياننا فنسبيتها وكالك اليُّنُ نَسُلُ وَكَاذَلِكَ بَخُنْ رَيْمُ فَاللَّهِ لَهُ فُونُ إِما يِت رَبِيرُ وَلَعَذَا كُلْ خِزَةِ الشَّدُ فَالْبُعُونُ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْبُعُونُ إ

فَأَيْ يُولِي أَفُلُكُنَّا فَيْ إِلَيْ وَلِي يُشُونَ كِيْهِ أِنْ فِي ذَلِكَ لِأَيْاتِ لِأَفْلِ لِنَّهِي • فَلَوْ مُقتَمْ رَبِكُ كُلُانُ لِزَامًا وَلَجُلُمْ لَهُمَ وَالْمُؤْمِّ وَالْمِنْ اللَّهُ مَا يَقُوْ لُونِ وَسَبِيْ جُدِرِتِكَ فَبُرَ طَلَوْعِ الشَّهُ وَفَيْكُم عَرْضِهَا وَمِنَا نَاءِ اللَّيْلِ صَبَّعَ وَإَخْرًا صَالَّمَا رِلْقَالُكُ مَرْضَى وَلاعَدُّنَ عَنْدُكُ إِلَى مَامَتَعَنَا بَرَاوَ فِالْمِعْمِينَ وَهُنَ لحيوة لدنبالننيتهم فيؤورن ورينا كتلا عنروابق والمراهل بالعتاوة وأضطر علنها لاستعلا رزق كُنْ نُزُرُفُكُ وَالْعَاقِيةَ لِلنَّفْتُهِ فِي • وَقَالُوا لِلْا يَأْنِيدُ بايدمن رئبرا فلرتاج تنة ما في الصيف الاولى ولا مُلِكُنَاهُمُ بِعِنَامِمُ فَمَا لِقَالُولُ رَبُّنَا لُولَا أَرْسَلْتُ اليتنادكسولا فتبيع إيارتك من فتاان ناول ويخرى فالمامتريض فتريضوا مستعالون مناصا العرايا

30%

افررب الناس جسابه وكالم وعفالة مغرضون مَا يُأْ بَينُ مِنْ ذَكِيمِنْ زَفِي مِكْدُتُ إِلاّ السَّمَعَ فَي وهُ مُنَا عَبُونَ لَا هِيلَةً قُلُونُ عُلُنَا وَكُسَرُ وَالسِّرُ وَالنَّمْ وَالنَّهِ وَكُ الذين ظلواه وهذا الالبش ويفلك أوقا فأنا ليتمر وكأن منتفرون قال زجى نف إلفقول في السماء والارض وَهُواَسْتِهِ عُالْمَ اللَّهِ • بَلْ فَالْوَّا اَضْغَاكْ اَحَلَامِ بِإِلْفَتْرَيْ بزفوس عرفاء فاينابات وكماانسكالافكوت مَا الْمُنْ فَيْ لَوْلُ مِنْ وَنِ مِي الْفَلْكُنَا هَا الْوَفْ وَفُرُمُونَ وما أنسكنا مَنك الإينالانوج البهر فاستكلا اهُلَالذرْكِ إِنْ كُنْتُهُ لِانْفَكُونَ • فَمَا لَجُعُلْنَا مُ جسَدًا لايًا كان القلفام ومَاكا نواطالبين فرُ صَدَقَنَا هُ وُالْوَعَدَ فَالْجُيْنَا هُ وُوْمَ زَنَشَاءُ وَاهَلَكُتُ ا السُرفين لعَدُانْزَلْنَا لِيكُ مَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَعُمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل ذِكُو الله تعلم الله وكر وكر والمن وركة كَانْتُ ظَالِلَةٌ وَلَشَتَانَاهِ مِعْ نَهُ الْخُرِيْ

فَا الْحَسَّةُ اكُاسِنَا إِذَاهُ مِنْهَارُ كُصُونَ لَا رُكُولُ وارجع الفالأفار فيووسا كيزكم لقالك تستكوث عَلَمَا نَا وَمُلِينًا إِنَّا كُتَّا ظَالِمَانَ • فَأَذَا لَتُ بِلَّكَ دُعُوبِهُمُ حتى جَعَلْنَا هُ يَحَصِيدًا خَامِدِينَ • وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَالِيَّنَّهُمْ إِلْاعِينِ. لَوْلَدُونًا أَنْ نَتَجُذُ لَمُواً لَاتَّخَذُنَّالُامِنَ لَدُتَّالَانِكُتَا فَاعِلِينَ • بَزُنَّقَذِفُ بِالْحُقَ عَكَالُلْ إِطِلَا فِيَدُمَعُهُ فَاذَاهُو زَاهِقٌ وَلَكُوالُوِّلُ فِيا تَصَيَفُونَ • وَلَهُ مُنْ فَالسِّمُواتِ وَالْاَضِ وَمُنْعِنْدُ لَا يستكرُرون عن عِنا دَبِّهُ وَلا يَسْتَحَيْدُونَ مِسُبِّمُونَ اللِّيا وَالْمَارُلْانِفُتُرُونَ • امْ يَحْانُونَ الْمُحَانِكُمُ الْمُلْمَةُ مِنَ الْارْضِ هُمُ ينُشُرُونَ • لَوَكَانَ فِيهِمَا الْمِئَةُ الْآلَفَةُ لَفَسَدُتَا فَسُبُ الله رَبِّ العُرِيشِ عَمَا يَصِفُونَ لَا يَسْمُ اعْرَافُهُمْ أَوْهُمُ يسُنتَكُونَ ﴿ الْمِلْقِيُّذَ وَامِنْ دُونِيَةِ الْطِيرَةُ ۚ قُلُهَا مَنْ ابْرُهَا نَكُمْ هَانَا ذِكُنُ مِنْ مِعِي كُودَ رُكُنُ مِنْ قَبُ إِيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الايف أون الحية في معرضون

ومَا ارْسُكُنَّا مِنْ فَبُلِكُ مِنْ رُسُولِ الْأُنورُ عِي إِلَيْهُ انُهُلا آلهُ لِآلُهُ إِنَّا فَاعْبُدُونِ • وَقَالُمُ الْخُلَالِّخُلَا الْخُلَالِيْنَ فللاسك المراغ عباد مكرمون لايسبقون بالْفُولُ وَهُمُ مِامِ مُعُلُونَ • يَعُلُونَ • يَعُلُمُ ايْمُ أَنْ لَاكُ ومالخلفه ولايشفق ن الألم الرفط وه ويخدمن شُفِعْوُنَ \* وَمَنْ مِعَلُ مِعْتُ مِعْتُ إِلَى الْهُمِنْ دُويِيْرِ فِكُ إِلَا اللَّهُ مِنْ دُويِيْرِ فِكُ اللّ بَرْيه عِنْ كَذَلِكُ يُرْكُ كَالْمُالِينَ ولمرتب فالذيز كغر قالن المتهاب فالارض كانتا رُبْعاً فتعَنَّا هُمَا وَحَعَلْنَامِ إَلَيَّاءِ كُلَّ سَهُ وَجَوِّ كَالْانِقُ مِنْوَتُ فَ وَجَعَلْنَا فَالِأَرْضِ رُوَاسِيَ أَنْ تَيْهُ بَهُمْ وَجَعُكُنا فِيهُ إِنْ فِي الْجَاسُ لِلْأَ لعُلَقُ يَسْدُونَ وَجَعُلْنَا السِّيْلَةِ سَقَعًا كُفِظًا مَعُوْعُنَا يَامِهَا مَعُرْصِنُونَ • وَهُوَالْدَبِي خَلْقَ اللَّمَا وَالمَّهَادَ مَالنَّهُمْ وَالْقَرِكُمْ وَالْفَرِيْ فَي فَالْمِ فِيسَنِي وَمِنْ وَمُأْجِعُكُنَّا ليشرين قباك لخالد أفاين مت فه والخالد ونت

كانفيه ذائقة المؤت وبنه لؤكم تالمنه والحائر فتنة والنا رُجُعُونُ • وَادِارَاكِ الْدِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَحَدُونَكَ الْأَهْرُورُ اهْناالذبي مُذَكِّ الْمُتَكِّمُ وَهُمُ مِذَكِّ الرَّحْزُهُمُ خُلُقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَمَا سَأُرْبِكُ يَا بَيُ فَالْانْسَتَنْعُ إِنَّ وَيُقَوُّلُونَ مِّنَّةً هِ فَاللَّوْعَالُكِ كُنْتُرُمْادِ فِينَ لُونِينًا الذِّنْكَفَرُ وُاجِيزًا يكُنْوَنْ عَنُ وَجُوهِ فِي النَّارَ وَلاَعَنُ ظُهُو رِهْ وَكُا وينضرون بأتأبته بغنة فتهته فالاستطبع • وَلَقَدُاسِتُهُ رَقَّ بِرُسُامِ: قِبَالَ زَيَنَ سِيَ وَوَامِنْ مُرَّمُا كَانُوُ اللهِ يَسْتُمَهُزُ قُلْكُ قُلُمُكُ وَكُمْ مَالِكُ وَالنَّهَارِ مِنَّ الْحَمْنِ كُلِّهِ عَنْ ذَكَّرْتَهُمُ مُوَّعِ لَهُ إِلَيْهُ تَمْنُعُهُ مِنْ دُونِنَا الْإِسَتَطَعُودَ نَصَ ولاه منايضي بأمتعناه والآء والآءه مُحقا طال عكيه والعُلِي أَ أَفَلا يَرُونَ انَّا نَا ذِي الْأَرْضَ بَنْفَصُمُ مِنْ أَطْرَافِهِا مُ أَفَهِدُ الْعِنْ الْمُؤْتُ

فَالْمُنَا أَنْذِيكُمُ بِالْوَجِي وَلَا يَسَمُ الصَّالِلَهُ عَاءَ إِذِ ا مَالِنُلَارُونِ وَلَيْنَ مُسَتَعْمُ نَفِيةٌ مِنْ عَذَابِ رِيَاكِ يُّهُ لَا يَمَا وَمُكَنَا أَنَا كُنَّا ظُلِلْينَ • وَيَضَدُّوا لَمُ الْذِينَ الْمِسْطَ وَمُ الفِيْهِ فِلا تَظُلُمُ نَفُسُ سُنِّكًا وَاذِكُانَ مُنْقَالَ حَبَّةٍ مؤخ دل انتنابها فكفي بناخاسيةن ولقدانتن مُونِي وَهُ وُنَ الْفُرْقِانَ وَصِيْاءً وَذِكُمَّ الْمُتَّقِّينَ لذين بخشؤة كتجم بالغث وهرمن المتاعرمشينة وَهِ لَا ذِكُرُ مُنَّا رَكُ الزَّلْنَا وَافَالَنَتْمُ لَهُ مُنْكِرُ وُكِ وَلَقَدُ الْقُنَا أَبْرًا هِمَ رُبْعُدُهُ مِنْ قَيْلٌ وَكُتَابِعِالْمَهُ فِقَالُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَا لِيَهِ اللَّيَ الْبَيْلِ الْمِيَالِيَةِ النَّمَ لَهُ عَاكِمَهُ وَ وَ الْوَا وَحِدُنَا أَيْاءَ فَالْحَيْ عَالَدُتُ فالكقذكننة اننم كابا وكأفي منالارمبين فالواكبيئتنا باركت أمرانت مزاللا عبين فأك بأرك كشي ورتب الستناب والا فطهر وأناعاذلك مرالشناهدن

حزيب

وتاللهلاك وزامنامك بعدازة كَنَا ذَا الْآكِيرُ } لَيْفَالْفُلْ الْيُدِيرِجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَرَهِ ثَا يَالِمُتِنَا الْكَمْ لَمَ الطَّالَمَ : • فَالْوَاسِمُهُ فَيُ يُذَكِرُهُ مُ إِنَّهُالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمِ • قَالُوا فَأْتُوبِهِ عَلَى عَيْنَ النَّاسِ لِعَلَمَ يُسِمُ لِدُونَ • قَالُواْءَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْحَيِنَايَا أَبْرَاهِيُمْ فَالْبَافِعَا يُكْبَرُهُوْهُ مَا فَاسْتُأْفُو إِنْ كَانُوا يَنْظِينُونَ فَرْجَعُوا إِلَّا نَفْسُهُمْ فَقَا الْوَالْفِكُمْ أَنَّمْ لْمُتَكُلِّسُواعَا رُوْنُسِهُمْ لَقَدُعُلِيْتَ مِنَا وينطقون فالانعندون مزدون الله مالا وستذع ولانفث كأف لك وكما تعدون مَ وَوُ رَالِدُهُ أَفَالُانِكُ عِلَمُ إِنَّ فَ قَالُوا حَوْدُ وَمُوانَصُرُوا الْمَتَكُونِ إِذْ كُنْتُمُ فَاعِلْنَ \* قُلْنَايِا نَا كُونِي تُرُدًّا الأماً عَلَىٰ بِرَاهِيمْ • وَأَوَادُوبِ كَيْمًا خُعَلْنَا هُوْ الْأَخْبِي وَجَيِّنَا وُولُوطًا الْأَلْوَ فِوالَّذِي الْكِنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ وهبناله يسي وبعقوب نافاة وكالحفلنا صالحات



وحفلناهم أتمنة يهدفون بآمرنا وأوحنا النهويف كخيرات قارقا مرالعتمارج واينتاء الزكوة وكانؤلتنا عابدين ولوطا انتيالا حُكُما وَعِلْما فَجَينُالا مِنَ القَرْبَةِ الْبَيِّ كَانْتُ تَعُيَّرُ لَلِيَّا الْبِيَّ الْمُتَكِّكُا نُوَا قَيْمُ سَوْءِ فَاسِعِينَ \* وَأَبْخَلْنَا ثُمْ فِي رَحْمَيْنًا إِنَّهُ مِنْ لَصَالِحِيرَ وفو ويَوْسُمَّا إِذْ نَا دَى مِن فَتِهُ فَاسْتِحِينَا لَهُ فَعَيَّنَا لَا وَلَهُ مِنَ الْكُورِ الْعَظِيرُ • وَنَصَرَ نِنَاهُ مِنَ الْعَوْمُ الذِّينَ كُذَبُوْلِبِا يُايِنا لِنَا لَأَنَّهُمُ كَانُوا فَوْمَ سَوْءٍ فَٱغْرِقْنَاهُمُ اجْعَارُ وَذَا وَمُودَ وَسُلَمَانَ اذْ يُحَكَّانِ فِي لَحْسَرُبِ وننشن فبوغنم العوم وكتا لحكي ساهدي فنهتناهاسكين وكالأانتيناككا وعلكا فستخ بامع داوي البالنينية والطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلَهُنَّ • وعَلَمْنَا وْ صُنْعَة لنوس كُم لِتَحْمِنَكُ مِن تَأْسِكُمْ فَيَ إِنْ تُرْسُاكُمُونَ وَلُسُكِينَ الرِّيحَ عَاصِفَةً جَرِّي بِآمِنْ الْمَالَانِ فِلْأَتِّي الركايفها وكنا بكل شيخ عالمين

رَجَنَ الشَّيَا طِينَ مِنْ يَعَوْصُ نَكُ وَيَعْمَكُونَ عَمَالًا دُونَ ذَاللَّا وكانا لمريخا فظائ والفي اذنادي ركه الخ مسي صُرُ وَانْتَ ارْحُوالراجِينَ • فاسْتِي الْ فَكُشْفناما به م خرر كانتناه المار ومباله معرورمة من عندنا وَذِكْرِي لِلْعَالِدِينَ • وَالسِّمْعَ مَا وَالْسَمْ وَإِذَالِهِمَ وَأَلْكُونا كُامِّنَ الصَّابِرَينَ ۚ وَٱدْخَلْنَا هُوَ فِي كَهُرِتِنَّا إِنَّهُمْنَ الصَّالِحَانُكُ وذَالنُّونِ إِذَ هِبَ مُعْاضِيًّا فَعَلَّ آنَ لَنَ نَقُدِ رَعُكُ وِنَادَى وَالِقُلْلُ إِنَّ الْأَلْمَا لِأَ آمَنَتُ سُكُا لَكُ الذَّكُ الذَّ كُنْكُ مِنَ لظَّالِمِينَ ۚ فَاسْتَجِينَالُهُ وُيُجِّينَاهُ مِزَالُعَيْمُ وَكُذَٰكِ عَيْ لِوَعْمِنِينَ \* وَزَكُرُ يِئَا آذِنَا دَى رَتُهُ ۚ رَبُ لَاتَذَكُّ كِي فَيْهَا وَانْتُ خَيْرُالُوا رِبْيَنَ فَاسْتَهِي اللهُ وُوهِينَالَهُ بَيْنِي واصلفناكة زفعية إفك كالوالمسارعون فالخبرات ويَدْعُونَنَا رُغَبًا وَرَهَمًا فَكَانُولَنَا غَاشِهَانَ وَالْبَيْ احضنت وبنها فتغنافها مؤر فحيا وخف لناها ولننها أنة للما لمرزم ال

و المالية كي أمد واجدة وإن النَّنَا وَاحِمُوكَ فَيْ يَعِمُ أَمِنَ الْصِمْالِحَانِ فَالْأَكُ فَانَ لِسَعَمَةً وَإِنَّا لَهُ \* كَالِيَوْنَ • وَحَلَمْ عَلِي وَيَهُ اهْلَكُنَاهُ صَحْ إِذَا فَتُرِينَ مُأْجِونِ حُومَ جُوُجُ وَهِلُهُ مِنْ كُلُحَةَ بِينْسِلُونُ • وَأَقْتَرُبَ لوُعْدُ لِكُونًا فِي إِذَا هِي رَبِينًا خِصَّة أَنْصَا ذُلِكُ مِنَ كَفُرُوْآيَا وَبَلِينَا قَدْكُنَّا فِي عَنَالَةٍ مِنْ هَا أَنَّا بُرَّا كُتُنَّا ايتَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ انَّهُ لَهُ وَاردُونَ لَوَانَا فَوَلاَ فِيها خالِد وَنَ • لَمُ وَفِي يرُّ فُهُمُ فِيهَا لَا يُسْمَعُهُ نَ • إِنَّ الذِنْ سَبَعَتُ مُومِنًا الْحُسُنَةُ الْوَلْكِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ با وه في الله الفنك الفنك المالدون

الذي كنية وعدوت و ورو آءَ كُفِّلِةِ السِّي اللَّكُ يُنْ كُمَّا مِكُانَ ٱوَّلَ وْ وَعَدَّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَا عِلْهِ • وَلَقَدُّكُنَّبُنَّا لَا يُوْرِمِ وَعَلَالَذَكُ أَنَ لَانِحَ بَرَ ثُهَا عُادِكُ الطَّلَّا اِنَ فِي هَا لَمَا لَا عَا لِقَوْمِ عَالِينَ \* وَمَا الالاخ و المالة و الم كي وان ادرى لقار ونك فالركت أحك الخين م الستفان عامات

حنب

النُّها النَّاسُ النَّفُوارِيَكُ إِنَّ ذَكِرُ لِسَالُمُ عَدِّ نَيْءٌ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمُرْمُونُهُا تَذَهُلُكُمْ مُ ضِعَةٍ عَمّا أَنْ صفت وتضع كأذاب كاحملها وترق الناسر شكاري وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحَادُلُ فِي اللَّهِ بِعَيْرِعُلَّ وَمَدَّيَهُ كُمُّ مَنْ طَايِن مُرِيدٌ كُنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولِيهُ أَفَانَهُ رَغِيلَهُ وَعَهُمْ يُ لِلْعِكَا بِالسِّمَعِينُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُنْتُهُ وَوَرَبِّ مِنَالِيعَتْ فَايِنَا خُلُقْنَاكُمْ ' مِن نُوَّابِ ثُمُ مُنْ نَظُفَتْمِ ثُمَّ مُزَوْ عكفة لذنون مضغة نخلقة وغنر مخلقة لنستنك وتفرز فالازخام مالشفاء والماكير مشير فيخ خيخي طِفُ لَا نَمْ يُلِتَبِلُغُوْ الشُّتُدَكُمْ وَمِنْكُمْ مِنَ بسُوفْ ومُنكم من سُرُد إلى أرَّهُ لِأَلَّهُ لِكُلُا بقنا لم في نعنه عام و ترك الانص ها مربع فأدذا اكث زالنا عكف الماء اهستزيت ولايسة فانبت من المراد وج المبيع

ذ لِكَ بَائِكَالِيَهُ هُولِكُونَ وَإِنَّهُ بُجُوالمُونَ وَإِنَّهُ عَلَيْلِ شُمْحَ قَدَرُ ۗ وَإِنَّالِسْنَا عَدَّالِيَّةُ لِإِرْتِ فَهِمَّا وَلَذَالُتُهُ عِينَا فَكُو أَيْنَا عِينَا فَكُ مَ فِي العَيُورُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عُيادِ لُ فِي اللَّهِ بِعَنْرِعُلِّم ولاحدك ولايتاب منبيرة فالغ عطفه ليفا عن سب المله له والدنشاخ ي وَدُن يعَ وَدُن يعَ مُور لِمِيَّةُ عِذَا مِنْ لَمِي وَ فَ إِلْ مِنْ اقْدُمُتَ يَذَيْكُ وَإِنَّالِلَّهُ ليَسْ بَطِلَامٍ لِلْعَبِيدِهِ وَمِنَ لِنَا سِمَن يَعِبُ لُمُلَلْهُ عَلَىٰ حُرُفِي فَانِ أَصَابَهُ حَثَر إَطِئَ كَانِهِ وَانْ أَصَابَتُهُ فِيْتُهُ انفلك علاوجه وحنب الدنيا والاخرة ذاك هُوَ لَمُنْ مِنْ الْمُدِينُ وَ يَدَعُوامُ دِوْنِ اللَّهِ مَا لَايَضَرُّهُ وَ ومَالْإِنَفَعُهُ وَالْدُوكُولِ الصَّلَالِ الدَّوْرُ وَ بِكُعُولُ نَصْرُهُمْ أَقُّ بُ مِنْ نَفْعِهِ \* لِيَعُمُ الْمُولَىٰ \* فَلَيْشُسَ لعسَنْنِي • الْيَ أَلْلُهُ يُكُخِلَا لَدْيَنَ الْمُنُوا فَعَلِمُكَا الضا كات جسنات تخري من يخز الأما أينكنه مه يغَن إلى الله المالية

من كان يظرُ إن في ينصرُ الله في الدُّنيا وَالأَجْرَ فَلْمُهُ وَمِسَبَ إِلِي لِسَمَاءِ فَرُ الْمِقْطَعُ فَلَي ظُلُهُمَ إِنْ هِبَنَ كُنُ مُا يَعْظِ \* وَكُذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا هُ الْإِيتِ بَتِنَايِتُ وَإِنَّ الله يُهَدُّدُ ومَنْ شُرِيدُ فَ إِنَّ الدِّيَ الْمَنُواْ وَالَّذِينَ هَا دُولِ والمتابخين والنصارى والمحوثير والذيزانتركوكا إِنَّ اللَّهَ يَعَضِلُ بِينَهُ مُ يُومُ الْعِنْمَةِ إِنَّ اللَّهَ عِلْكُ مِ اللَّهُ عَلَى إِن اللَّهُ سَنَهِيدٌ • الْمُ عَنَ النَّا لَلْتَهُ لِسَنِّيدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الارض وللغيش والغر والغرير والجيال والشيخ والدفائد وُكَنِيرُ مِنَ لِنَاسِ وَكَنِيرُ حَقَّ عَلِيهِ إِلْعَنَابُ وَمَنْ مُهِرَالُلَّهُ فَالْهُ مِنْ مُنْكِرِيمُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُمُ ايَشَاءَ \* هَٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُناتِ حَصَّمَانِ اختصمولى ويَهِن فَا لذِينَكَ عَنُوا قَطْعِتُ لَمُ إِنَّا اللَّهِ مِنْ نَارِ فِصْبُ مِنْ فَقُ قِ رُونُسِهُ الْمِيْ فَ يَصْهُ رَكُرُ ما في بُطُونِهِمْ وَلَكُودُ وَ وَكُلْ مُقَامِمُ مِنْ حَدِيدُه كُلُّ آزادي آن يَخ جُول مِنْها مِن عَتِراعُيدكا فِهِنَا وَدُولُ فَوْاعَ لَمَا بِ الْحُدَ بِقِي

थड़

انْ ٱلله مُدُخِا الذِي الْمُنَّوُا وَعَلَوْا الصَّالِحَاتِ جَنَابِ جَرَّى مِنْ عَنِيْهِ الْآنِهَا رُيُكُونَ فِهَا مِنْ آسًا و رَمْ: وَهُدِ وَلَوْ لُوءًا وَلِياسُهُ وَمِهَا حَرِينَ • وَهُدُوا إِلَى الطَّيْسِ مِنْ الْعَوْلُ وَهِنْدُوْ ٱلْإِنْ صِلَاطِ لَلْحِيدٌ • إِنَّ الذِّينَ هُوَوُلُونِينَدُ عن سسكا أنله وُلْكُ ذَكِرُ إبرالذِّي جَعَكْنَا وُللَّنَا سِرسَوْعَ المناكِفُ فِيهِ وَالنَّادُّ • وَمَنْ يُرْدُ فِيهِ بِالْخَادِ بِظُلِّم نُدْقِهُ مِنْعَــٰنَا بِكَالِيمٌ ﴿ وَاذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرًا هِهِمَ مُكَانَ البينت اذُلانتُ أَن إِن إِن الشَّيْعُ الْمُؤْرِّبُةِ الْمِطَالْمُثَيِّرُ وَالْقَالَتِينَ وَلُرَكُ عِلْمُنْتُحِ لِمُنْ وَكُونِ فِي النَّاسِ الْجُ نُوْكَ رِجَالًا فَعَالِكُمْ إَصْامِرِيَّا بَيْنَ فِي كُلِّ فَيْزَعِيوَ } الْمِشْهِ كُوامَنَا فِعَ لَمْ وُكُونُ لَالْأَلْسُم اللهفي ايام معتله مايت علاما رزقة مرز به من الانف إم فك الوامنها وأطعوا ا الشَّالْفَ عَمَ فَ أَلْيَقُضُوا تَعَنَّمُ وَالْيُوفِي ا رُهُ وُ وُكُلِّ عَلَو مُولًا بِالْبِينِ الْعَبْدِةِ \*

وين يعظ حرمات الله همجمر له عند ك لأوثان فكحتنه فألالؤور فحشفاء بدوعتن وَمَرْ اللَّهُ لِدُ مِا مِلْهِ فَكُمَّ ثَمَّا حَرَّ مِ السَّمَاءِ فَتَمْ أَنُهُ لَالظُّمُ وَيْهُوى مِهِ الْرَبِيْ فِي مَكَانِ سِيرٍ - • وَالْكُ وَمَنْ يَعْظَكُ نُعَارِّ اللهِ فَانَهُامِ وَهُوْ كَالْمَالُونِ فَ لَكُمْ فِهَا مَعَا فِعِ المنهم المركمة الماكيت العبية . ولكا الله الله معلنامنسكاليذك واسكلته عرما دزجه وزياحة فَالْمُكُوْلُهُ وَلِحِدٌ فَأَكُواسَنَا إِلَا وَبَسْتُمُ الْمُخْتِينَ فِي ذك أرزه وحلت قالوبهر والصابري المغمالصِّلوة ومِمارك فناه وننف فوري والددن معُكْنُ الْمُنْ الْكُنُّ مِنْ سِنْعَا يَرُ اللَّهُ الْكُمْ فِيهَا حَيْر فَاذُ كُرُوا اسْرَاللهِ عَكِيمًا صَوْاتِي فَادِا وَجَيَنَ جُهُ أَيْهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَأَضْعِهُ الْعَالِيْعُ فَأَلْفُ مَنَّ ذلك سَوَّ ناهالكُ لَعَاكَ مَ

يُّ الأَلِدَةِ لَهُ مُعْنَا وَلا دِمَا وَهِمَا وَلِينَ سَالُهُ لِلْعَبِّ وَسَعِّرَهُا لَكُمْ لِذِنكُرِ وَاللَّهُ عَامًا هَدْ لِكُمْ فَكِيبَةٍ المَاللَهُ يُذَافِعُ تَعَنِ الدِّيَ الْمُعَنِ الدِّيَ الْمُعَلِّيُ غَوَانِ كَفُونِ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَا تَكُونَ بِالنَّهُمُ ظُلِمُ ۖ وَإِذَ عَانِصْرِهِمْ لَقَدَيْنُ الذِّينَ اخْرِجُوامِزُ دِيارِهِمْ بِغَيْرِحَ الأان بقة لما رَيْنَا أَدْوَهُ وَلُولاد فَوْ أَلْكُوالْتُ إِسْ بَعْضَ لأزمت صوامة وبية وصكوة ومساجدية سرالله كثير ولينضر كالله مزينضر فالتالله لقوي اهر فالارض أفامواالصارة وأتوالزكف فأمرؤا مالمغ فرفض وتنهؤا عي المنكر ويتبوعا يقية الامو مَانْ يُكَدِّبُوكِ فَقَدْكُذَبَّ قَبُلُهُ ۖ وَوَمْنُوجٍ وَعَادْ فَكُنَّ فقه إبراهم وقفم لفط وأضاب مندئ وكذب كالت فالمليك الكافرين فالمذني فكرة كان تذكره فَكَايَنُ مِنْ وَيُمَا هَلَكُ نَاهَا وَهُ ظَالِلَةً هُمُ عَاعُ وُسِيهُ الْ وَيُرْرِ مَعُطَلَة وَقَصَرُ مَسْبِيدٌ وَا

أَاوُالْأَانَ بِسَهُونَ بِهَا كَانَهَا لِانْقُرُ الْابْضَا كُ نُعُ الْقُلُوبُ الْهِ فَ الْمِعَدُودِ. بالْعُذَاتِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُدُ ۗ وَانَّ لَهُ مَّا رِيَّكُ كَالُّفِ سَنَةِ مِنَّا تَعُدُّونَ مُلْيَتْ لَمْنَا وَحِي ظَالِمَةً ثُمَّ الْمَذَاثِهُمَّا وَالْتَ فَيْ يِنَا مَيْهَا النَّاسُ إِمَّا إِنَّا لَكُمْ فألذئز أننفي وعملوالم النَّامُعُا جِزَى الْلِيِّكَ أَضَا الْإِلَيْمَ فَي مَنَّ ٱلْسَلَّانَ ، قِبَلُكَ مِنُ رَسُولِ وَلَا نِينِي الْآلِدُ الْمُتَيِّ الْغِيَّ الْفِيَّالُمُنْ الْمُنْظِلْانُ فينشز ألذه ما يكنع الشيطان ثم يخاكم الله ياته والله علك حكة المحام نُلْعِي النَّيْظَانُ فِتُنَّةً لِلَّذِينَ فِي فَلْنَهِ الناسية فلوبهم وايت الظالمين لغيشفاو بعيد

بْرِيرَ الْوَتُولِ الْعُهَا اللَّهُ الْحَدِّيمِ، رَبِّكُ فَيُؤْمِنُو لا يهي وان الله كها دي الذي المنوال في ال يُزالُالذَن كُفرُوا في مُ يَرَمنُهُ حَدِّيًا مُركِ لتَهُ عَذَا فُ لَهُ مِعْقَمَ قب بيناماعوف برلم بوعك مليض تمالله عَنْهُ عَنْهُ رُدُّ وَلَكُ بِإِنَّ اللَّهُ يُؤْكِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُعَالِقِينًا وَفِينًا الكياط وأنّ الله سمية بصير . عَوْرٌ وَأَغَالِدَعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوكُلِنا طِلْأَوْلَنَالُهُ الكَ مُن المِثْمَانُ الذَهُ انْزُلُمِنَ السَمَاءِمَاءُ ضُعُفَتُمَّ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ حَبِّيرٌ • له

لُهُ مَا فِالسَّمُوادِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَإِنَّ اللَّهُ كُولُونُهُ وَالْمَا عَلَيْهُ الْمُعْدِدُ انَّ لَهُ لَكُ لَكُمُ الْمُ الْمُرْضِ وَلَفُلُكَ تَجْرَى فَالْحَدَ مِا مَرْعَ ويُسْيُكُ السَمَاءَ أَنْ نَقْعُ عَمَا لِأَرْضِ لِآنَ بِإِذْ بِيرٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لُوُفُ رَجِيْءُ • وَهُو الذِّي أَحْياكُمْ ثُمُّ يُمْ يُكُمُّ الْمُحْدِيكُمْ لَّهُ الْاِنْسُانُ لَكُونُ وَ لِكُلِلْ مُنْ يَجِعُكُ الْمُنْسُكًا هُوْنَاسِكُونُ فَلا يُنَازِعُنَاكَ فِي الْأِنْ وَوْعُ الْارْبَاكُ أَلِنَكَ لَعَلَىٰ هُذُكُ مُسْتَقِيهِ وَارْجَادُلُولِيَ فَقُواللَّهُ الْعَلَمُ مِنَا تَعَلَّوْنَ • اللَّهُ وُلِسَنَّكُمْ يُومُ الفَّهَةَ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتُكِفُونَ • أَلَمُ مُّ كُلُ النَّهُ لَهُ يَعْلَمُ مُنا فِي السَّمَاءِ وَالارْضَ إِنَّ ذَلِكَ فَكِيَّامُ لَ ذَلِكَ عَالِالْهِ لِسَبِيرَ ، وَيَعَبُدُ وَنَمْ زِدُ وَنِ ٱللهِ مَالَمُ ينز اجم سلطانا وماكس لمن بدع لم ومالظ لليز مِنْ نَصْبِيرِ وَاذِاتُ عَلِيمَةُ إِلَّا لَتُنَابِينِ إِنَّ تَعْرِفُ فِي وجُوُهِ الذِّيُّ كَنِّعَ فِاللَّهُ كُلِّي أَيْكًا وُونَ بِسَطُونَ بِالدِّنَيْكِ الْوَنْ عَلَيْهِ إِنَا مِنْ أَلَا فَالْبَيْئِ فُولِهِ مِنْ وَلِكُو اللَّهُ اللَّ وعُدُهُ اللَّهُ الذِّرُكَةَ وَأَ وَبَيَّ

يَالِيُّهُ } النَّا سُ صَنْرِبَ مَنْأَ فَاسْتَعَهُ لَهُ أَنِّ ٱلذِّينَ تَدْعُونَ مِنْ وَنِ اللَّهِ لَى يَخْلُفُوا دُبَّابًا وَالْوَاجْمَعُولُهُ وَإِنَّا تعطف من وفي تقتير الاستنسار الإنمال الم الطالك والمطلوب مافررواالله عَنْ فَدِيعُ اِنَّالُهُ لَقَوَّى عَزَيْنَ • اللهُ يَصَاطِعَ مِن اللَّهُ تَحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ تَحِيدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل رَسُلُ وَمَ النَّاسِ فِي الْإِلَاهُ سَمَةً بَصَيْرٌ • يَعُلُمُ مَابَائِنَ أَيْدِينِمِ وَمَا خَلَقَهُ ۚ وَالْمِلْفِ رَجْعُ الْمُونُ ۗ بِالَّابُّ لذَيْ الْمَنْكَادُكُمُ فَالْسِيدُ وَالْاَعْبِيدُوا رَبِّكُمْ وَأَفْعَا وَالْحَبْرُفُكُمْ نَقُلُونَ \* وَجَا هِدُولِ اللهِ حَقَّ جِهَا رُهُ هُو اَحْمَدُ الْمُؤْمِثُةُ فَكُمُ اللَّهُ وَمُنْآَجُلُ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلْهُ أَبِيكُ إِبْرًا هِمُ هُوْسَتَنِكُ الْسُيْلِينَ \* مِنْ قَبُلُ فَفِي هٰذَالِيكُونُ الرَّسُولُ سُمَّيباً عَلَيْكُمْ وتكونوسه كأع عكرالناس فأقتك المقلوة والغل لَزَكُوعَ وَاعْتَصِيُهُ بِاللَّهِ هِنْ مَوْلِنَكُرُ \* فَيْغَ كِلُوكُ وَفُعِ لَلْفَيْرُ

ر وقعافع سيلاالا

فَدُا فُكِلِكُ مُنْوَلَ وَ الْذَيْ هُمُ فِي صَلَوْمَ مَا مِنْ الشَّفَانِ فَ والذُّرُ هُمُ عَنِ اللَّغِي مَعْرِضُونَ \* وَالذِّينَ هُو الزَّكُومَ فأعِلُونَ \* فَاللَّهُ يَنْدُفُ لِفُرُوجِهِ خَا فِظُونَ \* الأغلان فاجهي أومامككت إيمان فأفاع أعنر مَلُومِينَ فَيُ أَبِتَ فِي كُولًا وَ ذَٰلِكُ فَأُولِ عَلَى الْحَادُونَ فَ وللذينه فالإمانارته وعهده راعوت وللذرهم على ضكواتهم يُحاوض في اولي وهذا لوار فوز على المار فوز المار المار فوز المار المارة والمارة وا الذيك وفي الفرد وس هي في الداوك مُلْقَدُ خَلَقَنَا ٱلانِمُنَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ • فَتُ جعَلْنَا الْنَظْفَةُ فِي قُرْا مِحْكِينْ فَتُحْكَفُنَا النَظْفَ مَ عُلْقَةُ غُلِقِياً الْعُلْقَةَ مِضْعَةً غُلَقْنَا الْمُضْفَةَ عِظَامًا فكسونها العظاكم كمرا فمانسنا نالإخلقا اخرفتهارك لله الحسر الخالفين فرُ أِنكُ بعَد ذَالِ لَيَتُونَ تُمُ انْكُ مِنْ مِرَالِقِيرَةِ سُعُتْ إِنَّ وَلَقَالَ خُلُقَنَا أَوْقُلُمُ بع ظرائق وماكناع للنوعا فالبر

فأنزلنامن السماء ماء ابقكر فاسكناه فالارض والنا عَمْ ذِهَابِ بِهِ لَقَادِ رُونِ فَانْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَادِمِنَ عَيَا وَاعْدَابُ لَأَفِيهَا فَوَاكِهُ كُنِّينَ وَمِيْهَا قَاكُا وَدَ فَ مِنْفِرَةً عَمْجُ مِنْ طُورِسِينُنَا لَهُ تَنْبُثُ بِالِدَهُونَ وَعِبْدٍ الْأَكْلِينَ ۗ وَالَّهُ لكرف الانفام لوبرة نسق كأعما فيطونها وككافيها منافة كَ إِنَّ وَمِنْهَا مَّا كُلُونَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَا لَفِلْكِ تَحْمُاوُكُ وَلَقَدُ أَرَسُكُنَا نُوْجًا إِلَىٰ قَوْمُهِ فِي فَقَالَ يَا قَوْمِ اعِبُدُوالْتُهُمَا كَمْ مِنُ الْوَغِيَرُ فَ افْلاَتْتَعَوْبُ فَقَالَ الْمَلاِّ الدِّينَ كُفِّرُ فَارْتُقُومُ مَا هَا الْأَبْشُرُ مُثِلًا مُرْدُان يُتَعَاضًا عَلَيْكُمْ فَالْوَاسْأَالِلَّهُ إِنْزَلُ مَلَاثِكَةً مُاسَمُونَا عَهُمَا لِكَابَا مِنَا الْأُقْلِينَ • إِذَ جَنَّهُ فَتَرَبَّقِنُوبِهِ حَجَّ جِينِ قَالُانِي نْصُرُنِي بِمَاكُذَبُونِ فَأُوْحَيْنَاكُلِيَ وِلَاصِيْعِ الْمُلَّكِ بِاعْيُنِيْا وَوَحْيِناْ فَاذِا جِآءً مَنْا وَفَا كِلتَّنُّورُ ۗ فَاسْلُكُ فِهَا مِنْ كُلْرَقُ حِنْن النَّان وَاهْ لَكُ الْمِامُ اللَّهُ مَنْ مُسَابِقَ عَلَيْهُ الْقُولُ فِيهُمْ وَلَا

فَاذِاسْتُونْتِ النَّهُ وَمُنْ مُعَكِّ عِلَمُ الفُلْكِ فَقُوا لِحُدُ لِدُو الَّذِي جَيْنَا مِنَ الْفَلُولِينَ ﴿ وَقُلُ رَبِّ ٱلْزِلْمِي مُنْزَلِ مُنْزَلِهُ مُنْزَلِهُ مُنْارِكًا ۖ وَلِنَ عَنْزَلُلُونُولِينَ إِنَّ فَغُ لِكَ لَأَمَادِ وَالْأِكْنَا لَلِينًا لِينَ لَهُ انشأنام بغيهم وق نااخين فأرسلنا فه رسو لأمنه الْمُعِيدُولَ اللَّهُ مِالَّكُ مِنْ الْمِغْيَرُهُ أَفَالْ تِتَّقُونَ فَ وَقَالُكُلُوفُ تنقفه والذيكفروا وكذبوا بالفاء الاجزة وكترفناهم في المتناها هذا الأينز مناكة بأكامنا كاجنا فاكلون منك وليشرب مِمَا لَشُر بَوْنِ فَلَتِنَ كَاعِنْ الْمُعَامِّ مِسْتُرًا مِشْلُلُ أَنْكُمُ إِذَا كَاسِرُونِ الْعِلْمُ الْكُرُ الْهَامِتْ يُوكِنْ يُرْأَمَّا وَعِظَامًا الْكَ عُرْجُولَ فَيَهَا لَهُ يَهَا لَتَهِ لِمَا تَهِ لِمَا تُوعُدُونَ فَ إِنْ هِي الأَحْدِةُ ثَاللُّهُ لِا مُولُتُ وَكُنَّا وَمَا يَخُنُّ مِبْعُوثِينَ ﴿ الْإِ هُوُلِاْ رُجُوْلُ فِيَرَى عَمَالُهُ وَكُذِيبًا وَمَا نَحْهُ لَهُ بُمُؤُمِّ مِينَ قَالَرَتِ انصرُني مِناكَذَبُونِ فَالْعَمَا قَلِلِ لَهُمْدَ. نادمين فأخذ تأكم الصيحة بالحق فيعكنا هم غناء فبُعُدُ اللَّيْفِ إِلظَالِمِينَ ثَمْ النَّنا أَنَا فِي عَدِهِ وَثُونَا الْجُرَيْبَ

مَالْسَيْنَ مِنْ أَمَّةِ إِجْلُهُا وَمَالِسَتَّاخِرُ مِنْ ﴿ ثُمَّ السِّكْنَا رَسُكُنَا تُتُرِيكُمُ لَمُ إِلَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لَا يُعْفِيكُمُ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الللَّلْمِ اللللَّ مَعَانَنَا هُوْ كَادِيتُ فَبُعُ ذَالِقَعُ إِلَا يُؤْمِنُونَ فَمُ أَنْسَلَنَا مُوسَى كَيْنَاءُ هُرُونَ بِالْمَايِينَا فَكُلُطَّا إِنْ مُبِينٍ ۚ الْخَفْعُونَا وَمِالَاثِهِ فَاسْتَكُمُ وَاقِكَا نُواعَ مِاعًا لِلنَّ فَقَا الْمَانَيْنُ لِشَرَيْ مِنْلِنَا وَقَوْمُهُمْ إِلَيْا عَامِدُونَ فَكُذَبُوهُمْ أَفَكَا يُؤُمِّلُهُ اللَّهُ ولقداتناموسياكياب لعلف بهندون وجعلناأن مِرْيُمُ وَافْتُهُ إِنَّهُ كُلُّ وَيِنَاهُمْ إِلَّا ذِنْوَةَ ذَاتِ قَوْا رِوْمَهِينٍ يَا الريُسُ كُافًا عِ الطِّلِيّاتِ وَلَعْ لُوا صِلْ لِمَا لِي مِالْعُلَافِيَ عَلَمُ وَإِنَّ هَٰذِهِ آمَّتُكُم المَّهُ وَالْحِدَةُ وَإِنَّاكِمُ فَاتَّعْتُونِ فَنَفْطَوْرًا المرسنة زيراكا وزب مالدي وزحون ونده فاعرا الْيُحْسَبُونَ أَمَّا نُمْرَدُهُمْ بِرِمِي وَالْ وَيَجَارَفُ السَّالِحُ بِينَعُ وَنِ • إِنَّ الَّذِينَ هِ مِنْ حَنْشَةِ نَبِهُمْ اللَّهِ مِنْ مِنْسَادِ نَبِهُمْ اللَّهِ مِن ڡٵڋڽؘۿؠٳٳٳ*ۣۅ؈ؠؠٷڡؙۧؠڹؙۏ*ؙۜڡٚڟڋؽۿٛؠؠٙۿڵؠۺ۬ڔڮڬؙؙؖؖۅؙڵڹؿ يؤتون ما الوَّا قَالُوبُهُ وَجِلَةً أَنْهُمْ إِلَاتِهُمُ لَاَحِعُونَ اللهُ

لْغُرُاتِ وَهُمُ لَمَا سَاسِوُنَ كَ فَلُو يُهُمُ فِي عَمْ يَهِ مِنْ هَذَا وَلَمْ إِنَّمَا أَمْ دُونَ الَّهِ مالح ول مُنْتَتِعِمْ وَانْوَالَّذِينَ اک ور عَ الصّاط

حنب

لِقَدُ كُنَهُ نَاهُمُ بِالْعُمَا لِهِ أَلْسَتُكَا بُوْالِيَّةُ وَمَا يَتَحَةً عُو حَةُ إِذَا فَعَ أَعَلَمُ مِنْ إِلَّا ذَاعَنَا بِإِسْكَبِيدِ إِذَا هُمُ فِي مُنْلِيْكُو وهُ الذِي أَمْتُ الْكُالْسَةُ وَالْانصَارُ وَالْاَفْتُدَةُ قُلْكًا. وهَوْالَّذِي ذِرْعَ كُنَّةُ لَلْأُرْضِ وَالنَّهِ يَحْسُرُونُ وَهُواللَّذِي عُنْهُ وَمُنْ وَلَهُ اخْتِلا فَاللَّمْ إِلَيْهَارُ إِفَلا بعَقِيلُونَ مِنَا فِالْوَامِنَةِ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ عَمْ لَوْالْ ثِنَا مِنْنَا وَكُنَّا رُأِيًّا وَعِظَامًا بَيِّنَا لَمُعَوْدُونَ لَعُكُوبِعِينَا عَنْ وَإِيَّا وَمَا مِنْ قِيلُهِ فِذَا الْآاسَا جِلِي لِلْأُولِينِ ۗ قَرْلَهُ الْآرِضُ وَمِنْ فَهُ نِكُنَّةُ نَقُلُ نُ سَيْقُولُونَ لِلْهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُ وَكَ قُلْ أَنْكُ وَلَا قُلْ مَ ذِرَتُ السِّهُ إِبِّ السَّهُ وَرَتُ الْعَاشِ الْعَظِيمِ • سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُالُونُكُ تُنَّعُونُ فَأُمْ زُمِنُ مِلَكُ مُ لَكُ مُ لَكُ اللَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وهوتني ولانحاد علىه اذكنت تعلمك يِنَّهُ قُلْ فَاكِنَّاتُهُ وَكُونَ فِي إِلْيِّنَاهُ مِاكَّةٌ وَاغْمُ لِكَاذِبُوكَ ما المُخْنَالِمَةُ مِنْ قِلَادٍ وَمَاكَانُ مِنْ إِلَهِ إِذَالْذَهُ مِنْ كُلَّالِهِ بماخلق ولعالابعضه عابعض سنعان للوغابصف

الْغَيْبُ وَلِلتَّهُمَانَةِ فَلَعَالَى عَمَّا لَيْنُم كُونَ فَالْمِ ورت فالانخفالية ألقة وَلِنَاعِ إِنَّ نُرِيكُ مَا نَعِدُ هُو لِقَادِ رُونِ • إِذِفَعُ بِالِحَ تِتَنِيَّةُ كُنْ أَعُلَىٰ الصَّفْوكِ وَقَارِدَ ئِينَ هُيَ السَّيا طِينَ وَاعُوذُ مِكْ رَبِّ النَّهِ وَالْمُدُونُ الْمُؤْتُ وَالْرَدُونَ اعرابا فالزكة كالراتها كالدهوقائلها ومز مَنْتُ مَمْ ان أُرُ فَاوُلِيكَ الذِينَ وَكُنَّا فَوْمُا صِّنَّالَهُ وَ رَبَّنَا آخِرِحُنَا مِنْهَا فَإِنَّ

نُّ مِنْ عِبَادِي مِنْ مِنْ لَهُ إِنْ رَبُنَا أَمَّنَا فَآغَ فَلَا إِلَّهُ وَ يَهُ إِلَا حِيرَ فَ الْكُنْدُ مُو هُلُ سُكُوْ بَا حَتَى اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذِيْ فِي وَكُنْهُ وَمِنْهُ مُنْ فَضَي لَ إِنْ الْفِي مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ الفارِق وك قالكم لفي في الرفع دستين فالله اوَيُعِضُ يُومُ فَانْسَتِهِ إلْهَا دَبِينَ • قَالَانَ لَيْنَةُ قليالًا لوانكُ مِنْ يُمْ يَقَالُونُ وَأَفِي مِنْ أَمْ الْحَلَقَا عَيناً وَانْكِالِنَا لِارْحُعَهُن • فَعَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَرِّرُ اللَّهُ الدُّولِيَةِ لِاللَّهِ وَيُنْ لُعُ يَشِلُ لَكِيمِ وَمُؤْمِدُهُ عُمُواللَّهُ الْطُالْحُ لِلْرُهُاللَّهُ رْفَا غَيْ إِحسانُهُ عَنْ دَرَتُ مَا تُهُ لانفُرْ ٱلْكَاوْرُزَ • وَقُلْ وق ازلناها وقرضناها وانزلنانه الاتتنالقالمنكرات لزانية وكالزاب فأجار واكمأ واجدمنها مأكة كدبة ولاتأخذ كنهما كُأْفَة في دن المته إن كُنتُ وَقُمْنُونَ بالله قالمَعْ حِ وَالْمِيْتُمَ يَنْعَلْا مُهُا طَالِقَةً مِنَا لَوْمِنَ

الَهِ إِن لَا يَكُو لِلا نَانِمَةُ اوَمُشْرِكَةً وَالنَّارِينَةُ لا يَنْكُمُ مُا لِلاَ نَانِ اَوْمُشْرُكُ وَحُرِّمُ ذَلَكَ عَلِمُ الْمُؤْمِنِينَ • وَلَدُينَ يُرْمُونُ المرض في أيَّا قُوا بارَبِعَ وَسُرُهُ مَا حَفَاجِلِدُو فِي ثُمَا فِلْرَجُلِيَّةُ وَلاَتَعَلَوْكُوْ شَهَادَةً أَبَكُا ۗ وَإِوْلِيَّكَ هُوْ الْفاسِفَوَنَّ الْأَلَدَيْ نَابُولِمِ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلُ أَوْإِنَّ ٱللَّهُ عَنْوُرُوجَهُ • وَالذِّينَ يرَمُونَ أَنْ فَأَجِهُ وَلَمُ مِكِنَّ لَهُ إِنتُهُ مِنا عَالِا أَنْفُسُمُ إِنْفَتُهُمُ أَدَةً حُدُهِمُ أَنْ بَوْسَتْهَا دَارِتْ بِاللَّهِ إِنَّاكُنَ الصَّادِ قِينَ \* وَكُلَّا مِسْة الْتُلْعَنَةُ اللهِ عَلِيهِ إِذِ كَانَ مِن الكَاذِبَ إِنْ وَيُدُرُقُ عُنَّهُا الْعُذَابُ انْ لَتَنْهُمُ كَارَبُعُ سَهُا دَاتِ بايلَةِ أَنْ الْ لَمُأَلِكَ إِنَّانِ وَإِنْ إِنَّا مِسْكُةُ أَنْ تَعْضَبُ اللَّهِ ان كان مِن الصَّادِ فِينَ وَلُولًا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۚ وَالْفَاللَّهُ تَوَانَّ حَكِيمُم نَ الْذِينَ عِلَى وَ الْأَفْكِ عَصْنَةً مِنْكُولًا تَحْسَدُ لِأَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الذَّى تُولِي حِبْرُهُ مِنْهُ لَهُ عَابًا بُعَظِّيًّا

الدُّسَمِعِينَ فَلَا المؤمِنَ لَ وَاللَّهُ مِنْ ا فَاذَلَ ثَا تُهُ اللَّهُ مُلاَّءِ فَا وُلِيَلُاءِ عَنَدُلُاللَّهِ هُوَا كُلَّا ذِنْهِ فَ و لِذَ تَلْقَةُ نَهُ مِالْسِنَةِ أُونُكُ وتحسين نهمتنا وهوعند النسوة من قالة عالك ذكر النازية نانْ عَظِيم • يعظ كالله ان تعه د

ولأنأتا اولؤا لفض منكء والمتعوان توكوا أولج الذناني والمساكين فالمناج تندن سساالذ واليففؤ وَالْيَصْنِي إِلَا تَحْرِينُ لَانْعَفِمُ اللَّهُ لَكُ وَاللَّهُ عَنُورُكُمُ إِذَا لَذَنَ رَمُونَ الْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِّنَاتِ لَعْنَهُ فالدنيّا وَللاخِرَةُ وَلَكُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ • يُومُ تَشْهِيدً عكرة السنترك وأندي والرجله فرياكانو بعلاز يوُمُّيْذِ يُوقِهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الحَقِّ وَكَفِلَمْ وَ الْأَلْلَةُ هُوَا لْلَيْنُ لَلْيَشَاتُ لَلْهَ بَهِي وَلَكَتَهُ لَا يَارَ لناث الطنتهن والقلتة والطنتاب اولتيك لَبُرُونُ مِمَّالِعَةُ لُولَ لَمِنْ مَغُغِرٌ ۚ وَرُذِقٌ كُرُ مُ فِيا تَهُا الذِّكُ الْمَنُوا لَا تَدْخُلُوا مِنُونِيًّا عَيْرَ بِهُونِيًّا عَيْرَ بِهُونِيًّا مَيَّا تِمُنتَأَ الْسِيُّا وَتِسُكِيرًا عَلِيَاهِمُ إِهْ الْمِيْ ذَلْكُ خيرك لعلكم تذلاون • فإن لم تحديل فهاك فلاتذ الوهاحي فؤذن لكم وان بالكارجع فانح مُوَازُكُ لِكُمْ مُ وَلَالُهُ مِنَا تَعَيُّلُونِهُ عَلَى

إِجْنَاحُ انَ تَلْحُلُوا بِيُوْتًا عَبُرُمَسَكُونَةِ فِهَامَنَا لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلِمُ البَّدُونَ وَتَكُمُّونِ • قَالُ فِي مِن يَعْضَوْلُ مِنَا يُضارِهِمُ وَتَحِفْظُوا فِرُوحِمُ ذَالِحُ الْحُالِكُ إِنَالُهُ منكر بنايص نعون وفرال أينات يغضفرين تضارهن ويمنظن ووصل ولاستدى بنتهن الأ ماظر ونها وكيضرن بخرهي عليجي عاف ولايدن وبنتكئ الإليعولتهن أظاباتهن الألاء بحوكهن أوأساتين أفائنا وبفوليتن افاخفانان اوبكا خوانات أوسى خاجهن ونساعهن افعاملكت أغاني والتا بعين غنيرا وليألاز بتعرمن لرجال أوالظفا الذئز كنظأة عَاعَةِ زاية النِّسَاءِ وَلايضر بن بارْجُلُهِ في ليفا مَا يُنِهُ مِنْ ذِينَهِنَ ۗ وَبَوْ بُهُ إِلَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا ۚ أَيُّهُ الْمُؤْمِنُ فَالْعَلَكُمُ تَعَلَيْنَ \* وَكَنْكِ الآيا عُمِنْكُ وَالْمَا لِحِينَ مِنْ عنادك والما ينك إن كونوا ففع آءنفه لْلُهُ مِنْ فَضِيلٌ وَلَكُهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ وَلِيستعنف

والسَّنتَ عَفِين الذِينَ لا يَجِدِ فُرِنَ فِكا حا حَدِّ يغَيْرُ مِاللهُ مِنْ فَضَلِهُ لِلذِينَ مِنْ عَنْ فَالْكِتْ الْكِتْ عِنَامِلَكَتْ ائمانك كايبوهُمُ إنْ عَلِمهُ فِيهِ خَيراً وَالْوَهُمُ وَمْالِ الله الذي النيك ولاتكره وافتيا وم عاليعاء إذاردن تحصنا لتبتغواع كالكينة الدنيا ومن يك فِهُنَ فَاتِاللَّهُ مِنْ بَعُدُ اِكُمَّا هِمِنَ عَنُوْرُرِكُ وَلِعَدَا نُزَلُنُ اللَّهِ كُنُهُ إِنَّا بِيهِ مُبَيِّنًا بِي ۚ وَمَثَالًا وَإِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّا خَالَوْمْ قِبْلِكُمْ وْمَوْعْظِكَةً لِلنَّتَّةِينَ • أَلَدُنُورُ السَّمَافِ وَالْاصُرِّمَا لَانُوبِ كَنَشِكُومِ فِيهَامِصِبَاحٌ إِلْصِبَاحِ وزخارة الزَّخارة كَانَهُمَا كُوكِّ دُرِيٌ يُوكَ مُنِ سَجَعَ مُهَادُكُةٍ زَيْنَوُيَةٍ لِاسْرُ قِينَةٍ وَلاَعْزَبَةً يَكَادُ زَيْتُهَايِضِيُّ ۖ فكؤل تسسيه ناد نوزعلى في يمسدي الله لينوب مَنْ يُنْكَ وْ وَيُصْرِبُ اللَّهُ الْمُشَاكِلِقَاسِ فَلَلَّهُ بِكِلِشَيْ عَلِيمٌ ﴿ فِينُونِ إِذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَهُذَكُرٌ ۗ فهااسه والسيخ له فيها بالغندو والاصال

رِجالُ لأَنْلُهِمْ تِجَانَةً وَلَابِيَةً عَنْ ذَكِرا لِلْدُورَا فِأَلِقَالِهِ وَالنَّا عِالْزَكُومُ يَخَا وَزُنْ يُومُ النَّفَالِي فَعِمْ النَّفَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم وَعُمُواكِلَةُ أَحْسَنَهُمَا عَلَوْا وَيَزِيدُهُمُ فِي فَضِلْ عَلَيْهُ يَنْ زنشناء تعترجسا والذنكفر وأأعال كسرار بقيعة ازماء حيا أذا عاء لأعده سنا وفعدالله الرواتية سر يعللنسان أوكظا أتفح وَجْ مِنْ فَوْ قِهِ مُوجَ مِنْ فِهِ قَهِ سَكِانٌ ظُلُ اللَّهِ اللَّهِ لِعَظَ تعض إذا آخر من لم يكدريها ومهل يجعاالته وَالْطَبْرُ صَاقَاتِ كُلَّ فَنُعَا صَلَوْتَهُ وَتَسَبِّعَ لُو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَهَا بِفَعَالُهُ ذَ • وَلِلْهِ مُلْكُ السَّهَا إِنِّ وَٱلْأَرْضُ وَالْمِأْلِكَ عِنْ وَالْمِأْلِكَ ع لَصَبِينُ • الْمُتْزَانُ اللَّهُ يِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لُهُ زُكُامًا فَتَرَي الْوَدُقَ يَخِ جُهِزَ خِلَالَهُ وَيُنْزِلُهُنَ لتتماء من جبال فنهام ترك فيصيب برو بيتاء ويقيرف

عثه

يفكيا الدالليل والنها وأقري فيذالد كعبرة لإفرك لابتصار وكلثه خَلَقُكُا وَاتَّهُ مِنْ مِنْ إِذْ فَي هُوْ مَنْ يَسَتَّى عَلَيْهِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَسَيَّدُ عَارِجِلَةِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَبَّى عَلَى آلِهِمْ يَعُلُقُ ٱللَّهُ مَايسَتَا ءَ الكَاللَّهُ عَلَيْ إِنَّهُمْ عِ قَدِينٌ لَقَكَا نَزُلُنَا آيَا إِنَّ مُبَيِّنِ وَاللَّهُ يهدى ويقولون المتا بالله وَبِالِيسَوْلِ وَلَمَافُنا ثُمُ يَتُولِ فَرِيقَ مِنِهُمْ مِنْ يَعَدِذْ لِكِ فَضَا ولكك بالمؤنمنين واذا دعواالالانه ورسوله ليخرينه وْا وَبِيَّ مِنْهُمْ مُوْمِنُونَ • وَإِذِيكُنْ كُونُ الْحُتُّ يُكَانِّ آلِيْهُ مُنْاعِنَا لَا قَالُونِهُمْ مَنَ إِمَّ الْتَابُو آمَعَنَا فَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ بَرَا وُلِيْكِ هَنَّ لِظَالِمُونَ الْمَاكَانَ وَلَـ المؤنين إذا ذعوا إلاكنو ورسوله ليحاكم سنهرأ سمعنا وأطعنا واولعك هوالمفارز ويَخْشُولُونَ وَيَتَقَدُّ فَاوْلِيَا وَهُمُ الْمُفْرِدُ وَنَ وَلَهُمْ مِنْ بالله يخ رَايُمَا مِنْ لَبْنَ أَمْ يَهُمُ لَيَ جُنَّ قَالَانْقُسُولُا الله خب ما تعاله ا

فْأَ الْطِيعُا وَلَهُ وَاطِعُهُ الرِّيسُولُ فَأَنْ تُولُواْ فَأَيَّا عَلَيْ الخآ وَعَكَ كُمُ الْحِلْدُ وَإِنْ تَطْلَعُهُمْ مَهُ تَدُولُ وَمَا عَالِيُّهُ لِالْيَالِ غُ المِيْنِ • وَعَمَالِتُهُ الْذِينَ امْنُوامِنِكُمْ فُعَيْلُوا الصّاليّات ليسَنِّعُ إِنْ أَنْ وَ الْارَضْ كَالْسُعُ إِنَّالَّذِهِ مِنْ مَنَاهِبٌ وَكُمْ كُنِّهٌ لَمْ ذُينَ مُرْالَّذَكِ الْرَبْعَادِ لَمْ وَلَكُوا مِنْ بِعَادِ حَوَفِهِمُ الْمَنَّالِيُعَبِّدُ وُ يَنِي لَاسْتُرِكُونَ بِي سَنْبِيًّا ومَنْ كُفُ لَعَدُذُكُ فَأُولِي عَنْ الْعَالِيهِ هُوْ الْمَاسِقُونِ وَلَقَمُ الْمُتَّلِّنَ وَلَمَّ الْمُتَّلِيّ وَانْوَالْزَكُوعَ وَاطِيهُ الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْخِرُونَ لَاحْسُنُهُ الْذِينَ كُفُرُ وَالْمِغِينَ فِي الْإِرْضِ وَمَا فِيهُمُ النَّالُ وَكَبْشِ لصَبِيرٌ • يِا أَيْمُ الذِّينَ الْمَنْوَا لَمِنْمِثَا ذِنَكُمُ الذِّي مُلَكِّ اليمانكة والذين لينيكافؤ العلامينك فكك مراب مزميا صكوة ألخ وجين تصفون بنيا بكرمن الظهيرة ومين بعُدِ صِكُونَ أَلِهِ التَّاءِ ثُلْثُ عَهُ رَاتِ لَكُولُسِ عَلْمُ عليه جناح بعزهن طافئ عليك بعض كاعانه كذلك سُنة المذه لك الأيات وللذ علي حاجيم

وَاذَا مَكُواْ لاَ طَلْفَالُ مِنْ لَمُ الْحُلْبِ فَلْمُسْتُنَّا دِنُوا كُلَاسِتًا ذَالاً وَمُنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَاللَّهُ عَلَيْحَكُمْ ﴿ وَالْقَوْاعِدُ مِنَ الْمِنْدَاءِ اللَّذِي لَا بمجول وكالحا فليس كلين جناح ان يضع تيابهتن غيره برجارت بزيد تو وان ستعفيفي حير لهت وألله سمية عليه و ليس على الاعراج و ولاعك الع حَجُ وَلاعَا الرَّبِينِ حَبِّ وَلاعَلا نَفْسُكُ الْ ثَا كُلُوْمِنْ سُونَكُ الْوَيْمُومَةِ الْمَائِكُمُ الْوَيْمُومَةِ الْمَهَائِكُمُ وَبُولِتِ الْحَوَائِكُمُ الْ وَلِيولِيِّ الْحَوَاتِكُمُ الْوَيُسُولُتِ آعُرا كُوْاوَبُوْتِ عَمَايتكُ مُا وَبُوْتِ الْخُوَالِكُ وَيُبُونِ حِنَا لَا يَكُمُ الرَّمِنُ الْمُعَامِلَكُ ثُمْ مَفَا يَحَهُ آفَ صديقياً كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ انْتَأْكُالُو جَيْعًا وُاسَّتْنَانًا عَلَانَعُنْ فَادِادَخَلْتُمُ سُونًا فَسَلَمُ عَلَانَفُسُوكُمُ الله عندالله وكادكة طقة كذلك تَنُالِتُهُ لِكُلِمُ إِنَّاتِ لَعَلَّكُ مِنْقَقِلُهُ زَ

إِنَّا ٱلمَّوْمِينُ وَ لَذَكَ الْمَنْ الْمَالِدِ وَرَسُولُهُ وَإِذَا كَانُوا كَنْ الْوَامِ الْمِي الْمُرْكِلُونَ اللَّهِ ال سَتَأُذِهُ وَلَا أُولِينَكُ الَّذِينَ بِعُهِمِنُونَ مَا يِلْهِ وَكَسُولُهُ فَاذِا سَتَّا ذَذُ لَ لِيعَضِ سِنَّا بِهِمَ فَأَذَنْ لِيَ سِنْتُ مِنْ مُولَسَّغُورُ لَهُ ﴿ اللَّهُ الْأِلْلَهُ عَفُورُ يَحْمُ • الْمَعْمَ لَا السَّوْلِ سُنَهُ كَدُعْاءِ بِعَضِهُ نَعْضًا قَدُنَعُ أَلَتُهُ الذِّنَ يسكلون منكالا فاقلت ذرالبك يخالينون عن أفرة بيبُهُ فِينَنَةُ الْوَيْضِيهُمْ عَذَابً إِلِيمٌ ۗ ٱلْآلِنَ لِنُومُ والستن اب والانض قدنك أما أنتم عك وويوري يدِ فِنْ يَتَمْهُمُ مِنَاعَمِ لُولَ وَلَعْلَهُ بِكِيرٍ الشَّحَ عَلِيمُ الذبى لدكم لك الشنوات والاركف ولم ينظذ ولدا ولم يكا لهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَخُلَقُكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَعَدَّرُهُ مَعَدُدًا وايزاء

والمخذفاه وويدالمة الاجلادك سننظ وها عِنْلَقُونُ وَلا يَمْ إِحُودُ لِانقسُم عَمَّرًا وَلا نَقْعًا وَلا يِلْكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَا نَسْتُورًا \* وَقَالَلَهُ يَرَكُمُونًا اِذْ هَٰذَا الْأَافَكُ ا فَتَرْدُهُ وَإَعَا نَهُ عَلَيْهِ فَوَمُّا خُولُكُ فَقَدُخًا وَ اطْلاً ﴾ وَرُورًا • وَعَالُو السَّا عَمِنَا لَا السَّا عَمِنَا لَا السَّاكُمُ اللَّهُ فَيْ تُمُا عَلَنهِ بُكِيرَةً وَاصِلاً • قُلَا تُمَا الدّي نُعَا البّتر فِالسِّيرَاتِ وَالْإِرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفَوُرًا رَحِيمًا • وَفَا لُوالْمَالِ هٰذَاكْرَسُولَ يَاكُلُوا الطَّغَامُ وَيَكْتِبُهِ فِي الْإِسْفَاقِ لَوْلَا أَيْلُ لِيُهِ مَلَكُ فَنَكُونُ مَعُهُ نَزِيلًا ﴿ أَوْبُلُ فِي لَلْهُ كُنَّ أَوْتُكُونُ مُجِنَّةً يُأكُوْمِنِهِمْ وَفَالَالظَالِوْدَ انْتَتَعَمُنَ الْأَرْجُلُا سَعُولًا ﴿ انْظُرُكُيْ صَرَّ بُولِكُ ٱلاَمْنَالَ فَصَلَّوْا فَالْ بستطيع في سببيلا • شاكك الذي نشآء بحكلك خَيْرًا مِنْ ذَلْكِ كَتِنَاتِ جَيْري مِنْ تَحْتِم الْأَنْهَا كُومُ وَيُحِيُونُ لِكُ قَصْنُورًا • مِ كَاكَذَبُوا بِالسَّاعَةِ واعتد فالمن كتدك بالسناعة سعيرا

إِذَا رَعَتْمُ مُ مُنْ مَكَالِ بَعِيدِ سَمِهُ لِهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا • وَإِذَا ا وُالْعَهُ مِينَهُا مَكَانًا فَإِنْ عَلَى الْمُقَرَّنِينَ وَعَوْا هُنَا الْكَ شَوْرُاً ۗ وَ لاتدعواللوتم نؤزك وليعدا واذعوا بثؤرك كثبرا قُرُاذُلِكَ خَيْرًامُ جَنَّةُ الْخُلُو الَّذِي وَعَمَالُمُ تُقُونُ كَانَتُ المرجَّنْ وَمُصَبِيعًا • لمرَّفَهُا ما يَسْنَا وَنُ خالِدِينَ كَانَ عَلِي رَبِّكَ وَعُمَّا مَسْؤُلًا • ويَوْمُ يَحَشُّوهُ وَمَا يعَنْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيقَهُ لِلْ أَعَنْتُمْ الصَّلَلَةُ تُعِبّادِيثُ هَوْ لِآءِ امُرْهُمُ صَلَّوْالسَّبَيلَ فَالْوَسِيْعَ الْكَ مَاكَانَ بنبغ لينآأن لتتيذين ونوائين أولياء وللزمنع المن وَا بَاءَ هُمْ حَتَىٰ نَسُوالَذِكُرُّ فِكَا نُوا فَوْمِنّا بِوْرًا • فَعَلَلْنَا بِهِ بَالِتَقُولُونَ فَالسَّتَطِيعُونَ صَرُّفًا وَلَّفَسُرًا ۗ فَكُنَّ يظُلُم مِنْكُمْ نَالُدَقَهُ عَذَابِكُ مِنَ وَمُأَارَسُكُنَا فَبُلُكُ مِنَ المرسُبُ إِلاّ إِلْمَ لِيكَا كُلُونَ الطَّعَامُ وكميشوك في الاستواق وجَعَلنا بعَضَكُ العَض النَّهُ النَّهُ وَنَ وَكَانَ رَثُكَ بَعْدَمًا

المَانِيُّ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

وَ فَالَ لَذِي لَا يَرْجُونِ لِقِلَّاء مَا لَوْلَا أَيْزُلْ عَلَيْنَا الْلَايَا اوَيْرَىٰ رَبُّنَا لَقَدَاسِتُكُمْ وَافْاَنْفُسُمْ وَعَوَاعُنْوَا كُيرًا وَمُرْ وَنَالِكُ كَالَةُ لِا مِنْفِرِى وَمَتَدِ لَا مُنْهُ وَيَعَوْلُ وَلَ حِمْ عُجْهُ وَقَدَامِنَا إِلَى مَا عَلَوْمِنَ عَمَا فِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِ منتور الفاك كنة بومعذ خير مستقراً وكسن مُعَيِلًا • وَيُوْمُرِّنَسَقَةُ السَّرَاءُ الْغُلِدِ وَنُزُلِلْلْأَدْمِكُ مُ تَهُزُيلًا ۗ ٱلْمُلْكُنِوَمِيَّةِ لِيُحَيِّ لِرَّخِينَ وَكَا نَيُومًا عُولُكَا فِيَت عسيرا • ويُومُ يُعَضُّ القالم عُلانِدُ يُذْ يَعَوُّ لُيالِئَتِنِي خُذُكُ مُهُ الرَّسُول سَيَالًا وَالْمِينَالَيْتَيَ لَيُ تُعْذِ فَالْانِا خُلِياكُ • لَقَدُا صَلَّىٰ عَنِ الذِّكْرِيعَةَ الْوَجَاءُ وَكَانَ لِشَيَطَانُ للانسان خَذُوكِ \* وَقَالَاسُولُ يَارَبِ إِذَ تَوْجِيا تُحُدُرُوا هِنَا ٱلْقُرُانَ مُعْجَوْرًا ۗ وَكُذَاكِ جَعُلْنَالِكُمَّاتَ عِمْنُقَّامِنَا لِحُمْلِينَ وَكَفَى بِرَقِكَ هَادِبً وَنَصْبُوا ﴿ وَقَالَالْدَيْكُمُو وَالَّولَا نُزِّلَ عَكِينَا وَلَقُواْنُ خُمَلَةً المُعَلِّمُ كَانَاتُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَا يَا تُوْلِكَ بِمُثَا الْآجِدُنَاكَ بِالْدَةِ وَلَحْسَنَ نَفْسِيرًا \* الذِّن عَسْرُونَ عَلَى وُجُوهِ إِلَى جَعْمَةُ وَلِيَّاكُ سُرِّيُهُا مَا فَاصَّ إِسْكِيارًا • وَلِقَدُ الْمُنَامُونِي الْكِثَابُ وَجَعَكُنَا مُعَدِّ لَغَالًا هُ هُذَ وَذِيرًا • فَقُلْنَا أَذَهُ إِلَى لَقَوْمِ الَّذِينَ كُذَّ وُإِلَا لِيَ فَدَثُرُ يَاهُو تُدُمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ مُؤْجِ لَا كُذَّ الْوَالِيُسُوَ إِنَّا هُو الْمُعْلَاقُ فَنَاهُ وجعكناهم اليتاسانة واعتدنا الظالمين عنابا إلما وعَاداً وَتُهُوهُ وَكُفِّهِ الرِّيْقِ وَقَرُوناً بِيرَ ذَ إِلْأَكْتِيراً • وَكُلُّا ضَرَبْنَالُوْالْاَمْثَالُوكُلْاَتْتَرْبَانْتَبْسِكُ وَلَقَدُانِقَاعَلَالِيْنَ التي المطربة مطركستوف أفكرني ويونها براوتها بكانوالا برَجُونَ مَشْوُرًا • وَإِذِا رَافِكَ إِنْ يَتَّخِذُ وْمَلَكَ الْإِهْزُولَ \* كَهٰذَالذَّى بِعَثَ اللهٰ رَسُولًا • إِذْ كَا دَلِيضُ لِنَاعُ الْمِيَالُلْ نُ صَبَرُنَا عَلَيْهُا وَسَوْفَ فِيَكُونَ جِينَ يُرَوْنَا الْعَذَابِ مَنْ اصَرَاسَتِيكُ وَرَأَيْتَ مِنَ الْحَدَ اللَّهِ وَهُولِيُّهُ أَفَالُتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ امْرَكِينَ انْ الْكُونُ لِيَهُمُونُ اوَنِعَ قِلُونَ لِنَهُمُ إِلَّا كَالْاَفَ اوْرَ بَاهِمُ امْرُ اسْبِالَّا

إِزَّالْ رَبُّكُ كُيفُ مَثَالِظًا وَلُونِثًا وَ لَهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّينَا كِذَاكُ ويحكنا الشي عكني وكساك فم فيضن الالكنا قيضاً يسَما • وهُولِاذ بحجَعُلُكُمُ اللَّيْلُ لِنَاسًا وَلِلْغَوْمُ سُنَّاتًا وحَعَا المَّهُ أَرْنَسْ وُرًا • وهُوَالدَّبِكَ رُسُرًا إلرتيا حَلِينُو البَرَ بدى دخيته وانتكنا والسياء ماء مكه وكالم لين ومكاة مَنْنًا وَنُسُقِتُهُ مِمْ اخْلَقْنَا الْغُاماً وَآنَا سِيَّ كَثِيرًا وَوَلَقَادُ صرَّفْنَا وُسُنَّهُمُ لِيَدُّكُمُ فَأَ فَإِنَّا كُنَّ لِلنَّاسِ لِإِكْفُونِكُمْ وَلِقَ. سَتُنَالَعَتَنَا فِي وَيَدَيْدُرا • فَالْ تُطِعَ الْكَافِهِ وَيُدَيِّدُوا . هريه جها داكم وهوالذي ميج الي ته هذاعد فإن وَهٰذَا مِيْ الْجُنَاجُ وَجَعَلَ بِينَهُمُ الْبُرَرَجُنَّا فِيجُرُّ تَحْيُرُكُ وهُولَادْ ي حَلَق مِن الماءِ دِبنُوا فَيْهَا يُرْسُبُ وَيَهُم وكان رَبُّكَ قَدِيرًا • ويَعَنَّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا سُنْعُهُ وَلَايضَتُهُمْ وَكَانَالْكَاوِعُوا بَيْهِ طَهِيًّا • وَمَا رُسُلْنَاكِ الْمُدَيِّقِرُ أُوكَنْدِرًا فَي قُلْمِا آسَتُلْكُ عُكْنَر نَهُ إِلاَمُن سِنَاءَ أَن يُتَحْدَدُ إِلَى وَيَهِ سَسَالًا اللهُ

14:

وَيُوكُلُ عَالِكِيَّ الذِّي لاَ يَمُنْتُ ويَسَبِيُّ عِيرُوا وَكَيْنِ مِبِذُ عِناده خَمرًا وَالِذَرُ فَخَلَقَ السَّمْوَاتِ وَلَلاَ رَضَ وَعَابِينَهُمُ فستتو أيام فرأستوع كالعرش الخفن فستا بحيرا عَاذِالْقِيكُ لُمُ يُسْتُدُوا لِلرَّغِنُ فَالْوَاوَمَا الرَّغَنْ الْسَيْدُلْلِا مَا مُنَّا وُزَادِهُ نَفُورًا \* سَمَّا رَكَ الذَّي حِعْلَ فِالسَّارِ برُوْجًا وَجَعَلَ فِهَ اسِزَلِجًا وَقَرَأُ مُنْبِرًا • وَهُوَالِذَي حَعَلَ اللَّكُ وِللَّهَارِ حِنْدَتُهُ إِنَّ الْوَازَيَّذُكُرًا وَازَادَ سُنْكُورًا • وَعِبْاذَالْتُ فِي الذين يمشئن عكالاتض هونا وإذاخا طله الماهلون فاللا سَلَامًا • وَالدِّينَ بَهِوْنَ لِرِيَّامِ سُحُدًا وَقِياماً • وَالَّذِينَ يقولون رتباكا ضرف عناعذاب عنا التعالم الأعذابها كانظما انتاساءت مستعر مموناما • والدِّرُ إنفعوا لمسرفا وَلَمْنِقَاتُوكُا وَكُن بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا وَلَلْإِنَ لَا يَمُونُ مُعَ اللَّهِ المُمَّا اخَى وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الْتَيَحَرُمُ اللَّهُ الَّا بِالْكِيِّقِ فَلَا يُزَنُونَ \* فَكَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَكُنَّ أَتَامًا • يَضَاعَفُ لَهُ ` العُذَابُ يُومُ اليُّمَةِ وَيَخَلُّهُ فِيهِ مُهُانًا } الآ

لِأُمْنَ ثَابِ وَامْنَ وَعَمَاعِ لِأَصْالِكًا فَا وُلْعِكُ يُسَدِّلُ اللَّهُ ستناتم حسنافي فكانكله عفورا بجماة ومناب وعَلَمْ إِنَّا فَاقِنَّهُ يَتُونُ إِلَّالِيَّةِ مِثَا بًا \* وَالَّذِيُّ لِا يتُهُدُونَ الرَّوُرَ وَالْحِامَرُ وَالْمِاللِّغُومُ مُوْكِوامًا • وَ لَذِينَ الْمَا وَكُرِّ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُرْتِهِمَ لَمْ يَجِنُ وَاعْكَيْهُا مُمَّا وَعُمْانًا • وَالذِّنُ يَعُولُونِ رَبِّنَاهُ مِنَ كَنَامُ إِزْوَلِحَنا وَهُ زِينًا بِنَا قُرَحَ آغِينٌ وَإِجْعَلْنَا الْمُتَّعَانَ إِمِا مَا وَالْتَلِكَ عِجْ وَنَ الغُ فَهُ مِنَا صِهَ وَالْوَبُلُقُوْنَ فِهَا عَيْهُ وَكُ سكلاما فعالدي فهالمحسنت مستقرا ومقاما قَلْمَا يُوْمِيُّ كِمْ زَنِي لُولِا دُعْا وَكُمْ فَقَدْ كُذَّ ثُمُّ فَسُوْفِ كُونُهُ وماترانام اوتان ويد يَمَ عَلَكُ إِمَا كُالْكُ الْكُالِكُ الْكُنَّانُ لَمُكُنَّ لَمُكُلِّكُ مِا

نَسُلُكَ إِلَّا مِكُونُهَا مَوُّمُ مِن إِن اللَّهُ أَنْ لَكُوْلُوا مِنْ إِلَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الم

نَدُ فَظُلَتُ اعْنَا وَأَوْ الْمُلْكِاخَا ضِعِينَ

حن

وهَا يَا بِيهِ مِنْ ذِكُرُ مِنَ الرَّحِينَ عُنْدَيِّتِ الْإِنَّا لَا فَاعِنُهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كُذَ بُوْافْسَيًّا بَيْهُمُ انْلَاء مُمَاكَا نُوْمِهِ سِنَهُمْ وُزُفِ اوَّلُمْ برَوَالِوَالْارْضِيْ كُمُ انْبَيُّا إِنْهِا مِنْ كُلِّرْ وَبِيحٍ كِرْبِمِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكِ لاينه ومَكَانَانَ اكْتُرُهُ مُؤْمِنَينَ ۚ وَإِنَّ زَيْكَ كُمُلَّافِينِيلُ لَجِّيمُ ۗ وَلَذُنا دُى رَبُّكُ مُوسِيِّ إِنِي النَّبْ الْعَوْمُ الظَّالِلِينَ ۗ عَوَّمُ إِنْ عَوَٰنَ ٱلاٰيتَّعَوِّرَنِ • قالدَيّبالِيّ أَخَافُ ٱنْ يُكَذِّنُونِ ويغنين صندري ولاينئكلو ليسابي فارتسيا اليهفك ولمُ وَعُلِّ دَنَنْ فَأَخَا فُ انْ يَقْتُلُونِ فَالْكَلْا فَاذْهَبَا يا يا تِنا آيًا مُنْسَمِّعُون • فَأْتِيا فِرْجُونَ فَقُهُ لا أَنَّا لَيْسُولُ رَبِّ لِعَالَمِينَ ﴿ انْ السِّلِ مَعَنَا بَدِ ] مِنْ آمِلُ فَالُ أَمْرُيُكِ فِينًا وَلَهِيدًا وَلَبَيْتَ فِنِينًا مِنْ عُمْرُكَ سِبِينَ • وَفَعَلْتُ فَعَلَكُ الْبَحَى فَعَلْتُ وَأَنْتُ مِنَ الْكَا فِينَ • قَالَ فَعَلْتُهَا أَذًا وَأَنَّا بن الصَّا البِّينَ • ففركَ تُرمُنكُ لِمَا خِفْنُكُمُ \* وَهُكُم أَنَّهِ مَكُما وَجُعَلِينِ مِنْ المُسْلَلَ وَتِلِكَ بِعُنَّةً مُنَّهُ عَلِّي أَنَّ تَدَدِّبِيْ اللَّهِ عَالَ مَعْوَنُ وَمَارَثُ العَالَمِينَ

والدكالمتزات والارض ومابينهما أين كأنثره في عَالَ إِنْ حَوْلُهُ ٱلاسْتَمْعُهُ وَمَا لَكُنَّا لِمُ وَرَدُ اللَّهُ عُمْ وُرَدُ اللَّهُ عُمْ وُرُدُ اللَّهُ عُمْ الأفلين • فالان ريسُوكِلُمُ الذِي رُسُولِكُمُ الذِي رُسُولِ إِنْكُمُ لَكُمُ عالاكتالشرق والمغزب ومالبينهما آين كنتم تعقيلون مَالَكِينِ الْكَذَنْ عَ الِمُا عَنْرِيْ لَأَجْعَكُنَّكَ مِنَ الْمُسْتَحِيْنِ مَن عَالَ ٱوَلَوْجِنُنُكُ بِسَنَّى مِبْيِنْ قَالَ فَأُدِت بِرَادِ كُنُتُ مِنَ الصَّادِ فِينَ فَالْغَرْعُصَانَهُ فَاذِاهِي ثَفُنَانَ مُبَّنِّ وزع بده فاذا هي شفناءُ النّاظِرَنُ فَالَالْمُكَوُّفُهُ انِهُ فَالْسَاحِرَ عَلَمُ فَيْ يُولِدُ أَنْ يُحْرِيدُ أَنْ غُرْحَكُمْ مِنْ أَنْضِكُمْ بِسِنِي ۚ فِياٰذَا تُنَامُ وَكُ فَا لَوْ الرَّجِهِ وَآخَاءُ وَالْعِئْ فَالْمُدَائِنَ جَالِيشْرِينَ يَأْ تُولُكُ يُكُلِّ سِخَارِ عَلِيمٍ • خَبُعُ لَسِّكُونُ لِيبًا بِهِ كُورِ مُعَلُّومٍ • وَقِيلُ لِلنَّا سِ هُوَ أَنْهُمْ تبيالغا فأفي لأزاة خسالة يتنانكف فنوفؤ فَلَا أَجَاءَ السَّحْرَةُ فَالْوَالِغِرْعَوْدَ أَثَّنَّ لَنَا لِإَجَّالِنَكُنَّ عُزُالْهِ اللَّهِ قَالَ نَعُ وَاتَّكُمُ الْأَلْمَ اللَّهُ عَالْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلِّمًا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّلًا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلَّالِيلِّ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلَّالِمُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلَّالِمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّ مُلْمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلْمُ مُلِّمُ مُلِّمِ مُلْمِ مُلْمُ مُلْمُلِّ مِ

وَالْكُرُونِيْ اللَّهِ عِلَا النَّهِ مُلْقُونَ فَالْقُواْ حِلْلَا وُعَصَّهُ وَأَلَّا بع وَ وَغُون إِلَّا لَكُمْ الْمُوالِيون فَالْقِيم مُوسَى عَمَاهُ فَاذِا هِ مَلْقَفُ مِنْ ثَا فِكُونِ • فَالْفِرَالسِّي وَيْسَاجِدِينَ • قَالْوُل امِّنَا بِكَ العالمينَ ورَبِّ مؤسى وهر وُن قال منتزله قبال اذْنُ لَكُ أَنَّهُ لَكُمْ كُمْ الَّذِي عَلَّمُ السِّعَ فِلْسَوْفِ فَعَلَّمُ نُونَ لأقطع أندكم فارخلكم منخلات ولاصلنك أخفار قَالُوالْاَ مَهُ وَالْمَالَ فَي رَبِنَّا مُنْقَلِبُونَ • إِنَّا نَظِيرُ إِنْ يَغُورُ لِنَا رَبِّنًا خطأنانا كذكنا اقلالمؤمنين وكؤيسنا الحموسكاناسر بصادي إنكم متبعول • فارسك فرعون والدائن المناب إِنَّ هُو ۚ لَا إِلَّهُ شِرُ ذِمَةٌ قَلْيَهُ وُنَّ • وَإِنَّهُ لِنَا لَغَا رُطُونَ • وَإِنَّهُ لِنَا لِحَيْمُ عَادِ رَفِينَ فَأَخْرَجَبْنَا هُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعَيُونِ وَكُولُو ومُعْتَامِ كُرِيمٍ • كَذَٰإِكُ وَاوَرُثُنَاهَا بَجَاسِكَا ﴾ فَالْتَعُوٰهُمُر مُشْرِقِينَ فَكَا تَزَاءَ لِعَيَّانَ فَالْآصْانُ مِنْ إِنَّا لَكُلُونَ فَالْ كَالْأِنَّ مِعِ رَبِّ سَيَهُدِينٌ فَالْوَحَيْنَا لِلْمُونِدِيَ إِذَا ضُرِدُ بِعِمَاكُ لْيُحُ فَانْنَكِ وَكَانَكُا وَقَكَالُطُودِ الْعَظِيمِ \* وَازْ

وَالْلَفْنَا عُولَا خُرِينَ فَ وَالْجَيْنَا مُوسِي وَمَنْ مُعَ تُمَاعَ قِنَا الْأَخِينَ ۚ اِنَّهِ ذَٰلِكُ لِيَهُ ۖ وَمَاكَانَ ٱ كَرُو وَوَفِينَا وَلِزَرَبَكَ كُمُوالَعِ يُزَالُوجِهُ ۗ وَاتَلْعَكَهُمْ نَبُأُ إِبْرُاهِيمَ ۗ أَذِ قَالَ لأبيه وقومه مانعبذون قالانعبذ احتاما فنظالك عَاكِينِينَ • قَالَهَ لُسِهُ عَوْنُكُمُ إِذِ تَدَعُونَ \* ا وَيُنِعُعُونُكُمُ أَوْ يضرُّونَ • فَالْوَا بِلَ وَيُنْأَلِنا عَلَيْكُ لَكِ يَفْعَلُونَ • فَالْأَفْرَاتُمْ ماكنية تعبدون انتم وإلا وكالاقذ مون فأيتم عدق لْ إِلَّارِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّمَتُهُ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا بطُّعِبْ وَيَسْعِينِ وَاذِا مَصِنْتُ فَهُوْلَيْسَفِينِ وَلَلَّمِ ينبى فريخيين والذكاظمة اديني كالمختبي في الدين أرتب هب لحثكًا وَكُونِهِ بِالْصِيَّا لَهِي وَتَعِمُّ الْمِيِّالْ لِينَ فَ وَتَعِمُّولِهِ لسِانَ مِيدُقِ فِ الْإِخْرِينَ \* وَاجْعَلْهُ مِنْ وَكَنْ الْحِجَنَّةِ وَاغْنِرْ لِإِنِّي أَنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّا لَايَنَ ﴿ وَلا تُخْرِزُ فِي يَوْمُرَكِيْ عَنْوُنَ فِعَلَا بِنَفَعُ مَالًا وَلا بَنُونَ الْإِ مُنْ أَفَاللَّهُ بِعَلْمِ بِهِ لَهُ ﴿ وَازْلَانِتَ الْجُنَّةُ لِلسَّفَامِنَ ﴾

وبرُّزت الحيمُ لينا وين وقيل كُرُّ أَنْ مَا كُنْ مُتَعَلِّلُونُ مَنْ دُوْدِ اللَّهِ هُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْغَالُونُونَ فُوجِنُودُ إِبْلِيسَ لَجَنْعَوْنَ فَ قَالُوا وَهُمُ فِيهَا بَغَنْصَيْمُونَ قَتَااللَّهِ إِذِكُنَا لِهَيْ صَلَالٍ مُبِينٌ ۚ اذِ نُسُوَّبُكُمْ بِيِّ العالمين • ومَا آصَلَنا الآكِيْ مُونَد فَالنّا مِنْ شَافِعِينُ وَلاصَدِينَ جِيرُ فَلَوَانَ لَنَاكُونَ فَنَكُونَ مِنَ المَّيْفِ إِنَّ في إلى لاية ومَّا كان اكْتَرُهُ مُونُمِنيةً ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ هُونُكُمْ يُنَّا لِحِيمُ • كَذَبَتُ فَوْمَ لَوْجِ الْمِرْسَلِينَ • اذْ قَالَطُ لِحَوْمُ لُوحٌ لاتتَقَوُنُ النَّ لَكُورُيكُولُ الْمِينُ فَي فَاتَّمَةُ اللَّهُ وَالْطِعُونُ مِمَّالَسْئُلُكُمْ تُعَكِّنُومِنْ اَجْرِيْ الْأِعَارِيَ الْعَالْمِينَ فَاتَقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ فَالْوَاكُنُّومِ إِلَّا وَاتَّبَعَكُ الْأَرْدُلُونُ قَالْعُمَا عِلْمَ بِإِنَّا لَا نُولِ يَعْلَوْنَ • إِنْ حِيسًا بَهُمُ الْآعَلِ رَبِّي لَوْ تَتَغُومُ فِي وَكُمَّا إِنَا وَطَأْرِ وِالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنَّا إِلَّا يَتَبَيِّرُ مُبَيِّنَ فَالْكُ لمَنْ لَمُ تَنْتُهُ يِا مُؤْخُ لَتَكُونُ مُنِ الْمُرْخُوفِي بِينَ قَالَ رَقِ إِذَ فَعْجُ كُذُبُونِ فَافِقَعُ سِينَ وَسَنَهُمْ فَتَمَا وَجَنَّى وَفَنْ مُعَى إِلَّا

حزب

وَالْحَيْنَاهُ وَمِهِ مِعَهُ وَالْفُلْكِ الْمُتَّحِينُ فَي مُمَّاعُ فِينًا بِعِيدُ الباقين وإن في ذلك لأنة ومُكَّاكُ نَ أَكُثُرُهُمُ وُمِن مَ كانَّارْتَكُ فَكُوالْمِ وَالْحِسَمُ كُذِّيتُ عَادُ الْمُسْلِينَ إِذِ قَالَ لَمُ رُ الْحُوْهُمْ هُوجٌ ٱلْانتَقُونَ • إِنَّ لِكُمْ رُسُولٌ اللهُ فَا لِمَا لِلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاعِونِ • وَمَا ٱسْئِلَا كُنْ عَلَيْد مِنَاجُوْ إِنَا جُرِي الْآغِلِانِ الْفَالِمِينَ • النَّبِيُّونُ كِكُلِّنْ إِ ايةُ تَعَابِتُونَ ﴿ وَتَتَّعَاذِ وُلَ مَصَارِعَ لَعَكَمُ خُلْدُونَ وَإِذَا بِطَسَنْ يُمْ يَطَسُفُ يُحَتَّا دِكَ فَاتَّعَوْا اللَّهُ وَأَطِيعُونُ واتَّعَمُ الدِّي أَمَدُكُمُ إِنَّا تَعَلَّوْنَ امْدُكُمُ إِنَّعَامٍ وَيَعْرَ وجَنَايِهِ وَعَيُونِ ﴿ إِنَّ لَمَا فَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَ يُغِم عظيم فالواسُّولَة عَكَيْنَا ٱوْعَظْتُ أُمْلِمُ نَكُنَّا مِنَ الْوَاعِظِينَ . إِنْ هَذَا ٱلْإِضْلَيْ الْأَقَلِينَ وَمَا كُنْ بُهِ يُدَيِينِ • فَكَذَبُونٌ فَأَهُلَكُنَا هُمُ أُنِّفِي ذَالِ لَكُنَّا وَمَاكُانَ ٱكْتَرَهُمُ مُغْمِنِينَ ۗ وَلِذَ زَيْكِ كَمُولِعَبْرَ الرَّحِيمُ ۗ كُلْبِ أَنُوهُ الرئيسي الله فألكم أحرفهم صالح الأنتقون

لِنَ لَكُ رُسُولُ الْمِينَ فَا تَعْوَالُدُ وَ الطَّعُونِ فَا استَكُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اجْرُأِنِ ٱجْرِي الْأَعَلِ رَبِّ الْعَالَيْنَ تُتُركُونَ فِيهَا هُهُنَا الْمِنِينَ فِيجِنَّاتِ وَعَيُولُو وَزُرُوعِ وتخيل طلعها هضبرة وتنخيون مراجيا لربوتا فاهين فَا تَقُوْ اللَّهُ وَاطِيعِ إِن ۗ وَلَا تَصْلِعُوا مَر الْمُسْرِفِينَ لَا يُن يفشيد وكذف الارض والإملائي فالماايما النتيمن ٱلمكرِّى ﴿ مَا اَنْتَ الْأَبْسُو مِثْلِكُمْ أَفَاحِتِ بِالْ يَعْلِلْكُولُكُ مِن الصَّادِ فِينَ فَالْهَانُونَا ثُقَةً لَمَّا سَيْرَتُ وَلَكُمُ سْرِنُ يَوْمِ مَعَلَوْمٍ وَلا تَسْتَوْهِ السِنُوءَ فَيَأَخُذُكُمُ عَنَابُ يُومِ عَظِيمٍ • فَعَقَرَ وُهِا فَأَصَبِكُ فَادِمِينَ فأَخَذَهُ وَالْعَنَابُ النَّهِ فَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا لَانَاكُمْ وَهُمْ فَيُنِينَ • وَإِنَّ رَبُّكُ فُلُو الْعِزِيزُ الْجَيْدُ كُذَبَّتُ فَوْثُمُ لوط الرسكين او قالك احزه المؤلم الانتقون اقِيَّاكُمُ رُسُوُلُ مِينَ فَاتَقَوَّا لِلْهُ وَالْطِيوْنِ • وَمَا أَسْتُلْكُمُ عكيك ون اجران اجرى الإعلى رتب العن المين الأ

عَاقُ إِنَّالَّذِكُمْ إِنْ مِنْ الْعَالَمِينَ \* وَيَدْرَفُنَ مَا خَلَقُلُ رُبُهُمْ مِنَازُ وَالِحِدُ ثِلَالِنَتُمْ فَوَمَ عَادُ وَنَ قَالْوَالِيَّنِ لَهُ نَتُهُ يِالوُطُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْجِينَ ۗ قَالَاتِي لِعَكُمُ مِنَ الْقَالِينَ فَرَبِي بِي وَأَهْلِ مِمَّا يَعْلُونَ • فَنَيِّنَا لَا وَاهْلُهُ أَجْعُهِينَ \* اللَّاعِي وَلَّا فِالْعِنَا بِرَيْثُ ثُمُّ دِيمُزُنَّا لأجريت وامطانا عكمه مطأ ونياء مطاللنذري نَهُ ذِلِكَ لَا يُعَلِّمُ كَاكُانَ أَكُارُ هُمْ مُؤْمِنِينَ • وَآيَ رَبَّكُ المُولِمُونُ وَالرِّحِيْمُ كُذَّدُ الْمُعْلِينُ لِلْمُنْكِلِمَةِ الْمُؤْكِرَةِ الْمُسْكِلِمِ الْمُنْكِلِمِ إِنَّالُهُمْ سُعُيَّتُ الْاتَتَقَوْنَ • إِنَّالِكُمْ رَسُولًا أُمِيُّن ۗ فَالتَّقُوالِدَهُ وَاطْبِعِونِ • وَمَا أَسَنَاكُمُ عُكُيُ مِنْ ٱجْرُانِ ٱجْرِي الْآعَلِي بَيِّ الْعُسَالِمَيْ وَقُولُكُنُكُ وَلَاتَكُونُوا مِنَ الْحُنْدِيرَ مِنْ وَزِيقُ الْمِ الْقَسْطُلَا سِلْمُسْتَقِيمِ ولابتخ والناس است عدوولا نعث أفالارض وأتقنوا لذي خلقك وكلي أة الأقليت فالوارت الندم الميرين

ومَا انْتَ الْالِشُورَيْنِ إِنْ أُوَانِ نَظَانُكَ لِمَا لَكَا ذِيبِنَ ۗ فَأَسْفَطِ عَكَيْنَاكِسُفًا مِنَ لِلسِّهَاءِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ فَيَرْ فِ فَالْنَاجُ اعُلُمِ بُيا يَعْيَاوُنَ ۗ قَالَذَيْوُهُ ۚ فَلَخَدَهُمُ عَنَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُومِ عَظِيهِ • إِنَّ فَي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانُكُنُّ هُ وُمُؤَيْنِينٌ وَانَّارَتِكُ مُّؤُلِورُ الرَّجِيدُ \* وَانَّهُ لتُنزيا رُجّالِعا لمين • تزك بوالرُوخ الأمين • علا قَلَىٰكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذُرِينَ فِلِينانِ عَرَبِي مِنْيِن ۗ وَإِيَّهُ لَهُ زُنُوالْاقِكُانَ • أَوَكُمْ يَكُنْ لِمُكَالِمَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ • وَلُولُ زُلُنَاهُ عَلَىٰ بِعَضِ الْأَعْجَيرَ • فَقُرُأُهُ عَلَيْهِمْ مِنا كَانُوبِ مُؤْمِنِيَنِ وَكُذَاكِ سَكَكُنَاءُ فِي قَانُ لِلْحُمَاكِ لأيونمنون برحتى يرك العكاب الإليم • فياكيته م بعكة وهُوُ لا يَشْغُرُ وَن • وَسُعَةُ لُواْ هَا بُخَهُ بُمُنْظُ وُكُ افْلِهَا اللَّهِ يستعَ إِنْ ﴿ أَفُرَا يَتَ إِنِهِ تَعَنَّا هُمُ سِيتَ ﴿ ثُمُّ حَاءَهُمْ مَاكَانُكُ يوعُدُونَ ﴿ مَا اعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَا نُوا يُتَّعُونِ وَمُا اَهْلَكُنَّا نَ وَيَهِ الْأَلْمَا مُنُدُرُونَ وَكُونُ وَكُلُونُ وَكُلُاكُنَا ظَالِمِينَ

لَعَ. وُلُونَ \* فَالاَتَكَاعُ مُعَ اللَّهِ الْمُلَّا أَخُرُ نَتُكُونُ مِ اللَّهُ كَالِيمِ . وَإِنْدُرِغُسُفِيرَ لَكُ الْأَوْ بَالَ فِي حَنَا حَكَ لِمَ اللَّهُ عَلَى مِنَا لَمُ عَنِينَ • فَانْ عَصَرُكَ فَقُاٰإِذِ بِرَيَّ مِمَّا تَعْلَوْنَ • وَتَعَكَّلُ عَالَوْمِ الرَّجِيهِ الَّذَيْ يَهٰ لِكَ جِينَ بِقَتْهُمْ • وَيَقَالُبُكُ فِي السِّنَاجِأَيُّ ها انتكام عامر تنزا والشيخراء يشبع والغا ووز رَا نَهُمْ فِي كُولُولُدِ يَهِمُونَ • وَالْهُمُ يُعَوِّلُونَ هَالاً ينَّعُلُهُ إِنَّا الْذَيِّ الْمُنُولُ وَعَمِلُهُ الصَّا كِمَاتِ قَ ذِكْرُهُ اللَّهَ كُنْبِرٌ وَأَنْتَصَرُ وَامِنْ بَعُدِمًا ظُلُولٌ وَ كُاكُونَ مُنْقَلَد يَنْقَلُونِ

طلب تراك الأدان وكيابين هارك وكبشرى لِلْوَا عِنَى ۚ الذِّينَ مُعِيرُ الصَّلَىٰ وَيَوْلُونَ الْآكُوةَ وَهُمُ بالإخِرَة هُمْرِيوُ قِنُونَ \* اِنَ الذَّرَ لَا يُؤْمِدُنَ لَالْأَخِرَةِ زيتنا كمأغ المرفه كأيغ كوك الكالمينا كالمرتف العلاب وَهُمْ فَالْإِخِرَةَ هُوْ الْأَحْسَرُ وَلَدْ وَالْإِكْلَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُ لَدُنْ حَكِيمٌ عَلِيمٍ ﴿ لَوْ فَالْمَوْطَى لِرَهُلُولَ إِنَّ انْسَتُ نَاكًّا سالبيك مُنا بحيرً الابيك نبيها ب قبير لعلك تصطاف فكأجآء كها مؤدي الأبؤرك تمن فالنا روين حُوكَا أَنْهُ ٱلله رِنْبَالِعَا لَمَينَ ﴿ يَامُونِنِّي إِنَّهُ آنَا ٱللَّهُ الْعَرِيزُ لِلَّكِيمَ ۗ وَٱلْوِ عَصَاكُ فَكُنَّا رَايُهَا مُنْتَرُّكُانُهَا جُأَنَّ وَلَيْ مُذِّبًّا فَكُمْ يفُقَيْنُ يَامُوسُ لِلْحَقَّ إِنَّ لِأَيْنَا فَ لَدَقَ الْمُسْلَوْنَ ۗ الْأَ مَنْظَلِمُ عُمْدُ لِكُسُنًّا بِفُدِيسُوعَ فَإِنْ عَفُورُ رَحْمُ • وَأَنْ خِلْ يَدُكُ فِحِينِكُ خَرْجُ بِيضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوْءَ وْتِسْعِ الْإِنْ الخافرعون وقوميه المم كانوا فوماً فاستقين فكناجا تنزايا تنامنصرة فالأهذا سيح منب

ويحدُّونها واستيفنتنا انفُسُرُوطُلاً وعُلوًا فانظُرُ كُنْ كَانَ عَافِيةُ أَلْفُسُدُكُ وَلَقَدُانْيَنَا ذَا وُودُ وَسُلَمْنَ علاً وَفَالَ لَمُدُ اللَّهِ الَّذِي فَضَّكُنا عَلَاكُ مِنْ عِنادِ \* لْوَهُنِينَ ﴿ وَوَرِيتَ سُلَيْمَ ۚ ذَا وَقُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهُ ٱلنَّاسَ عُلِيَا مَنْطِقَ لَقَلْيُ وَأُوبَتِينَامِنَ كُلْ شَيْءٌ إِنَّ هَٰ فَالْمُولَٰفَضُلُّ لَبُينُ • وَحُشِرُلِسُلَمُنْ جَنُوكُهُ مُنَالِجِيِّ وَالْانِسُ وَالطَّلْمِيْفُهُمْ بوُرُعُونَ فَحَتَىٰ إِذَا إِنَّوْا عَلَى وَالِالْفَلْ قَالَتُ غَلَهُ الْآيُ الله المُنظلُ مساكنك لله عَطِية كُرُسُكُمانُ وَجُنُو وُهُ هُ الْمِينَةُ وَلَكُ فَتُبَسَّرُ ضَاحِكًا مِنْ وَفِهَا وَقَالَ نَتِ وُزْعِنَادُ لللهُ يُعِتَّادُ التَّهَانُعُتَّعَلِيَّ وَعَلَمْ إِلَّالِدَى وَانْ اعْتَل صالحاً وضياء وادخاني برخيرك فيضا بركالما لحي وتنقد الظين فقالكما ليح لأ أركاله ذهد أمكان والغايبير لْغَرِّبَتُهُ عَنَابًا شَهِهِكَا أَفَلَاذَ بَحَنَّهُ أَفَلِكَا يُتَغِيبُكُظًا فك غير بعيد فقال آحظتُ به و حيد وزسياء بناء يعيز

لا وحدث الركة عُلْكُهُمْ واوْتِيتُ وَ كُلِّ اللَّهُ وَكُلِ عَيْدٌ عُظَّمٌ . وجُدُنْهُ الصَّوْمَهُ السِّيرُ لُون السِّمُ مِنْ دُون الله وزين لم التنيطان اعالم فصدَه عرب السب إن لأيَنْدُوكُ • الأَبْسَهُ وُلُاللِّهُ الدِّي يَخْرِجُ الْحَبْثَ فَالِتَلْكِ وَالْارَضِ وَيَعَالِمُا حَيْنَ وَمَا تَعُلِنُونَ • اللَّهُ لَالْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا رَبُ الْعُرَيْنِ الْعَظِيرِ • قال سَنْفُو الْمُدَفِّتُ أَمْرُكُنْتُ مِنَ الكاذِبين - إذْهُبُ يِكِتانِي هذا فَالْقُوْالِيَهِمْ ثُمُ تُوَلَّكُمْ أَمُ فانظرُ مَا ذَا يَخِعِهُ رَبِ قَالَتَ مَّا آيُهَا الْأَكُرُ لِي الْعَرَاكُ } كِتَابُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلِمُ أَن كَالِيِّرُ لِبُسِ لِمِن الْمُوالَّخُ الْحِيمُ الْأَنْعَكُونَ عَلِيَّ وَأَبْوُ بِنِمِسُلِمْ \* قَالَتُ لِالْيَهُ اللَّهُ الْوَرْبُقِ انْ ي مَاكَنْتُ فَا طِعَةً أَمْمًا حَتْنِ شَهْدُونِ • فَالْمُكُنُّ وُلُولُ قُوعٌ وَكُولُوا يَا بِسِ شَكِيدٍ • وَالْأَمْرُ إِلِيَاكِ فَا نَظْرِي مِلْذَا تأمرت فالسُّ إِنَّ لَلْهُ إِذَا دَخُلُوا مَ يَرُّ الْفُسَدُوْهَا صَعَلَّا اعِزَةَ اهْلِهِمْ آلِلَةِ قُوكَذِلِكِ يَفْعُلُونُ • وَالْإِمْرُسِكَة " المهم بهديد فنا خلق أنم يرجه المرسكون

سيهن

كُمْ تُفْرِحُونُ • أَرْجِعُ إِلَيْهُمْ فَكُنَّا يَكُمُّهُ ا وكذب من أذلة وهم صاغ ون عَالَىٰ النَّهُ الْمُلَاكُ الْمُحْدُدُ ثُلَّتِينِهِ مَعَنِينِهُا فَيَا أَنْ ثَالَةً عُلَّا اللَّهِ قَالَ عِنْ مِنْ إِنَّا أَنَّا الْ يَرْمُعَامِكُ وَالرِّي عَلَيْهُ لَعَوْ يَامِينُ • فَالْالْدَيْعِينُهُ المِنَاكِينَا بِإِنَّا البِّيكَ بِرَقِياً أَذِرَ تِدَالِيكُ مَرْ فِكُ فَكُمَّا بَعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُهُلِّ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل عَشَارُ الْوَالْفِي وَمِنْ سِنْكُمْ فِي الْمِشْكُمُ لِنَفْسُ وَمِنْ بِعِنْ فَارْ و كريم فالكر ولهاء بنها ننظر تهندي والذرلا بهتدون فكالجاء فيراها كذاء سلافات كَانَّهُ هُو يَا وُتِينَا ٱلْعُامِرُ قَالِهَا وَكُنَّا مِسْلِينَ وصريخالما كالنت تعريب ووناته أنهاكالنت من فوه فأكمااذ تخالصتن فكالاته تحسبته ع ساقتها قال المفصرح محردمز

التَرْتِ إِذِ خَلَتُ نَفَسِهِ مِ أَسْلُ يُ مُعَ سُلُمُانَ لِلَهِ رَبِالْعَالِمِينَ • وَلَقَدُارِسُكُنَا إِلَىٰ تُودُ آخَاهُ مِنْ إِلَا ان اغيدو التذه فاداهم فريفان يختصمون قاليافه لم تستنعِلُونَ بالسِّيتَاةِ فَبَالَكُسَّنَةُ لَوْلا تستَغَفُّونَ لَعَلَكُمْ تُرْخُمُونَ • قَالِمُ الصَّلَمُ أَنَا لِئِ وَبَيْنُ مَعَكُ قَالُطَارُ كُمْ عَنْدًا كُمْتُو بَالْنَحْ فَقَمَّ تَفُتَّنُونَ • وَكَانَ فِاللَّهِ بِنَةَ إِنَّ ينسُندونَ في الارَضِ ولانفنل ن وفالمُ تَقَاسَمُوما ينتولنتُهُ وَأَهُلُهُ ثُمُّ كُنْعُولِيَّ لِوَلِيَهِ مِنْ اسْتَهِدِ نَامَهُلِكَ أَهُلِهُ وَانْأَلُهُ أَيُّ ومُكُواْمِكُم وَمُكُونًا مُكُرًا وَهُولًا يَشَعُ وُنَكُ فانظركف كان عاقبة منكره أنافر أاحر وقوة المحفية فَتَلْكَ بِينَ مُهُمْ خَا وَيَهُ مِمَا طَلَوْ أَلِدَ فَإِذَاكِ كَائِكَةً لَقِوَمُ يُعْلَمُونَ • وَانْجَيْنَا الذِّينَ الْمُنْوَا وَكَالْوَا يتَّعَوُٰنَ طَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِ إِنَّا نَوْنَ الْمَاحِثَةُ وَالْنَمْ لُفُضُرُونَ • اءِ نَكُمُ لَنَا تُونَ الْحِالَ شَهُونَ مِنْ وَكُوْ الْفِسْلَاءُ بَالْمَنْمُ فَوَجْ تَجَهُ لُولُكَ

فَكُانُ جَوْادَ فُومِهُ إِلاَّ أَنْ قَالُوْ ٱلْخُرِجُوۤا الْ لَوْاطِ مِنْ وَيُتَرِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَّا سُرِينَتُ طَهِّي فَإِنَّ • فَأَجْيَنًا مُ فَأَهْلُهُ ۖ إِلَّا مرأته فدرناها مخالفا برب والمطرنا عليه مطرأ فَسَاءَ مُطَلِّلُنُهُ مِنَ قَالِكُ فُلْمَةً وتسكلامٌ عَالَعَنادي النها صَعَلَىٰ اللهُ عَنِي المَّالِينَةِ كُونَ امَّ خَلَقَ السَّمْ او-والدُّخ وَازْنُ لَكُونِ السِّيرَاء مَاءٌ فَانْبَعْنَا بِحِنْ لِيُّ ذَاكَ الفيد ماكانكان تنبيتوا في هاء الدهم كية بالهورة يعلوك الترجع إلارض في أو وعلوالط الهار وحفاظا والسي وحفائن البغ تناجرا عال معاليه الكَاكُفُرُهُ لِلْيَعَلَمُ إِنَّ الْمُنْ يُصِيلُ لَمُعْتَمِلُوا إِذَا دَعَاهُ وَكُسُفِ السَّيِّ وَيُعِفَلُكُمْ خُلِنَاءَ الارْضِ عَالَهُ مَعُ الدَّهِ قَلِيلًا مِثَا تلكرون المَنْ يَهَدِيكُمْ فِيظُلُ احِهُ الْمَرِ وَالْهِيْ وْمَنْ لِرُسِلُ إِلَيْ بننك بنن يكن وحكيه والدمع الذه تعا كالنا عنا المنكون والتحايين والكون فركيفيده ومتن وزفا المتحالفاء فُلانِضَ الدُّمُ الدِي قالِها مَوْ ابْرُها نَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صَادِ فَيَتَ

فاللايع لمن في السته في والارض العدّب الأالله والسنون ايًانِينِهُ وَيُلَارِكُ عِلْمُ فَالْاِحْةُ بَلُونُ وَلَيْكُ مِنْ بَلْهُمْ مِنْ اعْدُونِ وَقَالُ الْذِينَ مُوْرِقًا آوَدًا كُتَا مِزَابًا كَابَا وَالْمَا أَعِنَا لَكِنْ أَجُونُكِ لَقَدُ وَعُدِنا هَٰذَا حَنُ وَلَهَا الْمُ مِنْ قُدُالْ إِنْ هِذَا ٱلْآلَسَا طِيرُالِا وَلَانَ وَلَهِمِرُوا فِالْأَعْلِ فانظر واكيفكان عافية ألح مين ولاتحز وعليهم ولانكلُ فيضيُّع مِمَّا يَمْكُرُونَ • ويتَوَلُونَ متَيْهُ لِمَا الموعُدُانِ كُنْتُمُ صَادِقِينَ قَلْعَسَىٰ الذَّيْكُونُ رَفِكُمْ بعُضَ لِلَّذِي تُسْتَعُيلُهُ مَنْ • وَازْدَيْكُ لَذُ وَافْضِ إِلَيْ النَّالِيرُ وُلْكِنَّ أَكُثْرُهُ إِلاَ يَشْتُكُمُ وُنَ وَ أَنِّ رَبِّكِ كَيْعُ إِمَّا عَلَيْ مِنْدُورُهِمُ وَمَا يُعُلِّوُنَ • وَمَا مِنْ غَالِثُ فِي السَّمَاءِ وَالْاَصْلِ لِإِنْ فِي كُمِينًا بِصِبْدِي ﴿ انَّ هَٰذَا الْعَرِّ أَنْ يُقَطُّ عَلَيْهِ } السِّنَا مِلَ النَّرُ الدَّيْ هُ فِي يَخْتَالِمِنُونَ • فَالْيَهُ لَمُ لُكُ فَ وَ أَن اللَّهُ عَن مِن إِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلْمُلَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْعَالَمُ \* فَتُوجَّىٰ عِلَى اللَّهِ إِنَّاكُ عَلَيْكُمِّ الْمُبْائِبُ

تكلاتشية المؤنث فلانتنبع الفتية للذعا عادا وكوا مذبرين • ومَا آنتَ بهادي الوَّقَالُالْمَ إِنْ أَنْهُمْ ا لِأُمْ نَوْثُمُ وَبُا مِاتِنَا فَهُمُ مُسُلِمُ فَ وَاوْا مَ فَعَالَقُولُ عَلَيْهِ الْحَرِجُ الْمُلِيُ الْمَاتِيَةُ مِنَالاَرْضِ لَكُلِيجُ الدَّاكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله كَانُوالْإِيَاتِنَا لَايِفُتِنُونَ • وَيَوْمَ خَسْنُرُمُنْ كُلِّ الْمُهَ فَجُارِيْ ثِلَةُ بُ إِلَا لِمِنَا فَهُمْ يُونَعُونَ • حَتَى إِذَا لَهَا قُلْ عَالَ ٱكْذُ بُتُمُ إِنَّا بِي فَلَمَ تَحْيُطُونُهُمْ عِنْلُ الْمُلَاذَاكُ نَتُمُ مُنْ وَفَعَ الْمَوْلُ عُلَيْهُم عِنَا ظَلَوْ أَنْهُ لِلْيَ مُلْقِفُونَ أيرفاأنا جعكنا الكيابليس كنوني والنهار مبغي نَا فَاذُ لِأَيَا إِلِمَوْمِ يَوْمُنِنُونَ • ويُومُ يُنْفُخُ فِي المِعَوْدِ نَيْعُ مَنْ فَالِسَمَالِةِ وَمَنْ فَى لِلاَيْضِ الْأَمْنَ مُثَالَةً وكُلَّانُونُ وَاحِرَتِ وَتَرَكَّ الْحِبَالَ عَسَهُمُا حَاوَ وهي تمريُّ أَمَّ السِّيرِ إِنْ صَنْعَ اللهِ الذِّي النَّفِي كُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ الذِّي النَّفَعَ ا لِنَهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونُ • مَنْ جَاءً بِالْحَسِينَةِ فَالْمُخْبِرِينَ وهُ مَنْ فَزَيْمِ يُوْمَتُ إِلَيْهِ الْمِنْوُلِ

ومَزُجاءً بالسِّيئَةِ فَكُنِّتُ وَحُوهُمُ فِي إِليَّا رُهُنُ فَكُونُ الأماكنة تقلون والما أمنة أن اغبد رب هذه البارة الذي حريمها وكة كالشوء والمربث أن أكون مِن السُّلَمَ فَي أَن اللَّهُ الدُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يُهُذُكُ لِنَفْسُهُ وَمُنْ صَلَّ فَعُالِمُنَّا أَنَامِ الْمُنْذِينَ وقالك ذلله سكريكالاته فتغرفؤنها مكارتك بغاظ الله النوز الجيا لست و تاليًا ما حُاكِمًا وللبين و مَتَالُوا عَلَيْكُ مِنْ مُوَدِّ نْ وَفَرْغُو نِهُ بِالْحَدِّ لِعَوْمِ لِمُثْمُنِوُنِ • إِنَّ وَنِعُونَ عَالَٰ فِي ( وَضِ وَحَعُو الْهُلِمُ الشِيعَا يستَصَعُونَ طَالَقَنَةُ مِنْ أَذُنْكُ عُ هِ وَكِينَتُهُ نِينَامُ مُ إِنَّهُ كَانَ مِنْ لَفُسُدِينَ • وَنُرَبِّكُ نْ مَنْ عَلَىٰ لَذِينَ اسْتَصْعِفُوا فِي الْإِرْضُ وَيَجْعَلُ ( الْمُعَالَّو الْمُعَالِّ هُ الْوَارِثِينَ ۗ وَغُكُنُ لَهُ مُ فَالِا رَضِ وَيْزِي وَإِعَوْنَ وَهَامًا وجنود ها منه ما ما من يخت دوون • او

وَاوْحِنَا إِلَىٰ مِرْمُو سُمَانُ أَرْضِعِيهُ فَاذَا حِفْتَ عَلَيْهُ فَالْقِيهِ فِالْيَمُ وَلَا فِي وَلا حَوْبَيْ آينًا زَادُونِ الْيَادِ وَجِاعِلُونُ مِنَّا لمُسْلَائِ • فَالْتَقَطَدُ الْفِرْعُونَ لحَوْدَ لَمُ يُعَدُّقًا وَحَوْنًا إِنَّ وَجُودٌ وَهَا مَالَا وحنود هذا كالواخاطين • وقالمام أه وْعُونَ قُرَّةً عُيُن لِي وَلَكُ لَا نَقَتْلُونُ عَسَمَ أَنُ يَنْفُ وتخذه وكدا وهو لاستو وز رُمُوسُى فارغاً لذكا مَتْ لَتُدُى بِهِ لَوْلَا انْ ربطناعلى قلبهاليتكون مزالمؤنيني وفالة لاحيته مفره فنصرت عرجت وهم وحرمنا عكماكم وخع من قبل فقالت الدلاع على هاست كفارنه لكروه وهذا والمعان فرددنا والحاميه فينقو عين وعدالته حبَّةً وُلِكُم الْحُرْ فَالْمُولِينَ وَلَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رَكَاتِنَاهُ مُعَكِّمًا وَعَلَّما مُؤكَّذُ لِكَ بَخِرُ كَالْحُنْسُنِيرَ

حزي

ويخالكه بننة عليحين عفالة من أهلها فوجه فهارط بتنتكرون هذا من شبيعته وهذا مزعدوة فاستغاثه لذك فن سنعته على الذي وزعد في وكر وموسى فقص عَلَيْهُ وَالْهِ فَاحِنْعَمَا الشَّيْطَالُنَّ التَّهُ عَدُومُ فِي لَهُ مُنْ قَالَةً إِنَّ ظُلَتُ نَفْسَم فَاعْفِرْ لِهِ فَعُفُر لَهُ النَّهُ فُونَ الفَعُو الرِّحِيرُ • قال رَبِّي عِنَا الْعُتْ عُلِيهُ فَلْ أَكُونَ طَهِ إِلَّا إُمْدِ فَأَصْيَرُهُ لِلدَيْنَةِ خَالِفًا يُرَقِّثُ فَإِذَا لَذِي ستنفر بالامين يستضرخه فالكه مويد إنك لغوق ولَيَّاانَ اللهُ انْ يَبْطِيقُ بِالذِّي هُوْعَدُ وَهُمَّا قَالَ اموبني تريدان تفتانه كنا فتأت نفسكا بالامس إن تُبِدُ الْآادُ تَكُونَ جُنَّا رَّ فِي الْانْفِنُّ وَمَا تُرُيْلُ أَنَّكُنَّ مِي المُسْلِمِينَ وَجَاءَ تَحُرُّمُ مِنْ أَقْضَى المَدِينَ وِيسُوفَى قَالَ لِهُ فَا يَمْ مُؤِدُ مِكَ لِيقَتْ لُو الْكُورُ الْمُؤْخِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّ لَكُ مِنَ النَّا صِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا قَالَ رَبِّ عَجِبْنِ مِنَ الْعَوْمِ الْطَلْنَا لِي رَبِّ وَلِمَّا

وكما وتكا وتلاكاء مدين فالعساء ربخ أن يمديني سفواء السَّبِيلُ وَلَمَّا وَزُدُمُنَاءَ مَدُنُ وَجِدُعَلِيهِ الْمُهُ مِنَ النَّاسِ بِينَ قَوْلَ فَ وَوَجَدُ مِنْ دُونِهِمُ أَمْرًا تُكُنِ تَذُوا دَادِن قَالَمُّا حَطْئِكُمُا قَالَتَ الاسْتَبَعِي حَتَىٰ يَصُدِرًا لِرَجَاءُ \* عَلَا مُنْ عَلَاءً \* وَالْوُيَا أَيْحَ كُنِيرٌ • فَسَغِطِهُمْ أَثُمُ تُوَّكُ إِلَى الْطِلِّ فَقَالَ ربَرَانَ لِمَا أَنْزُلْتَ إِلَى مِنْ فَيْرِفْعَ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُمَا مُّنْفِي عَلَى اللَّهِ عَالَتَ إِنَّ أَبِّي يَدْعُولُ لِيُوْ يُكُ المخرماسقيت كنا فكالجاءة وفض عكيه القصص فاللاع فأنجوت من القوف الظالمين فالتاحذيها لأكتاب للتأبي التكثير من السنة بحرية العوتي في المهين قالَافِيَّارُيدُ لَاَا يَكُيكُ الْخِدَانِتَةِ كِمَا تَيْنِ عَلَىٰذَ تُأْجُرُ فَ غُالِيَ ﴿ فَكُلُّ مُنْ عَنْ مُنْ مُرَّا فِنْ عِنْدِكُ فَمَا ٱلْهِذُ الَّهُ سُنْقَ عَلَيْكُم سَتِّعِدُ فِي الْمِسْتَاءَ ٱللهُ مِن الصَّالِينَ فالأذلك بيئني وبينك أيما الإنجركين قضيت فالا عِذُوْلُنَ عَلَيْ وَٱلْمَنْهُ عَلَىٰ هَا مَعَوْلُ وَكِيْلِ ﴿ فكنا فضاء مؤسكا إلجكل وسا دباهراء اسكمن جاب الطار نَارُ قَالَ لِإِهْلِهِ المِنْكُولِ إِنْ الْمُسْتُ نَارًا لَكُولَ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ يخبرًا وَعِدْ وَهُ مِن النَّارِلْعُلِّكُمُ تُصَطِّلُونَ • فَلَأَلَّهُمَّا ن دي من ساطع العاد الايمن فالبقع الله الكاور الفرية ازَيَامُوسِمُ إِنَّى إِيَّا اللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فُو اَذَا إِلَى عَمَالُ فكتا زاها تهتؤ كانتها لجآن وكل مذبرا وكم نفتت المرابي اقَيْرُ وَلا تَخُونُ إِنَّا كُمِيزُ الْأَمِنِينِ ﴿ اسْلُكْ مَدَكَ فَحِينُكُ تخرج بيضاءم غيرسوع واضي اليك جناحك مزالفب فَذَا نِلاَ بُرُهَا نَانِ مِنْ رَبِّكِ إِلَىٰ فِرِعُونَ وَمَلَاثِهِ إِنَّهُمُ كأنو فَوْجًا فَاسِمَةٍ فِي فَالْرَبِ إِنَّ قَتَلَتْ مِنْهُ نِفْسًا فَاخَا فُ أَنَا يِقَتْلُونِ وَآجِي هُرُونَ هُوَ الْفَعَيْرُ مِتِي لسِنانًا فَا رَسِنا مُعَ وِدْءً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافُ الْ بكتذبون فالسنشنة عفيدك باخيك وبجعا لكا سكلطانا فالأيصلون اليكايانايا فَنَّمَا وَمُن الَّبِعَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فكأجآء همم مؤسن باياتنا بينات فالوماهذا إلاسي مُفْتَرِي وَمَاسَمِينَا بِهِذَافِي الْإِينَ الْأَوْلِينَ • وَقَالَمُونِينَ رَبِي ٱعْلَمُونَ إِلَا مَا لِمُدُدَى مِنْ عِنْ مِنْ وَمُنْ تَكُونُ لَمُعَاقِبَةً الذُّرِ النَّهُ لا يُغَيِّ الطَّالِمُ نِ وَقَالَ وَعُونَ يَاكَتُهُ الْلَكِيُّ ماعك الكرم المعتبري فافقد لياهامان عالطين فأجعًا لِي صَرْحًا لَعَرَاقًا طَلِعُ الْحِنَّ الْمُعْمِينِي فَا إِنَّ لَاكُمْنُهُ مِ الْكَادِبِيرَ ﴿ وَاسْتَكَبُرُهُ وَكُودُ إِنَّ فِي لانض بفسير في وظنوا أنه الينا لاير تجعون فَاخُذُنَّاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَّا هُ وَلِيْتِمْ فَانْظُرْكَنَّفَ كَانُ عَا فِبَةُ لَظَالِمِينَ • وَجَعَلْنَا هُمُ أَيْمَتُهُ يَدُعُونَ إلى المالد ويؤمُ القِيمة لاينضرون والبعناهمُ فيه إلا تنيا لعنة وكوم القية هنم العبوب ولقنانينا مؤسى الصخاب من بعن بما أهلكنا الغُرُونَ الاوُلِمَا يَصَالِحُ لِلنَّا يُولِ وهُلُدًى وَرُحُمَّةً لَعَلَهُ يُنَذِكُمُ فَا

وكنت بجانب الغزنت اذففننا آلي مؤسكا لام وماكن م التناهدين ولاحتنا أنستأنا قرونًا فتقا ولعليهم المِرُونَهَا كُنُتُ فَأُومًا فِي أَهُومُ ذَنَّ مَثَلًا عَكَيْهُمْ إِياْ تِنَا أُوْكِنَّا كَنَّا مُنْسِلِي . وَفَاكُنْتُ بِخَانِبِ لِعَلَّهِ رَافِيًّا دَيْنًا ولكن رخية من ربك لدن وقوماً ما أنيه من نذير من قَبُلُكُ لَعُلَمُ مُنِيَّدُكُمُ وَنِي وَلُولًا أَذُ تَضْيَهُ لِمُعْمِيدًة ميا قدَّمُتُ أَيْدِيهُمْ فَيُعَوْلُوا رَبِّنَا لُولًا أَرْسَا لَتَ الْيُنَا رسُولًا فَنَيْهُ إِلَا تِكُ وَيْكُونُ وَيُكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَا خِآءَهُ إِلَيْ يُمِنْعِنُدِنا ۚ قَا لُوْلُو ۗ أَوْ يَحْمِثُ مِنَا أُوْتِي مويسى وكرنك في فاعا آو في وسوم في قالوا ينجان تظاهري وقالولاً بكا فرون فل فَأُنْفُ بِكِيّا بِهِ مِنْ عِنْدِأَتُلْوِهُو إِهَٰذُى مِنْهُمَا أَتَّبَعِهُ إِنْ كُنْنَةُ صَادِقِينَ فَالْمُؤْنِسَتِي وَلِكُ فَأَعُلُّمُ اثْمًا يَسْعُونُ الْفُواءَ هُمُ وَكُنَا صُكُلُ مِنَ اللَّهُ مُولَالِفِيرِ هُدُكُ مِ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ لا يَهُدِي الْعَوْمُ الظَّالِينَ

وَلَعْلَا وَصَلَنَا لُمُنَّ لِعَوْلُ لَعَالِمُ مِنْ يَنَاذُكِّ وَكِنَا الذِّينَ انْتِينَا هُلُهُ لَكِ تَابَ مِن قَبِّلَ هُمْ بِرِتُوْمُ مِنْ فِكِ عَاذِائِتًا عَلَيْمُ فَا لِلْ أَمَنَا بِيرِائِهُ أَكُنُّ مِنْ رَبِنَا لِأَلْكُنَّا مِنْ قَبَلْ مِسْكِلِيرٌ \* اولْكُلُورُ تُواْنَ أَجْ هُوْمُ كُتُهُ. باحدَرُواْ وَيَذِرُونُ بِالْحِسَنَةِ السِّنَعَةُ وَمِثَادُ ذُفْنَا هُ نِنْ غُنْ عُرُنِ وَإِذَا سَمِعُ اللَّغُو اعْرَجُنُوا عَنْهُ وَقَالْوَالُمُ غَانًا وَلِكُمْ أَعُ الْكُنْ تُسْكِلُاهُ عَلَىٰ كُلُّا يَتَعَلَّاكُمُ الْمُ التَّكُلُ مُنْ مَن الْحَيْثُ وَلَكِ اللَّهُ يَهُدِي مِنْ يَشْآءُ وَهُواعُلُ بِالْمِهُ تَدَرَّ • وَقَالُوا أَذُنتَهُ الْمُدُو معكة يختلف عن الضنا أولم تنكر بكن م وما المينا يخوالنه أيكان كالشيء رزفام والدنا ولكية اكثرهم لْاَ يَعْلَمُونَكُ \* وَكُمْ اهْلَكُنَّا مِنْ قُرْيَرُ بِعِلْ كُ مَعِيشَتَهُمَّا اللَّهِ فَيَلْكُ مَسَا كِنْهُ مُلْمُ تُسُكُنَ مِنْ بَعِدِ هِمِ الْآفَكِيلِ ۗ وَكُمَّا تَحُنُّ ٱلْكَا رِنِينَ • وَمَاكَا ذَرْتُلِهُ مُعَيْلِ الْقَرِي خَتْمَ بِيَعْتُ فِي إِمَّا السُّولَا يَتْلُو عَلِيُهُ إِنَّا إِنَّا وَمُمَاكِّنًا حَهُمَاكِ الفُّرْيِ الإَّوَاهُمُ لَهُا طَالِمُونَكُ

ومَا الْ وَيَهْمُ مِنْ سُورِ فَيَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَرَيْتُهَا وَمَا اعندالله خير وانع أفلا تعقلون الن وعدنا ال وغداحسنا فزلاف لمن متعناه متاع الحيوة الدنكأ مُ هُويِعِمُ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُخْتَدِينِ • ويُومُ سُنَادِيمُمْ فَيُولُ ين سَمْرِكَاءِ كَالَّذِينَ كُنْ عَنْ تَرْعَى إِنْ قَالَ الْذَرْ حَقَ عِكْمِهُ الْمُؤَلُّ رَبِّنَا هُوَ لِأَوْالْذِينَ الْغُونِينَا الْغُوبِينَا هُو كُمَا عُونِينا تُبَرُّ الْالْكِيكُ مَاكَا نُوارَيًا فَانْعَيْدُ وَلَهِ وَفِيارُ عواشركاء كم فدعوه فلمستخيط وراوالعذاركوايم كَا نُوْا بِهُ تَدُولُ • ويُومُ يُنادِيهِ فيقُولُ مَا ذَا أَجْبُهُ إِلَيْنَ فعيت عليه الانباء يومزونه لايتساءلون فاما مَنْ تَابِ كَامَنُ وَعَمَاصًا لِحَا فَصَلَمْ إِنْ يَكُونُ مِنَ الْفَلِيرَ ورَتْلِا يَخَالُقُ مَا لِسَنَّاءُ وَيَحَنَّا رُمَاكًا ذَكُ لِلْجَبِّرَةُ سُيَّانَ اللَّهُ عَمَّا يِسْفُ كُونِ وَرُبُّلِكُ مَعَالُمُ مَا رَكِحَ يُصُدُولُ هُمْ وَمَا يُغَلِيوُنَ • وَهُوَ اللَّهُ لِأَلْهُ الْأَلْمُ الْمُدُ والافيا والإخرة وكالحكاثو الماء وتجعوب

فَالْأَكْيَةُ الْنَجْعَرُ اللَّهُ عَكَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَكًا إِلَى يَوْجُرُ التِيَةُ مَنْ إِلَهُ عَنْمِ لِاللَّهِ يَا بِيكُونِينِياءً افْلَاسَمْهُ إِنْ فأأركن أزحكا المنوعك لألكار كالتراك الحانون التواكية مَنْ اللهُ غُنُرُكُ مِنْ يَاسِيكُمْ يُلِينُ لِمُسْلِكُونُ مِنْ فِيلُوا فَكُلُّ مُنْضُرُونِ وم بي يخمته حَعَالَكُ الليكُ والمهّادُ لِتِسْكُونُ في وَلِيَّ مُتَعَوِّاً مِي فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُ فُرَكَ • وَيُومُ بِنَادِيمَ فَيَعَوْلُ ائنَشْرِكَا عَادَالَدِينَ كُنُتُمْ فَرَعَوُنَ. وَنَرَعْنَاوِزُكُ الْمُهَوْسَمُ إِلَّا فَقَلْنَاهَا قُارُهُمَا نَكُمُ فَعَلِّمُ فَأَلِيَا أَنَّ كَفَقَ مِلْهِ وَصَرَّ عَنْهُمْ مَاكَا نَفَا لِنَاتُرُونَ الْإِ قَالُونَ كَانَ مِنْ فَقَوْمُ مُونِينَى فَبَغِي عَلَيْهِ وَكَايَنَاهُ وَالْكُنُورُ لِمُ مَالِنَ مُعَالِحَهُ لِتَنْوَى الْعُطْبِيةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا لَنْ عِينَ وَلَبْنَغُ فِيمَ النَّهُ اللَّهُ الذَّالِ الْحَرْزُةُ وَكُلَّا منس نصيبك من الدنك والحيين كما احسن أنته للنائ وكانتن الفساد فألأفيل الدُّ اللهُ لَا غُرِّتُ المفشدين • والمقا

فالآماا وتبيئه على عندي وليعان الله فتداهلك مِنْ فَبْلِهِ مِنَالْفِرُ وَإِن مَنْ هَوْ الشَّدْمِنْ لَهُ فَقَّ الْكُثَرُجُمَّا وَلا ليستراع دنوي والمخمول في المرعك فومد في البنيا فالكذي رُيد وي ألحيز والدُّنيايّا لِتُ لنامِنا مِا أَنِي غَارِوُكُانِهُ لَذُوْحَظِ عَظِيمٍ • وَقَالَلَةَ بَنَا وُنْوَالِعِنْ إِوْلِكُمْ توابأنتو خير لمن أعرض الما ولايلقها الاالصارون المستنابة ويبار الازم عاكان له من فيشة ينضرون مِنْ دُودِاللَّهِ وَمَاكَا نَامِنَ النَّصِرِينِ وَأَصْبِكِ الَّذِينَ يَمْتُواُ مُكَانِهُ بِالْأَمْسِ بُعَةً لُونَ وَيَكَانَ اللهُ يَسْطَالُ زُقَ لَيُسْطًا من عِنادِهِ وَيُقدِدُلُو لِا أَنْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنًا لَحْسَفُ سِنَّا وَيُكَانَهُ لَا يُغُلِّ الْكَافِرُ وَنَ عَلَىٰ الْتَا زُلَاحِنُ مُعْلَمُا لِلَذِينَ كُيْنُونُ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا \* وَالْعَاقِبَةُ للْتُتَعَيرُ \* مَنْ إِيَّاءُ بِالْحُسَنَةِ فَأَوْ حَبْرُ مِنْ الْ ومَزْخَآء كِالْسِتَبِيَّةِ فَالْأَجْمُنِ وَالَّذِينَ عَلَمُ السَّمَةُ عَالَتُ الإَمْاكُا وَالْعَالُ الْسَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اِنَا لَذَى فَرَضَ عَلَيْدُالعَرَّانَ لَلْقَلْدُ الْفُمْعَادِ وَ قُلْرُجُّ اَعْلَمُ مِنَ جَاءَ بِالْحُلْى فَهُنَ هُو فَ هِمَالُولِ مبين • ومَا كَنْتُ تَرَجُّولَانَ بِلَا غَلَيْنَ الْبِينَا الْكِافِرِيَّ الْأَرْضَةُ مُنِ رَتِكَ فَالْانتَ فَى عَنْ مَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا الْكَافِرِيَّ وانْ عُلِنَ دُولِدٌ وَلا تَكُونَتُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْه

الته المتمالة المتاكنة وكولاً أن يقولواً المتا وهم المتهارة المتاكنة والمتاكنة المتاكنة المتاكنة المتاكنة المتاكنة المتاكنة المتاكنة والمتاكنة والمتاكنة المتاكنة المتاكنة المتاكنة المتاكنة المتاكنة المتناكنة المتناك

فَاذَا كُواللَّهِ لِآتِ وَهُوَاللَّهِ مِنْ الْعَالِمُ .

ومَنْ إِهْدَ قَالِمُ الْحُاهِدُ لَافْسِيهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَغِيَّ عَنِي المُعْ المِينَ وَالذِّينَ امْنُوا وَعَمَا فِالصَّالِحَ الْتِلْأَذُنَّ عَهُمُ سُيِّتًا عَلَى وَلَيْمَ يَتُهُمُ احْسَنَ لَذَى كَا نُوْا يَعُلُونَ ووصينا لايسان يوالدين حساة وانجاهداك لِتُنْفَرِكَ بِي مَا لِلْسَرِلَادَ بِيهِ عِلْمُ فَالْ مُظْلِمُ أَلِكَ مُعْفِكُمْ فَا يَتُّ عُكُونِهَا كُنْتُمْ نُعْمَا وَيَنْ • وَالذِّينَ امْنُوا وَعَبِا وُلَقُمِلْهُ لنَدُ خِالدُ فِي الصَّالِ إِلَّهِ وَمِن النَّاسِ مِن يَقُولُ المُّنَّا بابذه فاذآ افذي فأنذه جعكفينة الثابي كعذابالله وَلَهِنَ جَاءَ تَصُرُّعِنُ رَتِكِ كَيْمُولَنَّ اتِاكِ نَامَعَكُمُ أَوَّلِسُلَانُهُ بإغارينا فيمدورالعاكمين وليقارة الذهالذك المِنْ وُكِيْعَارُ المنافِقِيرِ • وَقَالِكَاذِ رُكُفُكُا اللَّذِينَ الْمُنْوَالِتَبْعِولَ سَبِيلُنَا وَالنَّيْ الْحَفَا عَطَا يَاكُمْ وماهن عاملان فن خطا ياحون ندوانهم لكاذبون • وَلِيَهُ إِنَّ انْفَا لَمْ مُ وَانْفَا لا مُعَ انْفَالِمِ وَلُلْسُفُلُنَّ يوم الفِينة عمّا كانوابيف مَرون • ولند

وكتكأرسكن نؤجا الحافقهة فكيت فهواكف سنة الأخسر عاماً فأخذه القلوفان وهم طالويُدُ • فَانْخِينَاهُ وَاضْحَامِ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُمَّا أِنَّةُ ٱلْمُعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ اذْ فَالْلَقِوْمِ وَعُبِّدُ وَالْلَّهُ وَاتَّقُونُ وَلَكِيْ خَيْرًا كُولُونَ كُنْتُونُونُ وَالْحَالُ تَعِيَّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْمَنَّانًا وَتَخْلِقُونَ لِفِكُمَّ الْأَلْلَمْيُكُ تَعُرُدُونَ فِن وَلَا اللَّهِ لِلا مُلْكِونَ لَكُمْ رِزَقًا فَالِتَغُو عِنْدَالِمَهُ الرِّزْوَ وَإِغَادُونُ وَاشْكُولُهُ الْلَهُ الْلَهُ الْمُعَادِّقُ • قَانَ تُلَّذِيفًا فَقَدُكَذَبُ أُمَ مِن قَبَلُكُمْ فَمَا عَلَالْتِسُولِ الْالْمُبَالِا غُالْمُبِينِ الْوَلْمَيْرُوا كَيْفَ يبُوئُ اللهُ الْخَلْقِ ثَمْ يُعِينُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسَانُي قلُسِيرُوا في الأرضِ فانظرُوا كيف بدئ الخلق الله على الله الله الله على ال كُلِّ سَنْيَة عَبِيرُ وَ يُعَلِّدُ بُ مُنْسَلِّا عُ ويرخده من يستاء م واليه وفله ون

ومالنم بمغن فالاض ولافي السماء ومالك مِنْ وَفِي اللَّهِ مِنْ قَلِي وَلَانصَبِي • وَالذِّيِّزَكُمْرُوا اللَّهِ مِنْ فَلِي وَلِانصَبِي • وَالذِّيِّزَكُمْرُوا باياتِ أَتَذُهِ وَلِوَا فَهِ أَ فُلْمَانِ يَتُسِوَا مِنْ رَحْتَهُ وَأُولَيَانُ هُ يُعَلَّابًا إِلَى وَ فَاكَانَجُوَابَ قَوْمِيهِ الْأَانَ قَالُولُ أَقْتُلُوعُ الرَّحِيِّ فَوْمُ فَأَنْجَيْهُ اللهُ مِنْ لِلتَّارِّ إِنَّ فِي لِكُ لَا يَا إِنَا لِمُوْمُ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ الْخَذَرُمُ مُنْ وُولاً لَهُ اصَّاناً مُودَا مَ بِينْ فِي فِي لِلْهُ وَالدُّنْيا فَمُ يُوفِلُونِهِ وَالدُّنْيا فَمُ يُوفِلُونِهِ وَ ومُمَّا وَيُكُمُ النَّادُ وَمَالِّكُمْ مِنْ نَاصِرِينٌ فَأَمَّزُكُمُ لومُلا م وَقُالُ الْخِيمُ الْحِرَا لِي زَدُّ إِنْ وَهُوا لَعَيْرُ لُلْكِيمُ ووهبناله أسخة ويعقوب وجعلنا في ذريتيه الناوة فالك اب واعيناه أجره والدنيا واية والاخرة لَنَ الصَّالِكُمَةِ \* وَلَوْطاً إِذْ قَالَ لِيعَوْمِيةَ لِنَكُمُ لتَأْوَقُ النَّا حِثْ مَاسَبُقَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِن أَحَبِ مِنَ أَلْفَ الْمِينَ فِي اعْتَكُ

أَيْنُكُمْ لَيَّا تَوْكُ الْلِجَالُ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلُ وَتَأْوَلُ فِي فَادِيكُمُ المنكر فاكان جناب فومه الأآن فالوااثينا بعنايا تغو النكنة مُن الصَّادِ فِينَ قَالَ رَبِّ انصُرُ فِي عَلَا الْعَوْمِ المشرين وكتاجاءت رسُكُ الناهيم بالشري قالوً وَيُولُولُونُ لِأَلْوَلُهُ إِنَّ الْمُؤْمِنُ إِنَّ الْمُؤْمِنُ لِأَلْفُولُولُولُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِ الللّلِللللَّالِي اللَّهِ الللَّا لِللللللَّاللَّا الللَّهِ اللللَّهِ قَالُالِيَّ فِهَا لَوْنِطَا مُقَالُوْا كَغَنُّ اَعَلِي بُعِنَ فِهَا لَسَغَيِّبَيْنَهُ وَأَهْلَهُ \* الأامرات كاستون الغاربي وكمنا أن خاعت رسكنا لوُها اللهِ عَالِم وَضَاعً مِهُم ذَرُعًا وَقَالُوالْأَعَّفُ وَكَنْحُونُ الْمَا مُغَوِّكَ وَاهْلِكَ الْآ امْرَأُتَكُ كَاسْتَمِنَ الْعَايِرَفِ النَّا منزلون على هذوالقرية رجوا من السّماء عاكانول بنسنة كن ولقدُ تركنا مِنْهَا أية بيّنة لِقوَم بِعُبْلُونَ \* وَالِي مَدْيُنُ الْحَاهِمُ سُعُنَا \* فَقَالَ باقنم أعبرؤالله وازجؤاليوم الاخير ولانغفؤ فالانقنامشيدين فكذبوه فأخنتهم الجننة فَأَصَيْرٌ و دا رهِ خَالِقُهُ

وعادا وتنوذ وقذ فينة لكة من مساكن ورود لَ الشَّيْطَانُ اعْ الْمُ فَعَدَّدُهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَكَا نُوامِسْتَبَعِيلِ وَكَا نُوامِسْتَبَعِينِ وقارؤن وفرغون وهامان ولقد بالتاب فأستكر وفيالارض وماكانواسا بقيز فكالاكذ المنبه فنهم فأرضكنا عكيوحا حبيا ومنهم مخاحذته القيحة ومنهم منحسفنا بمإلا رض وميهم مناغر قنا ومكان اللة لِيظَالِمُ وَلَكِنُ كَا نِئَا أَنْفُسُهُمْ يَظَلِمُ وَنَ مَثَالُ الْإِيَّا غَنَاكُما مِن د وُنِ اللهِ افلِياءَ مُثَلِ العَنْكُبُومِ إِنْحَالَتُ بَيْنًا وَاقِ اوْهَنَ البيونة لِمُنْتُ الْفَنْكَبُونِي لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ • الْذَاللَّهُ بِعَلَمُ مَا يَانَعُونَ مِنَ دُونِرِمِنَ شَيْرٍ وَهُواَلَعِنَ يَزُلُكُ كُونِهِ وَعَلَكُ الأمثال نُفَرِيهُا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ الْإِلَّالْعَالِوُزُ خَلَقَ المنه التفوات والانضاب يُحِقّ إنَ في ذلك لا يَهُ اللَّهِ عُمِنتِ الْمُمَا الْوَجِي لِلِيْكُ مِنْ الْلِكِ عَابِ وَأَفِي المَعَلَوْةَ \* الْأَ العملة تنافي عن الوساء والنك ولذك الله 

335

ولإغاد لواهكا لكخاب الأبالتي هي تحسن الاكتة ير ظل إفنه وقُولُواْ أَمَنَا بِالِدَكِيَ أَيْزُكُ إِلَيْنَا وَانْزِكُ الِيكُمْ ۖ وَالْوِنَا كِلْكُمْ ۗ ولعِدُ وَيَحَرُ لِهُ مُسُيلٌ بِن و كُذَرُكُ أَنْكُنْ الْكِرُ الْكِتَا الْحِيا الْحَ فالذير المبنا هر الكِتاب يؤمينون بية ومن هو الآء من نؤمن بة ومَا يَحْدُدُها يَا تِنَا آلِا أَلْكَا فِي وَنَ • وَمَا كُنْتُ تَتَلَامِنُ فِيلُهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْظُلُهُ يَتَمِينِكَ اذِ ٱلأَرْتَابَ الْمُنْفِلُونَ يله فوايَّاتُ بينياتُ في مندور الذِّينِ الْحِوْالِعِلمُ وَمَالِ عُدُبُرِيَاتِنَالَلاَ الظَّالِلُونِ • وَقَالُولُولَا أَيْزُ لِعَلْيَكِياً مِنْ رَبِّرُ قُولَ غِياً الأيات عِنْكُلَّتُهُ وَآيَا الْهَاكَا مِنْ مِنْهِنْ ٥ الله يُكُونِهُمُ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِيَّابُ يُتَلِّي عَلَيْهُمْ أَنَّ فِي ذَالِكَ مُعَةً وَذَرَكُ عُلِوتُم ثُونُمنوكُ • قُلُ كُنَّى بالماء بنيني فَ بينك سنهيبا كيفار مافي التنوات والارض والبي المنول بالباطل وكفر ولباينه المنتك فوالناسرون ويستغيلونك بالعذاب ولولا أجرامسي كالمحف لَعْنَابُ وَلِيَّالِيَنَهُ إِنْ بَغْتَهُ وَهُمَّ لَا يَشْعُ وَنِ

سَتَعَافِيالِعُنَابِ وَالْإِسْمَةُ لَمُ عَلَمُ الْكَافِيَا لَا يُوْمِ بغنيهم العذاب من ففهم ومن عَبْ الحَامِي وَمَنْ عَبْ الْحَامِي وَمَنْ وَلَوْلُ دَ وُعِثُوا مَا كُنُتُمُ تَعَلَوْنَ ﴿ يَاعِبًا دِكَالَدَينَ الْمَعُولِ إِنَّ أَنْ أَنْضِ واسعة فالماك فاغيدون كانفنين فايقة المؤنث مُ اليّنا وَجُعُون والدّين المنوا وعلوا الصّالحات لنبؤته كأمن كجنة عرفات ومنتقها الأنها والدين بِنْهُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعُلَىٰ يَهُمْ بِيُؤَكِّلُكُ وكاتي من ذاته لا يخي إرزقها أمله يرزفها كالأكم ومُحُولتها لْعَلِيمُ وَلَيْنُ سَتَلَمْهُمْ مَنْ خُلُقَ السَّمُولِيةِ وَالْأَرْضُ وَسَخَ لشَّهُمْ وَالْمُرْكِيعُولُ أَلْدَهُ فَاتَيْ يُؤْفِكُونَ اللَّهُ يُبِسُطُ ٱلِزَّنَةَ لِينَيْنَا أَوْلِمِنْ عِبَادِهِ وَيَقَادِلُهُ ۚ لِيَآ اللهُ بِكُلْ شَيْءً عَلَيْ ﴿ وَلَئِنْ سَنُلْتُهُ رُمِّنَ نُزَّلُمِنَ لَسَّمَاءَ مَاءً فَأَحْيَابُ الأَصْ مِنْ بِعَدِمِونِتِهِ الْمُتَوْلُنُ أَلَيْهُ قُلُ كُمُ لِللَّهِ مِنْ الْكُرُهُمُ لأيعقلون ومَاهْذِ ولَحْيُوةُ الْدَّنْيَا ٱلْأَلَى وُلُوبُ والمال المراخ المخطوط المراك المنافي المنافية

فأ ذا تكبيل والفُلكِ وعُولاته مُخالِصِين له الدِّين فَكَا بَخِيمٌ الْحَالِمَةِ الْمُأْمِينُ مُوْكَ فَ لِيكُ مُولِهِمِ الْمَيْنَاهُمُ فَى لمُتَوِّرُ الْمُسْوَقُ يُعَلِّمُ إِنَّ الْمُلْمِينَ الْمُالْحُكِنَا حُرَمًا امِنَا ويُخْفَطُفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِمَ أَفَيالُنا طِل يُغْمِيثُونَ وَبِنِعَتِ أَللهُ ويَخُكُ عُرُونَ ۗ وَيُمَنَّا ظُلْمَ لِمِنَّ إِفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَالْمُعَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ كذب الكية كالماء أاكسر في عن منوى الكاور والذيزجاهدى بننالتهدينهم سنبلنا كاوالألأل عَلِيتَ الرَقِيمُ فِي أَدِينَ الْايضِ وَأَنْ بَعِدِعَلَمُ مِنْ الفيضع سبنين الله الانمر من قبل وجن بعد فيؤم تار مُنْ المو كُمِنوان لله بنصر الله ينصر من يُستاء وهُوُالْمَ بِإِلْ الرَّكِيم في واغداتن ولا يُخلف الله " وعُنُ وُلِكِي النَّزَالِنَاسِ لايَعْلَمُ إِنَ عَلَمُونَ طاهرا مرتالينوة الدننا ونفيئ الإخرة هرغا فالمؤ

افكم يتفكروا فأنفيهم ماحكوالذ السنما وولات وَمَا يَثُمُ كُالِلاً بِالْحِقِ وَلَجَامِسُمٌ وَاذَكَ يُعَيِّراً مِناكِنَاسِ يلفاءً رَبِهِ لِكَا فِرْفُنْ • أَوْكُمْ يُسْمِيرُوا فِالْأَرْضِ فِينَظُّرُوا كينكاذعا يتأولان ينط فينافي كانواكمت ومنه ووق وكالافا الإرض وعروها كنزيناعروها وعاءية هررشلهن بالتتناف فالان المتعليظارة ولاينكا فأانفسه يظلات تُمْكُالُ عَاقِيةُ الذِينَ اسْأَ وَالسُّوعَى أَذَكُذُ وَإِنَّا يَاتِ اللَّهِ وكانونيها بسنتهز وزك الله يندؤا كالمؤ فريعيله فأكليه ترجُنُورُكُ ويُؤخِرُنُعُونُ مُالسَّاعَتُمِيكُ الْجُرُونُ • وَلَمُ يكيُ لَمْ يُن سُمُوكا مِّهِ سُمُعُكَاء ثُوكانُ البِعْدُ كَامِيَّا مِمْ كَا فِرَكَ فَكُمُ نَعَوْمُ السُّاعَةُ يَوْمُرُدِ يَتَعَرُّ وَوَنِهِ • فَأَمَّا الْذِينَ المنوات عُلُوالصَّالِيَّانِ فَهُمُ فَي يُوضِهُ عِيْرُونُ • وأَمَّا الَّهُمُ كفرؤا وكتذبؤا إينا وليتاء الأجرية فاوليك في ألع ذاب محضر ون منكاناللومين منسور رئين وكة للحدد في السَمَوانة والارض وعَيْسيًا وجين نظر موي

عِزْبُ الْحِيْ وَنَاكِينِ وَعِيْنِ الْكِيتِ مِنْ الْحِيْدِ الارض يُعَدِّدُ وَيَهُمَّا وَكَذَالِ عَرْجُولَ • وَمِنْ أَيَا تِسَهِ الكفاكة فرزاب للمالنا أنتم بشرتنت فيزاماج عَلَقَ لَكُونُونَا نَفْنِيكُمُ أَزُ وَلَيَّا لِيَسْكُونُ إِلَيْهِا وَحَعَا إِنَّكُ مُونَةُ وَرَحْهُ أُرِنَهِي ذَلِكُ لَا يَا يِتِ لِعَوْجِ يَتَفَكُّرُونَ وَمِرْ اليرخلق لستناوت والانض واختلاف السيستوكم والفاير انَ فِي ذَاكِ لَأَمَاتٍ الْعَا لِلْيَنِ وَعِنْ أَيَاتِهِ مَنْ أَمَا مَكُمُ الْلِيكُلُ فَ النَّهُ إِن وَابْتِهُمْ أَيْ وَهُو فَصَلِّهُ إِنَّ فِيهِ إِلْكُ لَا يُأْتِ لِعَوْمِ سنفوث ومناناير ريكم النروخفا وملعا ويرك مِنْ السُّمَاءِ مَاءً فِيَهُ مِنْ الْأَرْضَ مَعْدَمُونِهُ الدَّوْذِلارَ لأيات لِقِوْم بِعَقِلُونَ وَعِزْلِمَا يَبِإِنَ تَعَوْمَ السِّيمَا وَوَالْأَضْرُامُ فِي لْمُرَّاذِادْعَا كُوْنُعُورٌ مِنَ الأَرْضِ إِنَّا الْمَرْيُحِيْنِ وَكُولُمَنَ فَالسَّمَانِةِ فَالْاَرْضِ كُلِّلَهُ قَانِتُونَ ۗ وَهُوَالذَّبِ بِيُدُونُ الْمُلْقُ تُمْ يُعُدُدُهُ وَهُو اللَّهِ إِنْ عَلَيْ عُ وَلَوْ الْمُثَالُ لأعلى فالستراب والأدخ وهوالع يزالحكم

الم مُتَاكِرُ مِنْ نَفْسُهُ فِي هُوْلِكُمْ مِن مَا مُلْكُتُ أَيْلِكُمُ والمركاء فدارز فناكم فأنتز فيبه سواء تخافونهم فينو نَفْسُكُمْ كُذَ إِكَ نَفْصَ لَ الْآيَاتِ لِعِنْوَمْ بِعَنْقِلُونَ • بَالْتَبَعُ لذين ظل الفواء هر يعنى علا من يهدو من أصر الده وما مُمَنِينَ نَاصِرِينَ فَأَفِهُ وَخَمَكُ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِظُورُ اللَّهِ لَيْمُ فَعَلَ النَّاسَ عَكُمُ الْأَنْدُيْرِ لِي لَوْ اللَّهُ ذَٰ إِنَّ الدِّيْزُ الْفِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الدّ وَلَكُنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لِأَيْفَلُونَ فَأَمْنِسِينَ الْلِيهُ وَاعْتُوهُ وُكُمِّيا المتلوة ولاتكونوا مالمنزكين من لذبك فرقعا هِينَهُمْ وَكُانُواسِتْيَعًا كُلُرْجِنِ بِمِالَدَيْهِمْ فِرَحُونَ وَإِذِا مِسْرًا لِنَاسُ مِنْ دُعُوا رَيْحُ مُنْسِمُ إلَيْهُ ثُمُّ أُوْأَ أَذَا فِي مِنهُ رُحْمَةُ أَوْ أَوْرُوهُ وَمِهُمْ بِرَبِهِمْ مُنْوِكُونُ لِيكُمُ مُنْكُلُ عالماتيناهم فتمتع فسوف تعلوك سُلطانًا فَهُوبِيتُكُمْ عِنِاكَانُ بِهِ يَشْرُكُونَ اذَ فَنَالِثَاسُ رَحْمَةً وَهُونِها وَانِ نَصْبَهُمْ سَيِّتُكَا يما قنعت أيدين إذاهم يقنطون

الكنزوا الكائذة بسطا لززق لمن يسفاء وكغيد وم إِنَّ فَى ذَالِكُ لَمَّا بِ لِعَوْمِ يَوْمُمِنُونَ ۖ فَالْتِ ذَاللَّهُ إِنَّى حَقَّهُ وَالْمُسِنِكِينَ وَأَنَ السَّبِيلِ ذَلْكِ حَنِيرٌ لِلَذِّبَيْتَ يرُيدُونُ وَجِهُ اللَّهِ \* وَافْلُنَاكِ هُو الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ وَافْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَافْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَافْلُهُ وَافْلُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمَا أَنْهُمْ مِن رِبًّا لِيَرْبُونِكُ آمَوْالِ النَّاسِ عَلاَيرُبُوا عِنْدَاللَّهُ وَمَا ٱلَّيْتُ يَهِ مِنْ رَكْعَةٍ بِرَبِدُونَ وَحُبَّهُ اللَّهِ فَا وُلِنَّاكِ هُمُ المَّسْنُومُ وُكُ • الدِّي الذِي خَلْقَكُ لمُ دُوفَكُمْ لَمُ يَحْدَثُهُمْ لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِ سْرُكَاءَكُمْ مِنْ يعُفَلْ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ سُجُفًا مُرُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُنْتُرِكُونِ • طَهُرُالفَسَادُ فَالِبَرِ وَ التر عاكسبت الذي التابس لينذبقهم معض للْهُ حَمِلُوالْمُعَالِمُ يُرْجِعُونَ • فَالْسَبِينُ وَالْمِلْكُ فأنظر واكنف كان عاقِبة الذبي مِن قبل كات اكْ تَرْهُنُ مُشْرِكِينَ فَأَفِهُ وَجَعَاكَ الَّذِينَ الْفَيْمِ ى فَبُلِ أَذَيَّا نِعَ يَعِيهُ لَأُمِرَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَعْدٍ يَصَلَّدُعُونَ

مه و و و عاصال فالا نفسهم منفا وعملوالضانحات منفض ومَن إِيَّا يَهُ أَنَّ يُرْسُيكِ إِلِيَّاحَ مُبَيِّيْرِاتٍ وَلِيْدُ يَهُ وَلِيدٌ يَا لِفُلُكُ بِإِثْرِهِ وَلِنسَتَغَوْامِ فَضَ يُنْكُونُ وَلَقَدُ ارْنِسَكُنَّامِ فَيُلَّادُ رَسُلُكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي مِع وه البينة فانتقنام الذك الجرموا وكان حف عَلَيْنَا نَصْرُ لِلْوَفِينِينَ الدِّي أَنْسُوا الرِّبَاحَ فُتُهُ رُسُوا الرِّبَاحَ فُتُهُ رَسُعًا أ والمته آءكف كستاء وكفوا وكسفا فترك منخلاله فأذاأصاك مزنستاءمنعايه • وَاذْكَانُولُمْنُ قِياً أَنْكُنُوَّ لَهُ عَلَيْهِ الخ فأنظُ الحافار رَحْمُ الدين عَجَالاض إِنَّ ذَٰ لِكُ لِمُحُ المُؤْتَى وَهُوعَكُمُ لِهُ عَالَكُمْ مَعَ فَابِيرٍ لنَا رَجًا فَ أَوْهُمُ فُسِفَةً ۗ الْفَالُولُا مِنْ بِعُنْ بِهِ دِكُ فُهُ وَنِ فَانْكُ لاَسْمُعُ الْمُنْ الشيع العُت الدُّغاء إذا وَلَوا مِنْ مِن

وماكنت بها دي الغي عن صالاً لِتهم إن تشميع الآمن يغُمِنُ إِيا يِنا وَهُمُ مِسْلِ دُنَّ • أَلَدُ الذِّي خَلْقَكُ مِنْ صَعَفِ ثُمَّ جِعًا مِنْ بِعِيدِ صَعِفِ فَوْقَ فَي مَ تُحْصَا مِنْ مِ فَوْقِ صِعْفًا وَسُنِينَةً عِنْكُونُ مِنَا سَتَاءُ وَهُو الْعَلَامُ الْقَدِيرُ • وَيُومُ تَقَوُمُ السِّنَاعَةُ نَقْتِيبُ الْمُؤْمُونَ مَالَينُوْاغِنْرَ مِنْ عَيْرٌ كَذَلِكَ كَا نُوا يُوْفِكُونَ وَعَالَ الذَبِيَ الْمُنْوَالْعِلْمُ وَالْإِيمَا وَكُعَدُ لَبَيْءُ وَكُوتًا إِبِ الله إلى يَفْع الْبَعَثِ فَيَا ايَوْمُ الْبَعَثِ وَالْحَنْ كُولَانَ كُولَانَ كُولَانَ كُولَانَ كُولانَ تُم لْاتَعْلَمُ إِنَّ فَيُومَنِّ لِلْ يَنْفُعُ الذِّينَظُ لَمُوامِّفُ المح ولاهم المستعتون ولقدم تناللتاس فيهن ذاكلفُ أن مَزُكُم مَنَا وَلَيْنَ جُنْتُهُمْ يَا يَهِ لَيُعَوْلُمُ لَذِينَ كُفَرُ وُ آلِنَ انْتُمُ الْآمِظُ لُونَ كُذَالِثَ يَعْلَيْهُ أَلَدُهُ عَالَمْ فِالْوَبِ الَّذِينَ لِإِيعَالَ إِنْ فَأَصْبُرُ إِذْ وَعُدَا لِلْهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَعَقَّبُكَ الْذِينَ لِلْ يُوْتِينُونِ

وَ الْمُؤْلِينَ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ فَا هَدُ كُلُ وَلَا الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ الللللَّ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّالِيلِي اللل سُينِيَ • الذِّينَ يُنتِمُ وِنَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتِقُ فَالزَّكُونَ أَ ﴿ خِرَةِ هُ إِن فِي فِي وَكُ أَلْ الْكُنَّاكِ عَالِهُ دُكِّ مِن رَبِّهُمُ ولنالي هم المناع ن من الناس من ينتري كه و كالعاب صُلَعَنْ سَبِيلِ ٱللهِ بِعَنْيرِعِلْ وَيَتْخِذُهَا هُزُوكًا وُلِيَكِ عَذَابُ مُهِينِ وَاذِالْتُعَاعِلَيْهِ ايَانُنَا وَلَهُ مُسْلِّلِمُ كَانُ كُمْ يُسَمِّعُهَا كَانَ فَي ذَنْيَهِ وَقُرُ أُفْسَيْرُهُ بِعَلَا إِلَامِ إِذَالَذَيُكُامُنُوا وَعَلِوالصَّالِمَاتِ الْمُسْرَحُبَّاتُ النَّعِيم الدين فها واعدالته حقام وهوالعزيزالك فكو المتموات يغير عكرتر فنها والفي فيالأنض دَوَاسِيَ أَنْ تَمْيَدُ بَكِيْرُوبَتَ فِهَا مِن كُلِّ وَأَبَّ وأنزلنامن الستماء ماء فانيتنا بنها من كلفت كريم هذا حَلَقُ اللهِ فَارْفِينِمَا وَاخْلَقَ لَذَيْنَ مِن دُونِهُ بَالْطَالِمُونَ فِي حَبَالْأُوبُينِ

وكفذا فينا المن المركب كم أن السنك بدو وكن ينكر فَايَّا سَنْكُ لِينَفِيهُ وَمَنَ كُفَّرُفَانَ ٱللَّهُ غَيْنَ حَمَدٌ • وَاذْفَالُ النُّن لِابْنِهِ وَهُوْ يَعَظُهُ مَا ابْنَةَ لَا هُنْتُرِكُ بِاللَّهُ إِنَّ النَّفِرُكَ لظُّلُمُ عَظِيمٌ • وقَصَيْنَا لَابِنْنَانَ يُوْالِينَةِ حَكَمَا لَانْدُوهِنَّا عَلَىٰ وَهُنَّ وَفِصْالُهُ فِي عَامِينِ أَنَا اللَّهُ رَبِّ وَلِوْلَادِ يَكُّ الْحَ ۗ المُصِيرُ • وَلِن الله هَذَاكَ عَلَى نَ شَيْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ كُكُ بِعِرْكُمُ فلانطيعها وصاحبها فالدنامغر وفأ وكتبغ سبيرمن الْمَابِ إِلَى فَرِي الْمُرْجِولُكُمْ فَأَنْسِتُكُمْ عِلْكُ مِنْ لِمُعْتَى الْمُعْتَ لَهُمَّالَ نَكُ مِنْفَالَ حَبَامٌ مِنْ حَزِدِلِ فَنَكُنُ فِي صَغِيرَمَ إِمَ فَالسَّمَاكِ اوَفَالِارَضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ لَطَيفَ حِبْسُرِ ﴿ يَالِبُنِّي ۗ افرالمتكان كأمر بالمع وف وأنه عن المنككي وأضبرعا مناكصا بك الأذيان منعتزج الاموي ولا و نضية عندك للناس ولا متفي في الارض مرجاً الدَّاللة لْأَيُحِتُ كُلِّ مُخْنَا إِلِهُوْلِهِ \* وَاقْصِدِ فِي مَشْيِكِ وَأَعْصَنُصْ مِنْ صُوْتِكُ أَنْ الْمُصَالِحُ الْمُنْوَاتِ لَصَوْتُ الْمَايِرُ

لَمُ تُرْكُأُ أَنَّ اللَّهُ سَخُ لِكُمْ هَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* فأسبغ عكنكم بغكة ظاهرة كالطنة ومزالناس يُما دِلْ فِأَلَدُهِ بِعَنْ يَرِعَلَمُ وَلا هَلَكُ وَلا كِنَا بِمُنْبِي • وَلِوْ مِينَ لَمُ أُنْ يَعِوُالْمَا اَنْ لَأَلَاهُ قَالَوْلَ بَلْ نَتِّيعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاعَنَا الْوَكُوكَانَ الشَّيْطَانُ يَدَعُوهُمُ الْحِينَادِ السَّعِيرِ • فتنانينل فتفي ألكله وهويحنين فقداستنسك العرف ٱلوَّفِي فَالِمَ اللهِ عَا قِبَةُ ٱلأَمُوْدِ • وَمَنْ كُفْرُ فَالْبَيْخِ الْكِ كُنُّنُ الْيُنَا مِرَجِعِهُمُ فَنَبْتِتُهُمْ عَاعَلِمُ إِنَّالَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الْفُلُدُ غَيْعُ مُ وَلَي اللَّهُ مَ كُنْ مُ مُكَّمِّ إِلَى عَلَا رِعَلِيظٍ والتن مستعلمة كمرك كأن الستنوات والارض كيفول الله قُلْ عِذْ لِيدَةً مِنْ أَكُثُرُهُ وَلَا يَعْلَاكُ وَ لَذُهُمَا فِ السِّمَوْ إِنَّ وَالْارْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوًّا لَعَوْمُ الْحِدِ وَالْمُ وَلَوْ انَّ مَا فِالْارَضِ مِنْ سَنِيَّ وَإِقَالَامٌ وَالْبِيِّزُ مِينًا فَأَ مِنْ مُعْلِي سَبْعَهُ النَّخِيُ مَا نَفَدِتَ كَلِياتُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ عَن يَزْجَكُ فَ مَلْخُلْفُكُمْ وَلِأَبِعَنْكُ إِلْآكَفَنِينَ وَلِحِيَّةٍ إِنَّا أَنَّاهُ سَمِيعٌ بَصَبِّرٍ.

كُرِّكَانَا اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النِّهَا وِ رَبُولِجُ ٱلنَهَٰ اَ فَاللَّيْلُ وسخ الشين والقر كاتي تي الحاجل مشمر والتالذ بِإِنْقُلُوْدُ حَبِيرٌ ﴿ ذَٰ لِكَ مَانَ كُلاْ يُحِوُلُكُونَ وَإِنَّ هَا مَا يُعُونُكُ مِنْ دُوْنِهِ النَّاطِلُ وَاذَّ ٱللهُ مُوَالْعَالِ الْكَلِّيرِ • الْمُ رَّاكُ الْقُلْكَ بَرْجَ فِي الْحِرْ بِنِعِمْتِ اللَّهِ لِينِكُمْ ثَنِي الْمَاتِيةِ الْآَرِ فَذَلِكُ لَا إِدِ لَكِيْ مَنَا رِسَنْكُونِ • قَلِواْ غَيِنْ يَهُ من كالفلال وعوالله يخالص أوالذبي فاغا تجنيث الحالبر هنهم مفتصد ومكاتخ أيانا دنا الأكل ختار كفؤه عِلاَيْهُالنَّاسُ اتَّعَهُ ارْبَكُ وَلَحْسَنُوا بِوَمِ ٱلْأَجِهُ فِي والدُعنَ وَلَهِ وَلامُولُودُهُ هُوجًا رِعَ وَالدِيثَيُّكُا الَّهِ وعدالله حق فالانعزز كالمحرة ألدنيا ولايغربة بَلِيهِ الْغِرُولُ . إِنَّ اللَّهُ عَنْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزُ لَفَيْتُ وَيَعْكُمُ الْفِالْارْجَامِ وَمَاتَكُ لَكِ نَفْسُ مَا عَلَا وَمَاتَدُرِ وَفَفَ إِي آرَجِ يُمُوثُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ جُ

المرف تنزيا الكتاب لانب مُيِعَوْ لُونَا افِيرَى أَمْ اهُوا لِحَقّ مِنْ رِيَكُ لِتُذُورُ وَمُأْمَلُ يَهُ مِنْ نَجْرِمِنْ قَبْلِكُ لَعَلْفَ مُهِمَّنَدٌ وُنَ • أَمُنْ الذِّبَ الْقَالَدُ بَحَافَ تمولت والارض ومابئنهما فستتهايام فخاستوك عَلَالْعَ بَوْ مَالَكُمُ مِنْ دُونِيْرِمِنْ وَلِي وَلْاسْفِيْمِ اَفَلا تَتَذَكَّرُونُ يُذِيرُ الأم مِن السِّمَاءِ إلى لا يَوْ يُعْرِجُ السِّهِ فِي يُومِ إِنَّ السِّمَاءِ اللَّهُ لَا يَعْرِجُ السَّاءِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال مِقِدَانُ الْفُسَنَةِ مِمَا تَعُدُونَ ذَلِكَ عَلَمُ الْفُبُ والشَّهُ الْحَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ الَّذِي أَحْسَنُ كُلُّ سَيِّرُ فَلَقُهُ وَيَهُ أَخُلُو الإنسانِ مِنْ طِينِ • وَرُحُعَلَ سُنُهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهُمِينٌ • ثُرُسُونِيهُ ننف فيه من رؤحة وجع الكرالت و والابصار والفيد الكَمَا مَشَكُوْ وَكِنَّ وَكَالْوَالِعِنَا صَلَانًا وَالاَرْضِ الْشِيَّا لِغَ لَيْ حَدِيدٍ • بَلَهُ مُربِلِينًا وَرَيْنِ كَا فِرُونَ قَالِمُونَا النَّالْمُونَةِ الذِّي وَكُمَّ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَكُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

209

وتوتري ويالج مون السؤا روسيه وعندرتهم بقرنا وسيعنا فأرجعنا فغ أصالحا المامو فيؤكز فيتنالأتينا كإنفنه هلايها ولاكؤ حق القوارمين كُنْ جَلَنْهُم المِلْيَةِ وَالنَّاسِ آجْفِيرَ ﴿ فَدُولُ بالسيمُ لِفَاءَ يُومِكُمُ مُ مَا أَيَا نَسَهِينًا كُرُدُ وْفُواعَذَا بَ كُلُ بِالْمُنْتُمُ تُعَلَّوْنَ لِمَا يَتُومُنُ لِا يَا يِنَا الذِّيَ الْحَادِيْنِ الْمُؤْكِنِيُ وَوُاسِيَكُما وسُبَعَوا بِجَدِرَتِهِمْ وَهُمُوالْاسْتَكُمْ وَكُو تتجافي ويرعز للمناجع يدعون كتهم حفف خُوْفُ مِنْ وَأَهُ أَعَيْمُ أَحِزًا مَعْ مَا كَا نُوْابِعَ لُوْتُ لَقِهِ كَانَ مَعْمِناً كُنْ كَانَ فَاسِقًا لأَيْسَنَّوْ مُنْ امْزَا الْذَيْسَافُونُوا وعكواالما ليالي والمائة المنافق والكافع والمالك والمالك بِعُلُونِ وَلَمَّا الَّذِينَ فَسَيَّتُما لَمَّا وَيُحَالِنَّا وَكُلَّا أَوْا دُوْاَنَ كِيزُخُوامِنِهَا الْجِيدُوفِهِا ۚ وَقِيلَ لَكُمْ دُوُقُواُ فَرُوْبِيَ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والمر

وَلَنْدُ بِعَنْهُ مُنَ الْوَدَامِ الْأَدْفُ دُونَا لَعَذَا إِلَّا كُيْرِكُمْ واظلم نيوز ذكر بايات ريده تم أع ضما و كَدَّ الْمُنْ الْمُوسِمِ الْكِنَّالِ فَالْ وْمْ يُهُ مِنْ لِقَاتَهُ وَكُولُنَا لُاهُدُكُ لِيَ السَّلَّاعُ \* يَّتُهُ يُهُدُونَ بِآمِ فِلْكَاْ صَرُولِ وَكَا نَوْالْمَا مَالِينَا

حزب

لآاتهاالنِّيةُ إِنَّةِ اللَّهُ وَلَا تُغِلِّعُ الْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَّا فِعِينٌ إِذَّالِتُهُ كَانَعَلِمُ الْحَكِيمُ \* وَاتَّبَعُمَا يُوْخِيَ لِيكَدُونِ رَبِّكَ أِنَّ أَلَّهُ كَانَ بِيَا تَعْلُونَ حَبِيرًا ﴿ وَتَوْكَلُهُ كَا إِنْهِ وَكُنِّي مَا لِذُهِ وَكِيلًا مَا حَعَلَ اللهُ لِيجُلُونَ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيرٌ وَمَا حِعَلَ إِنَّ وَلِجِكُمُ وَمُ الَّذِي نَظَاهِمُ وَزَمِنُهُ فَا أَهُا كُمْ وَمَا جَعَلَ ادْغِياً عَكُمْ \* بَنْأَكُمُ ذَٰلِكُمُ أَمْ فِي لَكُمُ مِنْ إِفَوْ إِهِمُ مُؤْلِّا لَكُنَّ وَهُوْيَ الْحُوْلُ الْحُقَّ وَهُوْيَ الْحُو السبيك وادعوهم لإبارته هواقسط عندالتوفان كم نَفُكُوْلَا النَّهُمُ فَالِحَوَانُكُمْ ثَيْ الَّذِينِ وَمَوَالِيكُمْ وُلُيْنَ عَكَيْكُم جُنْاحٌ فِمَا الْحَطَّأُ تُمْ يَرُولِكِن مَا يَعَ كُدُ فَأَلُوبُكُمْ وَكُانَ اللَّهُ عَفُو رِّلْرَحِيًا ﴿ النِّبَةِ } أَوْلِى بِالْمُؤَمِّنِينَ مِنُ أَنْفُيْهُ وَأَزْوَلَ الهانهة واولواالاتام بعضهم اقطاببغض في كيناب المومن المؤمنين والمهاجريز الأان تقفك والا قلية وكم مَعْ وُفًّا كَانَ ذَلِكَ فِي أَلِي تَامِ مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا منالنبيا كم منا فه و فرك و من افي و المراهيرو فوسك وعيسي بن مرية واحدُنا مِنهُم ميشا قاعبلطا الم

لِيسْئُلَ الصَّادِفِينَ عَنْ مِدْفِعٍ وَاعْدَالُكُافِينَ عَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المَيْهُ الذِينَا فَنُواْذِكُمْ وَالْعَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْفِطَاءَ تَكُونُونُ فاوسكنا عكيج رجا وجنوة المتروها وكان المده بالقائ بصيرا ونبا ويم وي مؤنه زمن اسفا منك واذراغة الانضاك وككفت التكاؤ كالحناج وتظنؤن بالتالظن • هُنَالِكَ بِتَهَالِلُومُ مِنُونَ وَزَكِرَ لُوا ذِكْ الْأَسْدِيكًا • وَاذِيقُولُ المنافِقُونَ وَالدِّينَ فَالْمُورُمُ مَا وَعُدُمًا اللهُ وَرَسُولُهُ الْأَعْرُورُكُ وَإِذْ قَالَتَ طَأَيْفَةُ مِنْ مُنْأَلُفُكُ يثرب لامُقامَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسَتَأَذِنَ وَيُوِّعِنُهُ النِّيمَةُ وَلَيْ الذبيو تناعون وماهي بعوزية ان يُريدُون الأوارا وكود خلت عكبهمن أقطارها تم كسط كالنبت كالأؤها ومَا تَلَبَثُونُهُا لِالْمِيسِيرُ ﴿ وَلَعَذَكَا نُواعَاهَدُواللَّهُ مِنْ قَدْلُلا يُؤلُونَ الدِّيَارَ وَكَانَ عَهُذَاللَّهِ مِسْوُلًا قَلُنَ يَنَفُوكُمُ الْمِنْ ارْ إِنْ فَرَرْ تَمْ مُن الْمُونِيَ الْمُلْتِلُ عَاذِ اللَّهُ مُنْكُمُ إِنَّ اللَّهُ فَلَيْ اللَّهُ فَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّذِاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلّا لَلَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَ

فَأُمَرُذُكِ اللَّهِ يَعْمِيكُمْ مِنَ اللَّهِ الذَّالَ دَيِكُمُ سُوءًا فَ اللهُ كُمُ يُرْجُهُ وَلا يَعَدِ فُلَ لَمْ يُهِ ذِ فُنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصَارًا • فَدَيْعَا لِاللَّهُ اللَّهُ وَيَن مِن كُون وَالعَالَ عَلَى الإِخواج مُ هَالم مَ النَّا وَلَانًا نُوْنَ النَّاسَى إِلَّا فَلَيْ الَّهِ • النِّيْعَةُ عَلَيْكُ • فالأجاء كخفف كتهم ينظر فن إليك تكفرنا عينهم كالذي يغنثني عكريه مظلؤت فالذاده كأخوف سكثوك بالسِّنةِ جِنادٍ الشِّيَّةُ عَلَى لَكُنْيِ الْكَلِّكُ يَوْمُنِكُ فأحبط الله اعما لمن وكان ذلك عيابته يسبيرا عِسْبُونَ الاتخزابَ لمريزهبُولُ وَإِذِ ثَانِتِ الأَحْزافِ يُوَدُّولَ لْكُنْهُمُ إِذْ وَكَ فَالْإَعْرَابِ مِسْتُلُونَ عَنْ ٱنْبَائِكُمْ فَكُمَّا فَا فَكُمَّا فَا تَلُمُ اللَّهُ قَالِكُ } لَقَدْكَانَ لَكُ فَرْيَسُولِ الله النوم حسنة لن كان يرجوانته واليوم الاخ وَذُكُ لِهِ وَكُنَّ إِلَّهُ وَكُمَّا رَاعَ الْمُؤْمِنُونَ الْآخَرَابَ فالدُاهذا منا وتعدّنا الله ورّسوله وصَدف للهُ ورَسُو لِهُ وَمَا زادهُ الأَايَا نَا وَلَسُلِماً

والمؤمنين بيطال صدقوا ماعاهد وللته عكثه عبه ومنه من تتبط ومايدلو بتديالا يخ عالمة الصادقان بصندوم ونعيذ كالمنافقة ان اءًاويتوبعلهم إنَّ الله كَانَ عَفُورًا رَجًّا ونقائلته الذير كفر فإيع فطهر كم ينا لؤخيرا وكوكانه لْمُؤْمِنِينَ الْعِنْ اللَّهِ وَكَانَالُتُهُ فَوَّ مَّاعُونِزًا \* وَإِذْ لِالَّذِينَ طاهر وهخم أهاألكناب ومناصبه وقذف فالما الرغُبُ وَبِعَا تَغَنُّلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَبِهِا \* وَأُورُكُمُ إِنَّهُمْ وديا وهوواموالم وكارضاكم تقلونها وكانا للهعلى كأل شُخِعِ فَكَبِيرًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ يُنْ فُلُلَّا زُولِ جِلَّ إِنْ كُنْنُ زُوْنَ كينهة الذنيا وزينتها فتعاكن المتعكن والسرخك الماجيا وأن في تن ون الله ورسوله والدار جُعْ فَانَّ اللَّهُ عَدْ لَكُيْ أَبِّرُ مِنْكُنَّ الْجِرَّا عَظِيمًا فَاللَّهُ اللَّهُ لبغي مزيات مزنكي بناجستة مبكتنة بضاعف كالعالب بغناه وكان ذالؤع التدبيسي

٢٤ و . و . معتاب

ومَنْ يَعْنَتْ مِنِكُنَّ الله ورَسُولِةٍ وَتَعْلَصْالِحُانَةُ عَلَ جُرِهُا مُرْتِينَ وَأَعْتَدُنَا لِمَا إِذِ زِقًا كَدِيمًا \* نانسَاءَ لتتبح لسنتن كأحكومنالنساء إنارتقينتن فالاعتفنع الِقَوُّلِ فَيُظُوَّا لِذَبِي فِي قَالِيهِ مُرَضٌّ وَقُلْنَ فَوَلاَّ مُعَرِّفُونًا فَقُنَ فَ بِينَ وَكِي وَلَا مَرَجَ فِي تَبَرُجَ لَكِا هِلِي وَالْا وَكِنْ كأقبي الصكفة وابتين الزكوة وأطغ ألله ورسوك إِمَّا يَرُبِدُالْاللَّهُ لِينُ هِبَعَنَكُمُ الْحِبْسَ آهَلَالْبِينَتِ ويفرزكم نظريرا فواذكر بالمايتان بُوْتِكُنْ مِنَا يَا سِنَا مَلِهِ وَأَ بِحِكَمَةً إِنَّالِلَهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴿ إِنَّ الْمُسْلِحَ وَالْمُسْلِكَاتِ وَالْوَعِنِيرَ وَالْوَمِنِيرَ وَالْوَمِنِيرَ فالفاينتن والقاينة والضادفين والضادفات والمتابرين والمضابرات وللاشعير والخاستعالت فَلْتُصُدِّقِهُ وَلِلْتُصدِّقَاتُ وَالصَّامَةِ وَالصَّامَةِ وَالصَّامُاتِ وأكا فظيم فؤيجه ولغا فظاب والذاكر بناللة كتبرا والذاكرات اعدان فينغن واجراعظم

ويماكان لوثين ولامؤونة إذا فضائلة ورسولة أفراك يكونك يظيرة من أمره ومن نعص ألله ورسو له فعد صل صَلالاً مُنِينًا • وَاذْتِعَوْلُ الذِّكَ انْعُلِيدُ عَلَيْهِ وَانْعَتْ عَلَيْهِ المسك عكيك ذوكة وآية الله وتخبغ فينسكماالله مبُديهِ وَتَخْسَنُ النَّاسُ وَإِلْلَهُ احْتَى ٰ انْ تَحْسَبُهُ فَلَنَّا فَضَى نَدُ مِنْهَا وَطِرًا رَوْجِنَا كَمَا لِكَيْ لِأَيْكُو نُوعِلَ الْوَيْنِينَ فَيْ فَيَا نَوَاجِ ادْعِيا أَيْهُمْ إِذِ الْقَصَوْ الْمِنْ أَنَّ وَكُلٌّ وَكَاذَا كُلَّالُهُ مُنْفُكٌّ ﴿ ثَمَا أَغِيمُ اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ مِنْ حَرِيحَ لَهُ عَنَّا لَهُ مُا مُنْ كُنَّا لَهُ مُنْ اللَّه خَلَوْمِنَ قَيْلُ وَكَانَ أَمْ الله و فَكُنَّا مُقَد ورا الدَّيْنَ يُبْكِفُونُ رِسْالانتِ الله ويُحْسَنُونَهُ وَلا يَحْشُونُ احْدًا الْأَلْمَةُ وَكُفَّىٰ بايده حسببًا • ماكان في أبا أحدٍمن رجالِكم ولان وسُول الله وصِّنا تُمَالِنَتِينَ وَكَانَ اللهُ يَكُلِ سَيْحَ عِلَي اللَّهُ الذَّيْكَ منواذكم المتاه ذكر التنبرا وسيحق كأرة واصيلا فواللقافية عليكُ وْعَالَا عِلَيْهُ لِيخِيجُ وَمِي لَقَلْمُ إِنَّا لِيَالُقُورُ وَكَانَا لَهُمَّ الْمُعْلَمُ مُ فيتهونوم يلقه تناهساكم واعكم الجراك عيا

نَالَيْهَا لَنَهُ إِنَّا ارْسَلْنَاكُ شَاهِمًا وَمُبْشِّعٌ وَيَذِيرًا لِا وَذَاعِيًّا الْكَلَادِ وَإِذِنْ فِي وَسِيرًا جِأَمْنِيرًا \* وَيَتَثِرِلُلُوعُ مِنْهَنَ بِانَكُمْ مُرَالِدُهِ فَضَا لَكُبُيرًا 🏅 وَلِانْطِعِ لَكَافِيرَ مُلْأَلِقِهَا وَدُعُ إِذَا هُمْ وَتُوكُمُ عَلَيْهِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكُنَّ بِاللَّهِ وَكُلَّ فِي اللَّهِ وَكُلَّ الذبرا أمنوا إذا مُكِّيِّةُ المؤمِّر ناحِ تَمْ طُلُقَةُ وُهُورَ مِن قَبْل لَا عَسَنُوهُمَ عَالَكُمْ عَلَيْهِ مَنْ مِنْ عِدَّةً مِتَعَتَدُونَهَا فَتُعُوهُمْ فَا وسرِّحُوهُ في سُرَاحاً جَمِيلًا • يِنَا لِيَهُا النِّيَةِ إِنَا ٱخْلَلْنَاكَ اذفاحك اللاجى انتئت الجؤرهي وماملكت عبينك عَالَ فَا عَالِدُ عَكِلْكُ وَيُنَا حِ عَلْكُ وَيَنَا يِهِ عَلَا تِلْتُورِينَا خالِكُ وَبِنَاتِ خَالَاتِكَ للَّذِي هَا جَرِينَ مَعَكُ وَأُمَّ أَنَّ مؤُمِنَةً إِذ وَهَبَ نَعَنُسُهُا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَزَا دَالنَّبِيِّ الأكستن كاخا لمرة لك من دوب كؤنون يز فذع كلناما وخنا عكه فأذوا جهز وما ملكت انما نهم لكيلانكونة عَلَيْكُ حُرُبُ وَكُانَ اللَّهُ وَعُنْ اللَّهِ عُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تربح مَن لَسْنَاءُ مُنهُ فَي وَتُوْ وَجِ الْيُلاَ مَنْ لَسْنَاءُ وَمُا الْمِعْيِدُ مِينَ عَزِكَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِهُ ٱذَيُّ أَنْ تَعْرَأُعَيْنُهُنَّ ولايخزة وترضين بمإ أنيتهن كالهن والله كيعكم مافي فأفا وَكَازَانَدُ عَلِيمًا جَلِيمًا • لايَحَ أَلِدُ النِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلا الأنبذك بهتئ مناذفاج وللغجبك حشنهن الأمامكك بَيْنُكُ وَكَانَالُهُ عَلَيْ كُلِ شَيْءِ رَفْتِياً • يَاأَيُّهَا الَّذِينَ المنؤالاندخلوليون اليتي الأأن ثؤذك لكم الطام عَيْرِنَا خِلْرَتْ إِنْهُ فُولِكِي إِذَا دَعُبِيتُمْ فَادَخُلُكُ فَاذَا ملِعِهُ فَانْتَيْتُولُ وَلَامْسُتَأْنِسِينَ كِلَابِينِ إِذَاكُمْ كَانَ بُونِكِالَئِنِي فَيُسَتَّجُ مِنِكُمٌ قُالِللهُ لا بَسَنَّجُ مِنَ لَكُونَ ا والإاستكليم فن مناعاً فايسلك في في الرجاب ذُلْكُمُ أَظُمْ وَلِقُلُونُكُمُ وَقُلُومُهِنَ وَمُاكَانَ لكي أن تون فا رسول الله ولل أن تنكي أن فاجم مِنْ يَعِيدِ مِنْ أَكُولُو إِنَّ ذَلِكُ فِي كَا رَعِنْدُ ٱللَّهِ عَظًّا \* إِذَ تَبُدُوُ اللَّهُ عَا أَوْ تَحْفُوهُ فَالِّذَ اللَّهُ كَانَ دِكُلِّ سَحَيَّ عَلِيمًا •

النجناح عكيني فبالمآج ولاأبناج ين ولا آخواج وكا الناتح الغوانهق فلأابناء اخكاجهن ولانستاجين ولا لْمُلَكَ ٱيْمَانُونَ \* وَانتَّقِينَ اللَّهُ الْإِلَاثَةُ كَانَ عَلِمُ إِلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سْهَيكًا • أَذِ ٱللَّهُ وَمُلْآئِلُهُ مُصُلِّونُ عَكَالَيْتِيُّ يَاآيُهُمُ الذَّبَتِ مُنَوُاصَلُواعَكِيهِ وَسَرِلِ السَّبَلِيَّا \* الدَّالْبَيْنِيغُو وُكِنَالِلْهُ ورسنوكه لعنهم الته فالدنيا والاخرة واعد كم غذاباً مُهِينًا • وَالْذِينَةُ فَ فَاللَّهُ مِن وَ اللَّهُ مِناتِ بِغَيْرِمَا أَكْسُرُ فَتُمَاحِمَّا مُوْائِزُانًا مَا ثُمَّا مُبِيًّا • يَا أَيُّهَا النِّيتَى فَا لِإِزْ وَاجِكِ وَبُنَادِكَ وَنِسْلَوَاللَّهُ مِن مَدْ بَينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلانْ بِيهِ إِنَّ ذَلْكِ دُنْ أَنْ يَغُونَ فَالْايُونِ مَنْ وَكَانَ اللهُ عَعْنُ ما حَجِما • لَيْلُمُ يُنتُولِلنَافِعَوْنَ وَالذِّيَكَ قِالُوَيهِمْ مُكُنَّ وَالْمُرْجِعِنُونَ فِي الْمَدِيثَةِ لَنُوْبِنَكُ بِهِمْ ثَمُرُلَا بِحَاوِرِ وَبَكَ فِيهَا الْآفَلِيارٌ \* مَلْهُ مِنْهِ لِثُمَّانُعِنُو ۗ الْمِدْوُ الْ وَقَرِّلُوا تَعْتَدِيكُ • سُنَّةَ اللهِ فِالذِي ٓ حَكُولُونُ قُلُ وَلَنْ يَجِدُ لِيسْنَ وَاللَّهِ مَبْدِيكٌ • يستَعُلْكَ لنَّاسُ عَنِ السَّاعِرْ قُلُ غُا عِلَمُ اعِندًا مِنْ وَمَا مُنْ دِيكَ لَعَ ٱلسَّاعَةِ تَكُونُ وَرِيَّ

إزالة كفرالكاوين وعدكم شعيرا فالدينة باأبدان لأعَدُونَ وَلِتًا وَلَانَصُمَّ اللَّهِ مُرْتَقِلًا وُمُ تُقَلِّدُ وَحُوهُمُ فَالْنَالِ عَهُ لَهُ: مَالَ يُزِرُ ٱلْمُعَنِياً ٱللهُ وَإِطَعُنَا الرَسُولِا أَ وَقَالُونِينًا نَا أَطُونًا سِنَا دِينَنَا وَكُمْ أَغَنَّا فَأَصْلُونَا السَّسَاكُ وَتُنَّا أيهم ونعفيز من العذاب والعن ولعناكبيرا في يّا أيّها الذك منوا لاتكه تذاكان إذوا مؤسه فيوة والأرما فالواكان عِنْدُلَاهِ وَجِيهًا ﴿ يَاكَيُّهَا الذَّرْنَامُنُوا اعْدُالُمَّةُ وَفُولُوا فُولًا سكريكا و يُصْلِكُمُ اعْمَالُكُمْ وَيَعْفُ لَكُمْ ذُنُونِكُمْ وَمُزْيَعْلِمِ لَدُهُ وَرُسُولُهُ فَقَدُفًا رُفِّهُ زَاعِظُما • إِنَاعَ جَنْنَا الأَمَا نَهُ عكالستمال والارخ والجالفاكن الأيحالفها والسفقن مِنْهَا وَ يَحَالُهَا الْإِنسَانُ انْهُ كَانَ ظَلْوُمَّا جَهُولًا لَهُ لَكُالًا المنافعين وككنا فعاب والمنبركين والمنتركات ويتويكه عُلَالُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفْهُ رَّا رَجِّمًا

آليَّهُ لِتَالِّذِي لَهُ مَا فِي السَّيْءَ ابْ وَمِلْوَ ٱلاَرْضُ وَكُهُ الْحُدُّ وهُولِكُذُالْخِيرُ فِعُلْمَا مُلْفِلْاضِ وَمُا كخرج منها وماينز لمن السّاء وما يغرج فيها وهنو لْعَفَوْدُ • وَقَالَ لَذَيْنَ كُفَرَ وُالْأَعَانِينَ السِتَاعَةُ فأكا وزني كتأ وتينكم عالم الغيب لايعزب عمنه منقال نَوْقِ فِي السَّمَا فِي وَلِا فِي الإرْضِ وَلِا اصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَّ كُبُرُ الله فِي أَبِينِ • لِيَ عَالَمْ بَيَ الْمُنْكُاوَعِ الْوَالْصَالِكَةُ اوُلْتُكُ لُهُ مُونِونَةٌ وَرُزُقَ كُرِيمٌ • وَلَذِينُ سَعُوفِهِ إِيَا يِنَا مُعَاجِ بِنُ اوُلِمُ كُمُ مُعَذَاتُ مِن رَجِزَ اللَّهِ • وَيُرْعَالَّذِينَ وتواليا الذكائزلاك كغيم رتبك هواغن ويهد والح مِ إِمِالُهُ يَرِكُرُهِ وَقَالُ الْذِينَ كُفُرُ وَاهْلُ نَدُ لَكُمْ عُلَائِكُمْ إِيثُمْ إِذَا مِنْ فَتَمْ كُلَّا مِنْ قَ أَنَّكُمْ لَهُ خَلِق حَلَى تُعْنَى عَلَىٰلُمُو كَيْرِبُّا ٱمْرِبِهِ جِنَّةً بكرالذير لا يؤانمية ك مالانجي لا المعكذاب والمنتكلال ألبعب

افكر برقالهما يتن الديه وماخلفه من السماء والارض لِدُنَشَةُ تَخْسُفُ بِهِمُ الأَرْضُ أَوْنُسُ قَوْلُ عَكَيْهُمْ كِسَفًا مِنْ السَّارَ اذِنهِ ذَالِدَكُا يُهُ لِكُلِ عَبُنُومُتِيبٍ ۖ وَلَقَتَمَا لَيْنَا ذَا وَوَوَمِنَا فَضَالًا يْاجِبَالْ أَوْبِهِ مُعَهُ وَالطَّيْرُ وَٱلنَّالَ الْحَكِيدُ ۗ أَوَاعُ إِسْالِقَامَ وقدز فالسترد واعكوا صالحا اني بنانغ لون بصير فليتكا الريخ عد وها سبر ودواخها سنرك وأسلناكه عين القِفِلُ وَيِنَ لِلِّي مَنْ يَعُلُ بَنْ يَكُنِّهِ بِإِذِن رَبِّرٌ فَمَنْ يُرَعُ مِنْهُ عَنْ أَمِرْنَا نُذُوتُهُ مِن عَنَامِ أَلْسَعِيرُ فِعَلَوْدَ لَهُ مَايَشًا وَمِنْ تخادبب وتمابيل وتجفان كالجواب وقدور راسيان عاكم الَدُاوُودَ مُشْكُرًا وَقَلِيهِ أَيْنِ عِبَادِ كَالشَّكُولُ • فَكَمَّا قَضَيْنًا عكيه للوية ما دكه على على من الأذاكة الأرض تأكل منسته فَكُتَاحُرُ تُبِيِّنُ وَلِحِنَّ أَذَا لَوْكَا نَوْا يَعُلُّونَ الْفَيْبُ مَالِيتُولَ فالعَذَا بِأَلْمُهِينِ لَقُدُكَانَ لِسَبَاءِ فِي مَسْكَمْ إِلْ الْتُ جَنْتَادِ عَن يَبِنِ وَيَشِالِ أَكُ لُؤَامِن رِزُقِ رَبِيَّكُمُ ولَشْكُرُولَهُ مِنْلِدُةً طِيبَةً وَرَبِّعْفُورٌ • فاعْظُ

فأغضوا فاكسكنا عكيم سنيل العرم وكدك لناهم بجنياب جَنَّيُن ۚ وَالَّذَ ٱكُمْ حَمْمِ لِوَأَيْلِ وَيَتَنْعُ مِنْ سِدِيقِكْمِ إِلَّهِ ذَلْهُ بَحْرُيْنَا هُمْ عِاكْمُولُ وَهُلْ غِنَا إِذِكَا لِأَالْكُفُورُ وجعكنابينه وبكن الغرعالمة باركفنا بنها قرى ظاهرة مَقَدَّنْنَا فِيهَا الْسَيْنِيرُ شَهِيرُوا فِيهَا لَيْنَا لِي وَآيَا مِلَا الْمِنْهُ وَ فقالفارتينا باعد بتناسفا وناوظلوا تغسه فيعكنا هُ إَخَاهِ يَتْ وَمُزَّقْنَاهُمُ كُلِّمُنَّزَقِّ ايَّ فِي ذَلِكُ لَأَاتِ لِكُلِّ مَنَارِسَنْكُورِ فَلْقَلَاصَدَقَ عَلَيْهِ إِبِلْدِينُ طَنَّهُ فَأَتَّبَعُونُ الْأُفْرِيةِ أَمِنَ لَكُ فُينِينَ • وَمَمَا كَانَكُهُ عَكَيْنِهِ مِنْ سُلْطًا يِن الإلىنغكم مَن يُؤنِّمِينُ بِالْآخِسَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي سَلَةٍ وَرَيُّكِ عَلَيْ إِنَّ مُعْ حَفِيظٌ \* قُلْ إِدْ عُوالَّذِينَ لِمُعْتَمْ مِنْ ومُنِوْ اللهُ ولا يَمُلُكُ وَنَمُنْ عُالُخُرُةَ وَ فِي السَّمَا فِي وَلِلْ فِي الْكُوْلِ وَمَالَكُ وَفِهَا مِنْ سِنْ لِي وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ • وَلا تَنْفَعَ الشَّنفاعة عِندَهُ الآلِينَ اذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرْعَ عَنَى مُّلُونِهِمْ قَالِنَّامَاذَا قَالَ رَبِّهِمْ قَالِلْ لَحْقٌ وَهُوالْعِلَيْ لَكُيْرُ

قَامْنَ يُرَنَّكُمُ مُنَ السَّمَا عِن وَالْاَرْضِ فَلِ الْمُنْ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا أَوَالِمَا لْعَالَى هُدَى الْ وَفِهِ كَالْمِ الْمِينِ • فَالْانْسُتَا فُونَ عَالَجُومُنَا وَلاَ مُسْتُلِّ عَمَّا نَعُمُلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمُ عُرِيْنَا لَبَنَّا لَئِنَا لَئِمُ بِعُنْ يَرْبِينُنَا بِالْحِيِّقِ مُ وَهُوا لَفَنْنَا حُ أَلْعَكُمْ . فأارو في الذبك الحقة أنه سركاء كالأبالف اللهُ الْعَانِيزُ لُلْحَكِيمُ • ومُأَ أَرُسُلُنَا لِالْأَقْلُهُ المِنَاسِ بَشْهِيرًا وَيَنْهِيرًا وَلَكِنَ الْمُؤَالِثًا سِلْ يَعْلُمُونَ ويَعَوْلُونُ مَعَ هِذَالْوَعَدُانِ كُنْتُمُادِ فَيَن • قَالَكُمْ ميفاد يَوْمِ لاسَّنَّا خِرِينَ عَنْهُ سَاعَةً ولاسَّتَقُدِمُونَ وَعَالَ الْذِينَ كُفَرُوا لَنَ نُقُونِ بِهِذَا الْقُرْانِ وَلَا بِالَّذِي بِينَ يكنية ولوترى دوالظالمونة موفوفون عندكتهب يرجع بعضهم الح بعض القول يقول الذين استضوا للذين استكبروا لولا انتملك نامؤمني قاللا يرانستك بواللذين سيضعفا تخن صددناكم عِن الهُلْ لَكُ بَعِدَ الْهِ جَاءَكُمْ بُرُكُمْ يُحْفِينَ

وَقَالَ لَهَ زَاسُ مُنْعِفُ اللَّهُ مَنْ السَّكُمُ مُوا يَا مِكُوْ اللَّهِ إِلَيْهُ إِلَّهِ الْحَدْ مُونِنَا انْ نُكُفُرُ مَائِدَةِ وَنَجُعًا لَهُ انْذَادًا وَاسَةُ وَالنَّذَامُهُ لأذاؤاله ذاك ويجفلنا الأغاذل في اعنا قالة يُنكفرفأ هَلَيْرُ وَرَالِا مْأَكَا نُوا بِعُلُونِ • ومَا أَرْسَلْنَا فِعْ فِيهُ مِنْ نَفِيرِ الْأَقَالَ مُنْتُرَفُوهِ أَلِنَا بِمَا ارْسُلِةَ يُرِكَا وَفُوكَ • وَفَا لَكُ عَيْ أَكُنْ أَكُنُوا لِمُوالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنَ يُوكُذَيْنِ وَأَلَّنَ لَكِ يسُمُوالِ زِقَ لِي يُمِنَاء وَيَعَدِدُ وَلِكِيَّ أَكُثُرُ ٱلنَاسِ لَا يِعَلَيْنَ وَمَا آمُولُ لِنُكُولُ أَوْلَا أَكُولُا أَوْلَاذُكُمْ بِالْتِي تَقْتِرُ لِكُمْ غِنْدُنَّا زلنا لإمزام وعكاصا بحافا والعلط يخزاع الضفف عَلَا وَهُو ذِلْغُ قِاتِ أَمِنُونَ • وَلَلْذِينَ فِينَعُونَ فَالْمَاتِنَا مغاجزت ولاعت والعذاب مخضروك فزان تقييسط الززف لين الم أن عناد ويغدرك وما انعقته من الله عليه بْلُنْهُ وَهُوْخَيْرُ لِالْرِقِينَ • وَلُوْمُ كِينْهُ فَيْخِيعًا نُمْ بِعُولِلْمُ الْأَكِلَةِ الْمُولِدِ إِنَّاكُونَ كَانُولِهُ مُدُونَ • قَالُولُسُنِفَ اللَّهُ اللَّهُ ا المن دُونِهُمُ بُلِكَا نُولِيعَبْدُ وُنَ لِلْعِي كُنُرُهُمُ مِهُمْ مُوَمِينُونِ

فأليخ لأيمُلك بُعض كُم لِي عَضِ نِعُعًا وَلاَصَرًا وَنَعَوْكَ الذين ظَلْمُؤُ ذُوفَوْعَ كَذَا بِٱلنَّا رِالَّتِي كُنَّةُ بَهَا ثُكَّرُ بَوْنَ وَإِنَّ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ فِإِنَّا يُنَا يَنُ الْمُعْلِمُ فَالْمُ الْمُؤْكِمُ الْمُثَالِّ وَكُوا يُرْكُمُ رُصُدُّكُ عُزَّاكُانَ بِعَهُ كِمَانَا وَكُرُّوْغِالُهُمِاهِمُنَا الْأَفِلْثُ وقالله ين كفرواللية لما جاء كالانفذا الأسومين وماانيناه منكث يكرنسونها وماارسكالالهم قَبُلَكَ مِنْ نَذِيرِ وَكُذَبُ الذَّبُرُ حِنْ قَبُ إِيدٌ وَمُالِكُونًا مِعْشَا رَمَّا لَيْنَا هُوْ فَكُلَدْ بِوُارْسِيْلٌ فَكَيْفَكُاذَ نَهُمِ فَالْغُا الْعِظْكُ بِوَاحِدَةِ إِنْ تَقُومُ وُلِيْلُومَتَىٰ وَفَرَادَى من سنك وامايصاحيك من جنة الأهوالاناير كُ مِانَ يَدِيعُذَا بِسَدِيدِ • قَامُ اسْتُلْتُكُرُمُ الْجُرِ بْوُلْكُ إِذَا جَرِي الْإَعْلَى اللَّهِ وَهُوعًا كُلِّ شَيْعِ مِنْهِيدٌ قَالَإِنَّ نَفِي يَقَدُفُ بِأَكِيَّ عَكُمُ الْفُرُابِ فَأَخِياءَ الْحُنُّ فِمَايِدُنِي أَلْيا طِلُ ومَا يَعِيدُ \* قَالَ ضَلَلْتُ فَإِنّا أَضِرًا وَكَاذِاهُ تَدَيْتُ فِي أَيُو حِيالُكُ رَفِّي أَنَّهُ سَمِّعٌ قَرْبُ اللَّهِ مُعْلَمُ مُعْ قَرْبُ ا

وَلُوْتُرِيُّ إِذْ فِرْعُوا فَالْأَفُونَ وَالْخِذُوامِ. مَكَانِ قَهِ وَفَالُوْالْمَنَائِيرُ وَاتَّىٰ لَمُلْكِّنَا وُسُوْمِنَ مَكَانِ بَعِيدٌ وقذكفر وبدمز فتبأ وكية ذفؤه بالغيبين كالز بعيد البنه ويبن مايشته ون كما فعل بالسِّنياع م من قبرا يد كله وفاط الستمولة والأنضي اعلاكم وكالمكر وكالمركز مننى وثلك وزباغ يزيد فالخلهما يتناءم لِذَالِتُهُ عَلَى كُلِّ بِنَّهُ وَحَدِيرٌ فَالْفَتِرُ اللَّهُ النَّاسِ مِنْ رُحْمَةٍ فلام شكؤكمنا وغامسنيك فلأمربيها كدمن بعيه وهولعن الأيهااكنا سأذ كرفرانغت اللوعكيكم هلم مخالق الله وزُوْكُمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِالْفَالْآهُو فَأَنَّىٰ ولذنكذتوك فقذكة بتديث أمز فيلك فالحافد رِيْجُوُ الْانْوِرْ ﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَانِدُو حَقَّ فَالْأ الْكُيْوَةُ الْدُنْيَا ۗ وَلَا يَغُى لَكُمْ بِاللَّهِ الْعُرَاثُكُمْ بِاللَّهِ الْعُرَاثُ لَكُمْ الْمُ

وَيُولِكُولُوامِن آضي إلى السّعبير الذَّرُ كُولُالْ عذات ستديد والذب المتواوعيلوالضلغان له مَغْفِرةً وَاجْرُكْبِيرٌ • الْمُنْ زِيْنَ لَهُ سُوعَمِّلُهِ فَرَاءُ حُسَنًا فَإِنَّ اللهُ يَصْرَا مُنْ بِسُنَاءُ وَيُهُدِي مُزْنِيثًا فَا فالاتذهب نفسلا عكيم حسرات ايز ألذه علم بإيفاني و وَلَدْهُ الذِّكَ رُسُكُ إلْ يَاحَ فَتُنْفِرُ سَعَا بَّافْسُقْنَا كُلِّي بالرميتيت فأحبينا بوالارض عندموته اكذاك التشوي مَنْ كَانْ يُرْدِيْ لَا يَوْزَةُ فَلِدُهِ الْعِزْةُ جَبِيعًا النَّهِ يَصْفُ الْكُلُّمُ الطِّيبُ وَالْعَكُ الصَّالِ فِي وَعُنَّهُ وَالَّذِينَ عَكُونُهُ لستيت لم عُذَابُ ستديدٌ ومَكُ الْكِيانَ هُوَ يَعِينُ • مُلَّلَا يُخْلَقَكُ مِنْ ثُرَابِ ثَرْمِنَ نَظْفَةٍ ثُمُّ جَعُلُطُ الْزُواجُ الْ وَمُا يَخِ إِنِّي الْنُي وَلَاتُفَعُ الربعيلية ومايغي أن معي ولا ينقص في عرالا فبكِتابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلْى اللهِ يسَبِّيرُ وَا

كان هذا عذب والدساية شائه الله وهذا الناج وم كا تاكاون كما كريًا وتستخد ويك للسنه نها وتركألفاك فيه معاجز كتئتغه امز فصار ولفلك تشكرون ونولج السكافي النهار ولوج النهادفاله ويوالشين والقركا يجري لإجرامسي والأالد وبكر لَهُ الْلُكُ وَالذِّينَ مَرْعُونَ مِنْ دُونِو مَا عُلِكُونَ مِنْ فَعْمِيرِهِ الْا تَدْعُوهُمُ لِأَيْسُمُعُوا دُعَانُكُ وَكُواسَمُعُوا مَااسْتِعَا بُواكِمُ وَيُوْمِ الْقِيمَةِ بِكُفُومُ نَهِيْفُرِكُ وَلَا يُنْتِئُكُ مِنْ أُخِبُ ﴿ إِيَّا يَهُمَا النَّاسُ إِنْ أَلْفَعُوا ﴿ وَلَا يُنْتُلُفُعُوا مِنْ لِحَالِمَةُ وَٱللَّهُ مُوَالْفَيْنِي كُلِّمِيرٌ • إِنْ يَشْتُأْ يُذْهِبُكُمُ مِثَانَتِ بِحَلْقِ جَدِيدةُ وَمَا ذَلِكَ عَلَالِتُهِ بِعَ يَرْ ولاتؤروا ذرئ ودرا نخرلي واد تذعمنقكة اللخلفالا يُحَرِّرُ مِنْهُ سَمَّى عَ وَكُوكُادَ ذَى قَرْفُ الْمَا فَعُلْمُ اللَّهُ مُنْ يَعَلَّمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وم تركي فاغانتزكي لنفسه والمالله للصبر

حن

ومَايسَتُوعُ إلاغ والبَصِيرُ ولِالظَّلْمَانُ وَلَا النَّورُ ا ولالظ وللخروز فومايستوع الحياء والانزان فِيَ اللَّهُ يُسْفِيعُ مِنْ فِيسَنَّا فَ فِمَا أَنْتُ عِسْفِيمٍ مِنْ فَالْعِبُولُ فَ إِنَانَتَ لِلأَنْذِيرُ إِنَّاكُوسَكُنَاكَ بِالْكِيِّيِّ بَنِيمِ الْكِيرَةِ بِنِيمِ الْكَبْرِيلُ عَانَ مِنْ أَمْنَةِ الْإِخَالَا فِهَا نَذِيرٌ • عَانِ يُكُرِّ بُولِكَ فَقَدَلُمُنَّهُ الذيني فبلع جاءته دسكه في بالبيّنات وبالزيّر وبَالْكِتَا بِكُلْبُيرٍ ثُمُّ احَذْتُ الْذِيْ كُلُو وُلُّ فَكِيفُ كَادَ نكبيره المُتَاكَّةُ اللَّهُ إِنْ لَ مِن السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجُنَّامِ تمرابة بمنتكفا المائنها ومنالجبال حبدد ببض ومم مخلك الْلِينُهُمُ وَعَلِيبُ سِنْ رَبِّ وَيُزالِنَا سِ وَالدَّوْلَةِ وَلَالْعَامِ عُنْكِوْلُ الْوَالْثُرُكُ ذَلِكُ إِنَّا كَيْفَاللَّهُ مِنْ عِيادِ وَالْعُلَّاءُ ۖ إِنَّ الذيخُرُ وَعَنُورُ • إِنَّالَذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وأقاموا الصّلوة وانفقوا عارزفناه يستكا وعلاينة يرخون تحارة لن تبؤر ليوفق الحركام بُدُوْرِينُ فَضُارُ إِنَّهُ عَفُو رُسْتُكُورُ •

والزى اوحنا النائم الكائم أكام هوكمة محصر ابين يكسران ألله دوياده لحنه رفصة • في أو رثناً ابعة بالخينرات ماذفالله فألك هوالفضاال جَنَّاتُ عَدْنِ يَكُنُّكُونَهُا يُحُلُّونُهُ فَهَا مِنَ آسًا وِرَمَنَ ذُهَبِّهِ وَلَوْ لُوَّ الْوَرِ وَلِنَاسُهُ وَمِهَا حِيرٌ • وَقَالُوا لَحِدُ لِلَّهُ الذِّي ذهب عنا لكون إنّ رَبّنا لعفهُ رُسْمُ لُهُ رُقِ الّذِي المُّلَّنَا وَازَلِفًا مَهِمْ فَضَا مُلْ يُسَّنَّا فِهَا فَصَدَّ وَلَا يُنتُنا فِهٰ الْغُوْبُ وَالْذَرَكَءَ وَالْمُرْبِ عَالَمُ مُنالِحُمْ يَرْ لايقض عليه فيمونق ولا يخفف عنه من من لكَ يُخْرِي كُلَّ كُفُّهُ رِهِ وَهُو يَضَطِّحُونَ فِي فحناية إضاكا غنز لذي كتانعا الفح نو درا الله فيهمن تذكر وجاء كم التذير از الله عالي ستمان والأرض إنّه علم بنات الصّدُور

مه الذي حقائك خلائق فالارض في نف فعل فر ولارَ عَالِكَا وَدِ كُوْ هُرْغِينَدُ رَبِّمَ الْمُعَتَّا • وَلا يَرْكُا لَكَاوَلُهُ كُفُرُهُ الإخسارا • قَالَ أَيْمُ شُرُكا عَكُمُ الْذِينَ لَا عُورَ مِنْ دُونِ اللهِ ارْفِينِ ما ذَاحَلَتُهُ البِي الأرْضِ أَمْلُ شُرِكُ فِي المَتَّمُواتِ كُمْزَاتَ يِنَا هُرِكِتًا بًا فَهُمَ عَلَىٰ يَيْنَةٍ مِنْ وُبَلَ إِنْ بَعِينَا لَظَّا لِمِنْ بَعِضْ مُرْجِعِظًا الْأَعْرُولِيَّا • الْأَلْمَ مُشِكَّا السَّمْوَاتِ وَالْأَنْضَ إَذْ تَرْفُولًا وَلَيْنَ ذَالَتْنَا آن آمْسَكُوْ الْمُسْتِدِ مِ إِعِدُهُ إِنَّهُ كَانَ جَلِيمًا عَنُورًا • وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَمْرًا آيَا نِهُ لَبُنْ جَاءَهُمُ نَدِيرٌ لَيَكُونُنَ اهُدَى مِزَاحِدُكَ لَا يُولُكُا جاء في نذير مازادهُم الإنفُورا وأسيتكما كافالأرض وَمُكُوالسِّنِيءُ وَلا يَعِنْ لَكُو السِّيَّةِ وَالآبِاهُ إِنَّ الْمُعْلِقُ فَعُلِّلْ المُسْتَنَةُ الأَوْلِينَ فَلَنْ جَدَلُسِنَتُوَلِلْهِ مِنْدِيلًا وَأَنْ جُرِلُهِ مُنْدَوْدُ وَخُومِ إِنَّا أَوْلُهُ مُنْ مُورًا فِي الأَصْ فِيُظُولُ إِنَّانًا فَا عابقة الذير صافيلهم وكالواكشدونه فوة وكالالله ليفرا وستحق فالستمان والإفي الارض أيثم كان على أفكر

وكوبونيذ الله الناس باكسيداما وك عَلَاظَهُمُ هَا مِنْ ذَلَبَةً فَلَكُنْ يُوْجُونُهُ إِلَاَّحِهِ سَمِّ فَا ذَاخِاءً اجَلَهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كُانُ بِعِبَادِحِ • تَنُزِيكِ الْعَرَيزِ الْجَيْمِ • لِنَنْذِرِ كَوْمُ ٱلْنَذِرَا الْمُؤْمِ هُوعًا فِالْوَنِ • لِمُتَدَّخَقَ ٱلْمُعَ لِيُعَمِّ أَكُثُّرُهُ فَهُولانِوْمُ الْمَاجِعُكُنْ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ فِي إِلَا لَا عَلَا اللَّهِ فَلِي اللَّهِ فَا إِنْ فَاسِرٌ وتجعكنا منينن ايديهم سكا وون خلفهمسكا وسواء عليهم النه يَ الْمُ فَقُلُ لِلْمُ وَنَ وَلَمْ تَنْذُرُهُ لَا يُؤْمِنُ إِنَّ فِي إِنَّا تَنْذُرُهُ مِنْ أَتَّبُهُ وركين التي الفن فسيه لا معنع لا وأجركم عَنْ لِحُدِ الْمُوَيْدُ وَتُكُمُّنُهُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُ 

أضرب لمرمن لأاضحاب التربية الأجاء فالكسكول وْأَرْسَلْنَا ٓ لِيَهُمْ ثَنَيْنِ فَكُذَّبُوهُمَّا فَعَزَّزْنَا بِثَالِيُّ فَعَالِكًا يَأْ رليَكُ مِ مِنْكُونِ قَالُوامِنَا أَنَهُ ۚ الْأَلِمُ مُثَلُّنَا مِنَّا الْزَلُ الْحَنْ فَيْ فَتَى إِذَا لَنَمُ الْإِنَّا لَكُودُونَ • قَالُولُ رَبُنًّا بِعَالًا إِنَّالَكِيْكُونُ لِمُسْلَوْنَ فِي عَمَاعَكُمْنَا لَّوْالْبِالْخُوالْمِينُ عَالُوْ إِنَا تَطَلَّمَ قَالِكُمْ لَيْنَ لَمِ تَنْتُهُ لَمَرْجُمُّنَّكُمْ فَلِيَسْتُنَّكُمُ مِنَا عَذَا بُلِيرٌ • فَالْوَاطَآ رُكُمْ مُعَكُمُ أَنُ ذُكُرُ مُ بَالِمُ مُعَامُّ مسرفون • وَجَاء مِن أَفْضَ الْمُدَينَةِ رَجُ لَينُهُ فَالْمَافَعُ اللَّبِعِ الْمُرْسَكِينَ فِي إِنَّبِعِيا مُؤْلِدِينَ عَلَيْكُمْ أَجُرًا وَهُمْ مُهْتَلُكُ ومالى لأأغ والذي فطرك واليه ورجعون اعْتَخِينَانُهِنِ دُونِيةِ الْمِسَةُ أَنِهُ بُرِدُ دِنَا لَرَّحُنُ بِصَيْرِ لِالْفَيْ عَبَى سَنْغَاعَتُهُ مُنْ سَنْكًا وَلَا يُنْقِدُ وَنِ الْ إذاً كَبِي صَالَالِ مِنْ إِنَّ الْمُنْتُ بِرَبِّكُمُ فَالْسُعُونَ فبالدخرالجنة قالكاليت ويعلون بِمَا عَفَرَكُ رَجِي وَجَعَلَى مِنَ الْمُصْرَعِينَ

المؤوق

وما أنزكنا على فوم وفي بعدو من بجند من السماء فَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ • أَيْكَانَ اللَّاصِيَّةُ وَاحِدَةً قَاذِا هُن خامِدُونَ أَ بَاحَسُرةً عَلَى لَعِبَادُمَا يَاتِيهِم مِن سَعِ الْكَانُوابِرِيسُنَةَ رِئْنَ وَأَنَّ وَأَلْمُ الْمُ يَرُوْلُ كَاهَا كُنَا فَبُلَّهُ مُ فَالْقُرُونِ أَنَّمُ الْبَهِ لِأَيْرَجِفُونَ \* وَإِنْكُلُّ لَالْجَيْرَ لدَّينا عُفِدُ وَيْن وَايْهُ لَمْ الْأَنْفِلِينَةُ احْسَنَاهُ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَنِنْهُ يَأَكُلُونِكُ • وَيَجْعَلِنَا فِيهَا جَاْتِ مِنْ يَخِيلِ وَآغَنا مِزْ وَجُرَّ نَافِهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَّاكُالُامِنْ ثَمَرٌ فَوَمَا عَلِمَا عَلِمَا عَلِمَا عَلِمَا عَلِمَا لَهُ الْمِنْكُ وُلَا لِمِنْ سنخا للذى خلق الاذفاج كلفامنا تنبيث الازخر مَرُانفُسُهُ وَعَالايعَلَ خَ • وَايتُلَفُ الدّيلُ اللَّهِ مِنْهُ النَّهُ الرَّفَادِ الْمُومُ فَلَا وُنَ فَ فَالسَّمُ الرَّجُرُ يَ لِسُتُقِ كَمَا ذَلِكَ تَعَدُّرُ الْعَزِيرِ الْعَالِي وَالْقَرِقَدُرُنَّا اللَّهِ وَلَدُرْنًا اللَّهِ منازل كتخاعا وكالعرجون الوتديم لالشيئر ينبغ إلماآن تذرك مُرْوِلِاللِّهُ إِسَابِقِ النَّهَارِ وَكُلَّقَ فَلَا مِسْبَعُونِ

الأرْحَةُ مِنَاوَمَتَاعًا لِلْحِينِ • وَإِذَا يَرُهُ إِنْ يُعَوِّا مَا بِينَ أَنْدُرِكُ وَمَا خُلْفَكُمُ لِعَلَّمُ تَرْجُمُهُ وما تأبيه فرفاية مزايات ربه إلاكا فاعنها معجبين كاذا قاكم النعوا عاريكا ألله فالالديرك فال لِذِينَا مُنَوُّالُ نَظِعِهُمْ لِونِينَا ۗ الْمُنْهُ اطْعَهُ أَنْ اَنْمُ الْ نصالالهبين ويَقِتَالُونَ مَعْ هَذَا الْوَعَدُانَ كُنْ الْوَ صاد بِينَ مُ مَا يَظُرُونَ الْأَصِيَّةُ وَاحِدُ مَّ تَأْخُذُكُمْ وهم يخمين • فلاستطيعون توجيه ولا وَنَفِحَ فِي الصُّورِ فَاذِاهِ مِنَا لِإِخْذَافِ الْيُرْبَهِمُ يَنْسِلُونَ \* قَالُواْ فَا لَوْا فَالْكِنَّا مزنوننا مذخر قدناهناما وعكالرهم وصدف بكانت الأصية فراجاة فاذا في حيد

انًا صَالًا لَمُنْ اللَّهِ مَ وَسُنَّهُ إِنَّا هُمُ وَأَرُوا فظلال عَرَا لَازَا عَلِهِ مُنْتَكُونً فَ لَهُ فَهِا فَالْعُمَةُ فَكُنَّ مايدَعُونَ وسكلامٌ قُولامِن رَبِّ بَجِيمٌ • وامَّنا وَاليُّومَ ايُهَالْمُجْرُمُونِ أَلَمُ أَعِدَالِكُمْ أَيَّا لَبَجَادُمُ ٱلْأَنْفُ وُوالنَّفُطُ فَهُ لَكُمْ عُدُومُ مُنْ وَ فَكُوا عُبُدُونُ هُذَا صِرَاطُ مَشْتَقَةً وكِنَدُاضًا مِنْكُرُ عِلَاكُنْمِ أَفَاكُمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ فَعْلِمُ الْمُؤْمِنَا لَمْ كُنْمُ نُوعُ دُونَ ۗ الْصِلْمُ عَالَيْوَمُ مِنَا كُنْتُمْ تُكُونُو وَزَ ۗ الْمُعْ تخية عُلِآ فَوْ اهِمِن وَتُعَكِّلُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُسَيَّهُ دُارُجُلُهُ مِنْ الله الكسود • ولونشاء لطيتنا علاعين فاستبقوالع فأتخ ينفر وكن ولونية اعتكسيناه وعزم كالتبه فأستط عْزُا مُضِيًّا وَلَا يُرَجِّعُونِ وَمَنْ يُعْيِّنُهُ نُنْكُمِّنَهُ فَإِلْخُلُوانًا يعَفَاوْنَ • وَمَا عَلَيْنَاهُ السِّنَعُ وَمَا يَبْغَ لَهُ أَيْهِ وَالْآ ذِكُمْ فِقَالَهُمْ لِنْذِرْزُونُ إِنْ حَيًّا وَيَحِيَّ الْعَرِ لِحُكَالَكَا فِرَبِ الْهُرِيُوالْنَا مِنَاعَلِتَنَا يَذِينَا اَفَامًا وَيُقِمَا مَا لِكُونَ • وَدُلَّنَاهَ الْهُ فَتَهُا كَوْيُهُمْ اَيَّاكُاوُنَ وَكُوْفِهُا مِنَاوِهُ وَمَشَارِيُكُوَلَا مِثْكُو وُزَ

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الْحِيَّةُ لَعَلَقُهُ مِنْصُرُونَ لَا الم المانع كمانية وك وم فَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْفَةِ فَإِذَا هُوَحُصُرُ مِنْهُ لَلْقَهُ قَالُهُ أَيْ الْمِطْامَ وَهِيَ مُرْمَ فَ قُلْكُمُ اللَّهُ انشأها أوُرَمُ عَ وَهُوَيُكُلُ خُلُوعَ عَلِيمٌ ﴿ الذَّهِ جَعَ الْكُمْنِ مُنْ الأَحْضِمُ فَا رَا فَاذِا النَّهُ مِنْهُ فَوْ قَدُونَ الْكُلِّسَالَةُ مُوابِ وَالْارْضُ بِعَادِرِعَا أَنْ يَعَالَيْ مِثْلُهُ مُ عَبِيمُ • إِنَّ أَنْ يُزُوِّ إِذَا ٱلْأِدُ سُنَيْعًا ٱذَ يُعَوِّلُهُ ع يَشْ لَا يَنْ كُلُّهُ وِيْنَ وِيَا إِنْ الْحُرْثُ فُو والمنه وتجعول والصافات صقام فالزلجان زجا فالتاليان ذكر يُبَالسَيْلُودِ وَالأَرْضِ وَمَالِيَنْهُمُ أُورَبُ المَثَارِقِ إِنَانَيْتُ وحِنْظامِن كُلِ سَيَظانٍ ماردٍ

لايسَّعَهُ دَالِكَاكُرُ الْأَعْلِ كِنْدُدُ فُونَ مِنْ كُلِّ طَايِبٍ وَمُورًا وَلَمْ غُذَابٌ وَاحِبُ الْمُرْخُولُ لَخُطُفَةٌ فَأَتَبْعُرُينَمُابُ العِبُ فَاسْتَفْتِهِ أَهُمُ اسْنَدْ خَلَقًا الْمُونَ خُلَقنا الْفَاخَلَقْنا هُمُ ونطبي لازب وكرعيت وكين وكذ وكذا ذكر والايذكرون وَاذَا رَا فَالِيَرُ يَسَفَيْنِ وُرَكُ وَعَالِمًا يَنِ هَذَا اللَّهِ مِنْ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيَعْلَقُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا النَّامِتُنَا وَكُنَّا وَإِلَا مُعِظَامًا اعِنَالَبَعُونُونَ ﴿ أَوَاللَّا فَيُنَا الأوَلُونَ • قَانُعُ وَانْتُمُ ذَاخِرُ فِي نَاغَاهِ زَجْعٌ وَلِيدَهُ \* فَاذِاهُ مِنظُر وُرَف وَقَالُوايا وَبَلِينا هُذَا يُؤَمُّ الدِّينِ هذا يَوْمُ العقبالدِّي كُنْتُ لِرِينُ يُدِينِ فَ الْحُنْتُ طُلِّدِينَ ظَلَيْ وَأَزُوا جَمْ وَمَا كانوين كؤن فرز فري الذو فاهدُوه اليض اطلح وقف في المراد المراد المراد المراد المراد المراك المراك المراك المراد ال وَاقْبَلُ مُعَنَّمُ مُهُمَّا (مِعَضِ مَيْسَاءَ لُولَ \* قَالُولَا فِي كُنُهُمُ مَا الْعَرْكُ لُنُهُمُ الْعُونِينَا عَنِ الْمِينِ فَالْوَابَلِ لَمْ تَكُونُوا مِنْ مِنِينَ وَمَاكَا لَى لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سَالَطَاأِنْ بَالِكُنُهُ وَمُ عَلَى الْمَاغِينَ فَلَحَيٌّ عَكَيْنًا فَوَلَ رُبِّناً الْمَالْنَاتِعَتُونِ \* فَاعْوَيْنِاكُمْ النَّاكُتَّاعْا وِيَبِّ

فَانْ مُنْ يُومِّنُهُ وَقُلْعُ مَانِ مُشْتَرِكُونَ • إِنَّا كَذَلِكُ نَفُعًا أُ لِلْحِنْمِينَ • انْتُهُمُ كَا يُؤَاذِا مِيلَكُ لِلْ الْمَالِا ٱلذَيْسَتُكُمُولُو ويقولون التناكنا وكوالمجتنا ليشاء يجنوك أباحاء الموا وصَدَقَالُم مِنسَلِينَ الْكُرْلُذَاتِينُ وَالْكُذَا بِالْالِيمِ • ومَا يُجُرُّكُ الإماكن تُعَيِّلُونَ وَالْإِعِنَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَاوْلِيَاكُمُ رزِقَ مَعُلُومٌ \* فَوْاكِهُ وَهُمُ كُلُومُونَ \* فِيجِنَا سِالنَّهِمُ • عُلِيسُورُ مِنْقَا بِلِينَ فِي مِنْ الْمُعَلِيمَ بِكَأْسِ مِنْ مَعِينِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَةِ النَّارِيكِنِ • لا فِهَا عَوْلُ وَلا هُ عَنْ أَنْذُ وَوُزُ • وَعِنْدُمُ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ فَكَانَهُ مِنْ مِكْنُونِ فَاقْمَا بِعِضْهُمْ عَلِيْعِضْ بِيَشَاءَلُونَ ﴿ قَالَ فَاكِنَّ مِنْهُمُ أَنِي كَا ذَلِي فَرَتُ ﴿ يَعَوْلُ اعِنَكُ لِمَنْ لَلْصُدِّوبِينَ • إيْلَامِتُنَا وَكُنَّا مُولَا الْعَظَامَا ائِيَّنَا لَكَدِينُونِذُ \* قَالَ هَلَ الْمُخَلِّلُ فَيْ مُطْلِعُونِ \* فَاطْلُحُ فُرَّا الْمُ في مَوْآءِ لِلْحَدِي فَ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُوْدِينَ وَلَوْلاَغُتُ رَبُّ لَكُنْتُ مِنْ الْمُخْدِرُ فَا الْفَا حَرْزُ بِمِيَّتِينَ ۚ الْأَمُونَتُنَّا الافراق ومَا يَخْنُ بِمِفَدُّ بَايِنَ إِنَّاهُمُنَا لَمُواَلِفُونُ الْعَظِّيمُ

لِنُولِهِ مَا فَايِعَ إِلَّا لَهُ الْمُؤْتِ • اذْ لِلِيَحْيِنُ فُلْا مُنْتِي عَ الزُقَقُمُ • النَّاجَعُلْنَاهَا فِنْنَةُ الرِّطَالِلِيرَ • إِنَّهَا شَكَّرَةً حَرَجُ لِهِ أَصْلِ لِلهِ • طَلُعُهُ كَانَهُ دُولُسُ الشَّيَاطِينِ • فَأَيْهُ لِأَكِاهُ وَنَهُما فَالْمِؤْنَ مِنْهَا الْبُطُونِ • فَمُ إِنَّ لَهَ عَلَيْهُا لَسَنُونًا مِنْ حَبِيمِ • ثُمُّ إِنْ مُرْجِعُ مُرَلِّا لَى الْجِيمِ • الْفَصْرُ لَوُ إِنَّا عَمُ ضَا لَيْنَ • هَنْ عَلَّا قَارِهِمْ مُهْرَعُونَ • وَلَعْتُدُ ضاً فَلَهُ أَكُنُوا لاوَلَينَ وَلَقَدُارِسَكُنا فِهِ مُنَذِدِيك فأنظركيف كاذعاقية المنذبيك الإعنادالله لمخلصير وُلْقَلْدُنَا دَيْنَا نُوْحُ فَكُنْ مِلْجُيْدِة . وَتَجَيِّنَاهُ وَأَهْلَ مِنْ لْكُرَبُ الْعَظِيمِ \* وَجُعَلْنَا ذُنِّ يَنَّتُهُ هُمُ الْبَاقِ إِنَّ وَتُركَّنَا عَلَيْهِ نَالِاجْرِيَنِ سَلَامٌ عَلَانُوجٍ فَالْعَالَمِينَ ۚ ايَّا كَذَلكَ عَمْرُ لَمُنْهِينَ • انَّهُ مِنْ عِنْ إِذِنَا لَمُؤُمِّنِينَ • ثُمُّ كُفُّر فَنَاٱلْأَخِرَبُ والقمن شبيعتبه لأمراهي اذباء رتبه بقلب ليم وْ قَالَلا بِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبَّدُونَ ﴿ أَتُونَكُمُ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي وَنُكُتُومِ رُبِينَ فِي فَاطَلَّكُمْ يُرِينَالْمَالِينَ فَي

فَظُ بِظُورَةُ وَالنَّهُ مِ ﴿ فَقَالَ إِنَّ سِمَةٍ مُ فَتُولُوا عَنْ ا مُدْبِرِينَ • فَزَاعَ إِلَى الْمِلْتِهِمْ فَقَالَ لَأَثَا كُلُونَ • مَالَكُمْ لا تَتَطِعَوُنَ • فَرَاعَ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُمِينَ ۚ فَاقْبِلُوْ إِلَّهُ ا يزَفُونُ • قَالَ الْعَبْدُونَ مَا يَغِيْرُونَ ۗ وَأَنْكُهُ مُلْقَكُمُ ومَا تَعُلُونَ \* فَالْوَالِهُ إِنَّالَهُ بُنَّاانًا فَالْقُونُ فِي الْجَيْمِ فَالْادُورِكِيْدًا فَعُلْنا هُذُ لِاسْفَلِينَ وَقَالَاتِيدَاهِبُ اللازفي سيم دين و رَبِ هُ بِلِي مِن الصَّالِمِينَ وَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغَلَامِ عَلِيمٍ • فَكُنَّا بِكُنَّعَ مَعَ السَّعْيَ فَالْ يَابِئَرَّ إِنَّى أَنْ في لِمَنَامِ أَنِي اَذْ يُحُلِّكُ فَانْظُرُمَا ذَا تَرَكُي قَالَ يَأْكِبَ إِنْعَالَ مُنْ اللُّهُمْ و السَّمَةُ فِي إِنَّ إِنْ إِنَّا مَا أَمَّا أَنْكُمْ السَّالِينَ فَكَا أَسْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ فَتُلَهُ لِلْيَهِ • وَنَادَيَنَاهُ انْ يَا إِنْ الْمِرْهِيمُ • قَدْصُدُفْتُ الرَّوْيَّا لَنَّا كَذَاكِ جُزِّ كِلْخُسْنِينَ • إِنَّ هَذَا كُوْلِيُلْكُو المُهِنُ وَفَدُينُاهُ بِذِيجِ عَظِمٍ • وَتَرَكَّنَاعَلَمُ وَعَ الإخرين سالام على بالهيم وكذلا بجري المسبين إنه مزعياد باللؤفينين وكبقرناه بإسطة ببتام الصاعب

وَارْكُنَا عَكُنَّهُ وَعَلَّالُسْمَ فَمِنْ ذِرْقِيمًا عُ ظالم إنفشه منبئ وكقدمنتنا على موسل وهروت وَجَيْنَاهُمْ الرَّقُ مِهُمَا مِنَ الْكُرْبُ لِعَظِيمٍ \* وَنَصَرُنَاهِ إِ نُكَا نُوهُ إِلْفًا لِيهَنْ • وَاتِينُنَا هُمَا أَلَكَ أَيَّ الْمُسْتَدِينَ • هُدُيْنَا هُ الصِّ اطْلَلْمُ تُنَّقِدُ • وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِا فَالْإِخْرَنِ سلام عَمْ مُوسَى وَهُ وُرَفِ الْمَاكُونِ فِي خَلِي عُلِي عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ وَهُ نَهُمْ مِ عِلْدِينَا لَمُ وَمِنْ وَ وَإِنَّ الْيَاسَ لَوْسُكُلِينَ • إِذْ قَالُلِقِهِ إِلَّا تَتَّقَوُّنَ • اتَدْعُونَ بِعُالَّا وَيَذَرُونَا مُ كَالِيْرُ • أَلِنَّهُ نَكُلُ وَرُبِّنَا لَأَكُمُ \* الْأَوْلِينَ • فَلَالُو فَا فَانْهُمُ لَحُضَرُ وُرَدُ الآعِبَا دَآلِتِهُ الْحُكْمِينَ • وَقَرَكُنَا مه فالأخرين سالام عَلَمُلْنَا سِيَن إِنَّا كَذَالِتَ عِلْمُسِيْتِ (نَهُ مِنْعِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِيَّنَ • وَإِنَّالُوطُّا وَالْمِسُكُلِينَ • إِذْ يَجْيُنَّاهُ وَأَهْلُهُ أَجْهُنَ الْأَعْهُونًا فالفاري • فَوُدَ مَن الْأَخْرَنُ وَأَنَكُمْ لَمُ وُنُ وَبِاللَّهِ افَلَانَعُةِ

وَانَّ يُونَيُّ لَمْ الْمُرْسُكُم الْدِينَ إِلَّالْفَلْلِ الْمُقْرِدُ فَسَاهُمُ فَكَا نُمِنَ المُضْعَفِينَ • فَالْتَعْمَ الْحُونَةُ وَهُومُلُهُ فَلُولِا أَنَّهُ كَانَ مِنَ لَلْسُبِّينَ لَلْبَتْ فِي مَطْنِهِ إِلَى يُومُ بِبُعِنُو فَنَاذُنَّاهُ بِالْمُوْاءِ وَهُوسَهِيمٌ • وَلَنْبَنَّا عُلَّ سِنْدٍ وَهُوسَ فِيهِ وَارْسَلْنَا وُالْمُوانِّقِ الْفِيلِ وَرَبِدُونِ فَامْنُوا فَتَعَنَا هُوَ الْحِبِرُ فأستنفت إرتل البنات وكألبنوت المخلفنا الملائك إِنَا قِلَّ وَهُ مِنْ اهِدُونَ • الْإِلْمِهُمِ إِنَّهُ لَيَعَوْلُونَ \* • وَلَدُالِلَهُ الرَّايِمُ لَكَا ذِبُونَ • اصْطَعَى الرِّياتِ عَلَالْبَيْنَ مَالَكُ كِينَ عُكُمْ إِنَّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ • امْرَلَكُ سُنْلَطَانَ ميين • فأنوابك تابكرانكنة صاد قير • وجعك فالبنه ويتن لمينة فسكا فكعذ علت اعته أهم مُفْدُونَ • سَخَانَا لِلَّهُ عَمَّا يَصِعُونِ • إِلاَّ عِنَادَ اللَّهُ لْخُلْصَةَ وَ فَانَّكُمُ وَمَا تَعَمَدُونَ • مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْاتِيرُ لِأَنْ هُوصًا لِلْحَيْ . وَمَا مِنَا لَالَّهُ مَنَّا مُعَلَّمٌ مُعَلَّمٌ . الْمَاكِيَةِ الصَّالَّةِ إِلَّهِ وَإِنَّاكِيْ الْمُسْتِحُونَ

وَانْهَا نُوْالِيَقُولُونَ ﴿ لَوَانَّ عِنْدَنَا ذِكُرٌّ مِنَ الْأَقَلِينَ لكنا عنادالله المفاصين فكنوث فسوف يَعَلَىٰ إِنَّ وَلَعَدُ سَبِقَتَ كُلِّيُّ الْعِنَّادِ يَاٱلْمُشْلِكِ مِنْمُ لَمُ النَّصُورُونِ وَانْ جُندَ الْمُ الْعَالِمُونَ وَلَ عَنْهُ حَيْرِين • وَأَنْصِرُهُ الْمُسَوِّفُ يَضُورُونَ فَبِعِنَا بِنَا يُسْتَعُلُونِ ﴿ فَاذِا نَزُلَ بِينَا حَتِهِ ا سَاءَ صَيَاحُ المُنذُرِينَ وَتُولُ عَنهُ حَيْجِين وَالْفُهُ فُسُهُ فَي لَفِيرُ وَكِفِ سُخِ إِنَّ رَبِّكُ رَبِّكُ رَبِّكُ رَبِّكُ رَبِّكُ عَانِصَانَ وَسُكُاهُمُ عَلَالُهُمُ الْمُسْكِنُ وَلَكُهُ فبالهرم ون فنادواولات بن مناجر عَهُ مُنْ ذِرُّونَهُمْ وَقَالَالْكَا فِهُنَ هَنَا سَاحِي فِيرَةِ لِلْمَا وَاحِمَّا إِنَّهُ هَٰذَا لَسَيْءَ عُاكِ

وانطكة الملامنه وأذامنه والصرفاعا المنكار هنا نَحَ يُرادُ وَمَا سِيعَنَا بَهُذَا فِأَلِلَّهِ الْأَخِرَةِ إِنْ هَٰذَا النتلاق وعَائِزُ لَعَكِيهِ الذِّكُونُ بِنَيْنَا بَاهُ فِي تُذِين ذَكُ عُلِمًا كُنَّا مُذَفِّقَ عُذَابِ الرَّعْنَدُهُمُ خَرِاتِيُ رُحْمَةِ رِبِّلِ أَلْهِ بِزِأْلِوَهَا بِ الْمُلْمُ لِلْأَالِ وَالْاَنْ مِمَا بِيَنْهُمَا فَلْيِرِيْفُوا فِي الْاسْتَادِ حُنْدُمَا منالك ماروم مزالاخزاب كذبت فسلف قوم نؤج وعَادٌ وَفِهُونُ ذُولًا وَمَادٍ • وَعُودُ وَقُومُ الْوَطِ وَهَا الله الله الأحراث الذكا الالذكال شاكفة عِفَابِ • وَمُا يَنْظُرُهُو ۚ لِآءِ إِلَّا حَيْمَ لِهُ وَاجِدَكُ مُا لَمُا أَنْ وَقَالُوْارِينَا عَمَلُنَا فَطِّنَا فَبُلِّينَ الْحِسَابِ صُرْعُلِامْالِعُوْلُونُ فَاذَكُرُغُ لَدُنَّا دَاوُدُذَالِالِدِ إِنَّهُ أَقَابِ يَا سَيِّ نَاكُمُ الْمُعَهُ بِسُيِّعُ الْمِعْنَةِ وَالْالْشُولُونِ وَالْقُرْ عَيْشُهُ رُبُّ كُمَّ لَهُ أَوَّاتُ وَيَسْدُدُنَا مُلْكُهُ وَلِنَّهُ الخفاد وهما إنياد نبية الخضراذ تسوركوا

ذِ دَخَلُوا عَانِنَا وُدَ فَقَرْعَ مِنْهُمُ قَا لَوُلِا تَحْفَىٰ حَصَالِ بخ بُعُضْنا عَلِيْعَظِرِ فَأَحَمَّ بُيُنَنّا بِالْحِقَ وَلَاسْتُعْطِطُ وَلَهُ إِنَّا الْ مُنوا عِالْصِرَاطِ ﴿ إِنَّ هَذَا آيَى لَهُ سِنَّ وَسِيْمُ وَيُسْعُونَنِكُ عَالَّمُ وَلِيَغَيِّهُ وَاحِدَةً فَقَالَا كُفُلِنِيهَا وَعَرَكِ وَ أَلِيطابِ قَالَ لقد ظلك بسول بغير والى بعاجة والزّكتبرا م الملاعا لَيْغُ بِعَصْهُمْ عَلِيْعَفِي إِلاَّ الذِّنَ الْمَنْفِ فَعَلَوْ الصَّارِكِيْاتِ مُقَلِيُّ لِمَا هُمُ وَطَلَّ ذَا وُدُ أَنَيًّا فَتَذَيٰاهُ فَاسْتُغْ غَرِيْكِ فَ وَحُرِ زَاكِما مُأَلَا مِنْ فَغَفُرُ نَالُهُ ذَلِكٌ قَانَ لَهُ عِنْدُنَا لُرُلْغِ وَحْسَنَ مُأْبِ • يا داورُدُانا جَعَلْنا الْ حَلَيْعَةُ فِي الارض فاحكم بين النايس بالحيِّق وَلَا تِنْبَع الْمُولِي فيضلك عن سبيا الله إذ الذي يضلون عن سبيل المر لْمُوعِذَا بِشَهِيْدِ بِلَآنَ مُا يَوْمَ لُكِينًا إِنَّ وَمُلْخَلَقْنَا الْمَنْمَاءَ فَالْأَنْضَ فَمَا بِنَهِمُنَا بِنَا طِلْاً ذَٰلِكَ ظُنَّ الذَّكَ كُنُوفًا فَقَ لَلْ للِّذَيْكُوزُ وُامِنَ لِنَادِ • الْمُخْفَا الذَّكَ الْمُنْوُلُ وَعَلَى الْمُنْالِكُمَّا ينفالان المرعع المنقين كالفار

والمجال

كِنَا يُلْوَّلُنَا وُالِكُ وَمُبَارَكُ لِيمَةً وَالْمَالِيَّةُ وَلِيَمَا لَكُ لِيمَةً وَلِيَمَالُكُمُ اوُلُونُكُ لَيْابِ • وَوَهَبُنَالِذَا وَوُدَسُكُنَانَ نِعَالَعَنِدُومُ انَّهُ آوَابُ • إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِيِّ الصَّا فِنَادُ مُ المادُ • فَقَالَاقَ الْحَبِينَ عُنْ الْخِيرِعَ ذِكْرُ رَفَّ عَيْ تَفَارَفَ بِالْحِالِفِ رُدُ وَهُا عَلَى فَعُلَيْنَ مَسَعًا بِالسُّوقِ وَ وَالْإَعْنَاقِ وَلَقَدُفَتَنَا سُلِيَانَ وَالْفِينَا عَالَمُسِيَّةُ حسريا في أناك قال رتاعير لي وهب ليملكا لايني المحدون بعدي إلك النت الوهاب فسيخ اله الربح يَرِّي عِبائِم رَضَاءً حَنْ أَصَابِ • وَلَشَيَّا طِينَ كَا يُنَاءٍ مِعْدَاجِي • وَاخْرِنَ مُعْرَبِينَ فِي الأَصْفَادِ • هَذَا عَطَا آرُبُنا فامن ومسلك بغارجساب والله عندنالزالف وحسن مأب و واذكر غيد نا أيوب إذ نا دي تبر إني مسيالة بِنُفَيٍ وَعَلَاكِ إِرْكُفُن بِخِلِدَ هٰذَامَغُنسَتَلَ الرِدُ وَيَشَرَابُ وَرَهُمُ اللَّهُ الفاد فطالهم عهم ويحد أونا وخرك لا فطالا لباب وخاذب واحرفنا فَأَصْرِبِ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَكِذِنَّاهُ صَابِحٌ نُولُفَ ذُالِيَّةُ أَوَابُ

وَاذْكُنْ عُنَادُ مِنَا إِبْرَاهِمَ وَارْسُحْ } وَيَعِنُونِ ا وَلِحَالَا يُدِي والاتضار الم أخلصنا هو بها لصه ذكر الدار والمَهُ عِندُنَا لِمُ الْمُ طَنِينَ الْخِيارِ وَأَذَكُمُ الْمِمْعِلَ وَالْيِسَةِ وَذَالِكِمَا وَكُما مِنَ الْمُخَارِ فَاذَاذِكُمْ وَاذَالُمُتُهُ، سُنُنَ مَا أَبِ جَنَاتِ عَدْنِ مُنْغَةً لَمُ لَا يُرَاثُ لتُكيْن فها يدُعُونَ فها يفا كِمَة كُنْبِرَة ويَشْرُب وَعَنِدُهُمُ قَاصِرَاتُ الطَّرِيَ الْحَارِيَ الْحَالِيَةِ فَ هَذَا مَانِوَعُدُونَ لِيَوْمُ لْغِيْلًا: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لِهِ زَقْنَامًا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ۚ ﴿ هَٰذًا وَإِنَّ للطاعين كشرمان جهز يُصْلُونها فيئسر المادر مِنْا فَلَيْدُووُومُ عِيمُ وَغَسَاقٌ وَاخْرُمْنِسَكُلُو أَزُواجُ هذا فؤج معتد معكم لأمرجيا به انته صاللالنار فالوا بَالْنَتْمُلَامُ حُبًّا بِلِمُ النَّتْمُ فَكَمْ مُنْ وَلَنَّا فَيْضِلُ لَقُولُ فَالْكُ رَبَّامَنُ قَدَّمُكِنَا هُذَا فِرْ دُنْ عَنَا بًا حِنْعُمَّا فِلْنَالِ وَقَالُوا مَالَنَا لَانْ فِي بِينَا لِأَكْتَانِعُ تُدُهُمْ مِنَ لَاسْمُوارِ ۗ أَخَذَ نَاهُ شِيرَنَّا الرَّنَاعَتُ عَنْهُ الْاَيْصَانُ لِنَّ ذَلِكَ كُوَّ تَخَاصُمُ آهُ لِالتَّالِ

قَالِمًا إِنَّا مُنَادِدٌ وَمَامِرُ إِلَٰهِ الْأَامَتُهُ ٱلْوَاحِدُ الْعَبَّالُ رتُ السِّمُواتِ وَالأرْضِ وَمَا بِينَهُمُ ٱلْعَرْبِرُ أَلْعَقَالُ فَأَلَّ هونياء عظ النترع في معرضون ماكان لي عالم الْلَادِ الْاَعْلَازِ بَحْنَقِيمُونِ • اذْ يُوخِي لَكَ الْأَاتَمْ الْأَا نَدْيَرُمُهُمَّ ۚ أَذْ قَالَ رَأْكَ لِلْمَالَّا قِلْهِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرَّامِنُ طين • فَاذِا سُوِّيتُهُ وَنَفَيَّا أُنْ مِنْ رَفْحُ فَقُولُهُ \* ساجدين فسيمنا للزيكة كالمار المعون الأليليس سِتُكْبُرُوكُاذَيْنَ لَكَا فِرَنْ • قَالَ يِا إِبْلِيمُ مَا مُتَعَاكَ أَنَ تسيخد لما كلفت بدكى أستكون أمكنت مزالعالي قَالُ أَيَا حَيْرُمِنِ فُخِلَقَتِيْ مِنْ أَرْوَحِلَقَتُهُ مُنْ طِينِ قَالُوا فَيْ منها كَانِّكَ رَجِيمٌ فِي وَانِ عَلَيْكَ لَعَنْبَةً كَانِعُومِ الدِينُ فَالْأَيْ فَأَنْظِوْنَ إِلَى لَوْمِ سِنْعَوْنَ فَقَالَ فَالْكَ مِنَ الْنَظِرَ فَ الْأَمْدِ الوَقْتِ المُعَلَّوْمُ • قَالَ فَيَعِرُ بَلْ لَا يَعْوِينُهُمُ أَجْعُونَ أَلَا الْأَ عِيادُكِمِنْ مُؤْكِلُ الصَارِ • قَالَ فَالْحَوْثِ وَالْحَقَّ اقْوَلْ لأملان عمن منك ويمن تبعك منهم الجمعين

فألم السِّكُ كُلُوعُ لِيهِ مِنْ أَجْرِ فِمَا آبَا مِنْ الْمُكَلِّفِينِ فَ أَنَّا هُمَّا لَأَذَّ عالم، مسور في ولتعلم أنياء نع نجين مَزْرَالِكِنَا بِمِنَالِمُ العَرِيرِ لِلْهَامِ وَإِنَّا أَنْرَلْنَا ۖ إِلَيْكَ الْكِتَّابِ بِالْكِنِّ فَاعْيُدُواللَّهُ يُخْلِصاً لَمَّا لَدِّينَ • الْإِلْمُ الدِّنُ كِلْنَا لِصُ وَالْذِينَا تَحَذُوا مِن دُونِهِ آفَلِياء مُا نَعُبُدُهُمُ الْآلِيقِيِّ بُوناً الْمُلْتُونُكُونُ إِنَّا اللَّهَ يُحَكِّمُ بُنِّينَهُمْ فَيْمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلُونُونَ اِنَالَةُ لَا يَهُدِي مَزْهُوكِاذِبُ كُفَّارٌ • لَوْ آزَادُ ٱللَّهُ ٱذَيْحَوِنْدُ فكدًا لا حَطَافِي مَا يَعْلُقُ مَا يَسْفَاءُ سُنِيعًا مُرْ هُوكًا لِهُ الْخَامِدُ العَمَّارُ فَلَوَ السَّمَّادِ وَالْاَضْ الْمُحَيِّقُ لِكُو كُلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ النَّادِ وَيُكُوِّ وُالنَّهَا رَعَلَا لَكُ أُوسَيِّزَ النَّتَّسَ وَالْقَرِكُلْ عُرُكُم مُ الله اله والع يزالعَفان مَلَقَالُهُ مُلَقَالُهُ مُن نَفَيِن والحِلَةَ رُسِّلُونَهُا دُوْجَهُا كَانْزُكُكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيةُ أَذُولِجْ يَخْلُفُكُمْ فِيهُون امُّكِمْ إِلَّهُ كُنَّا عُنْ الْمُعْ رَجُونِ الْمُعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُوْلِللَّهُ وَتُكُمُّ لِمُلْكُ مِنْ الْهُ اللَّهُ هُو فَالَّذِي تَضُرَ فُوكَ

اذْ يُكُثِّرُ فِي فَانَ اللَّهُ عَنْ عَنَاكُ وُلا يُرضِّي لِعِيادُ والنشك والمزائد ولايز دوازة وناخري الأراد والمراجعة والمناشقة الماكنة والمرادة علم بذات العندور واذامسة الإنسان منت دعارية منسالية تم إذا حق له يع تم منه سي ماكان يدعوا السومز فنأ وجعا بلاء أنا واليفنا عَنْ سَبَا لَمْ فَأُ عَنَّوُ نَكِفُ كَ فَلِيالًا إِنَّاكُ مِنْ صِّهُ إِنَّالِهِ أَمِّنْ هُو قَانِكُ أَنَّاءَ اللَّهَ إِسَاحِداً وفاعًا يُحذُرُ الأخرة وبرُحُه ارْحُتُ رَبَّهُ قُلَّ هَلْ سَنَّوَ عِالَّذِي يَعِلْ أِنْ وَالْذِي لَا يُعِلُّونُ الْهِ تَذَكُّرُ أُولُولُ لِلبَّابِ قُرُّ يَاعِنَادِ الدِّينَ الْمِنُوا تَقُولًا رَبِّكُمُ لِلَّهُ وَيَرْكُحُسنُوا فِي هَا لِهُ نَمْنا حَسَنَةُ وَأَصْلاً والرقة أغ الوق الصابرون أحره يعرب رُرْتُأَنَّا عَبُدُ لَلْهُ عُلِصًا لَهُ الدِّنَّ وَامْ تُ لِإِذَا كُونِا وَكُ سُلِي • قُالِينَ أَخَافُ إِنْ عَصَّتُ رَضَّعَنَا رَبُوعِ عَلَيْهِ

فألله اعَيْدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينٌ فَاعْدُدُوا مَا سِنُكُمُّ مِنْ دُونِية قُلْلِدًا عَاسِرِي الذِينَ خَسِرُوا انفسم وَاهْلِيهُ يُومُ القِيمَةُ الأَذْ لِكَ هُوكُ كُنْسُوانُ الْبُينُ طُ مُن فَوقِهُم ظُلَام نَ النَّارِ وَمِن تَعَيْم ظُلُلُ ذَالِيَ عُونَاللَّهُ بِرِعِبَادَةُ إِعِبَادِ فَاتَّقُونِ • وَالَّذِيزَاجَتَكُمْ الطَّاعَنُونَ أَنْ يَعِينُ أُوهِا مَا نَابِوْ إِلَىٰ لَلْمُ الْمِسْرَاحُ فبشيرعباد الذي يستعون العول فيتبعون الحسنة ولتكوالذكن عندنهم الده والتكارك والاكباب المُرْحَقَ عَلَيْهِ كُلِمَةُ الْعَالِبِ الْعَالِيَةِ تُنْفَقِينَ مُنْفِيدًا النارة لإكنائنا تفوارتهم لكث عرف مبزية يِزَي مِنْ خَيْهَا ٱلاَتْهَارُ وَعَكَالِتُهُ لَا يُخْلِفُ ٱللهُ الْمِعْلَدُ الزنتران الله انزل من التماء ماء فسكك ينابيع فالارض فم يخرج يونزعًا مختكفًا الوائه المي علي فكرية مضفرًا لله يحقله علا الدودلة لدي ولا ولا الكتاب

いいいいから

ف سنة كرالا صند را مالانساليم فهو على نور ميان مؤلاً المقاسسة قلومهم في ذكر الله اوليك في في الالمهيز الله نزل كخس كلابين كتا يامنشاع منافي تقشيع منه طلودالذي يخشون كريهم فم تلين بالودهم وفالوبه الحاذك إينه ذاله هندكالله يهدى بمن يسنآء ومن يفرالله فَالْهُ مِنْ هَادِ \* الْمُنْ يَتَقِي بُوجِهِمْ سُوءً الْعَذَابِ بُومِلْفِيْهُ وَقِي النِفَالِلِينَ وَ وَقُوْامًا كُنْتُونَ كُلُوبُ الذيُّ مِنْ قَبَالِهِ فَأَعْيِهُمُ الْعَنَا بُمِن حَيْثُ لايسَعُونَ فَأَذَا قُرْبُ اللَّهُ أَلِيهِ: يَ فِي لِحَيْوَةِ الدِّنْيَا ۚ وَلَعَنَا لَا لِإِخْ فَالْبُرُ لْوَكَا بْوَالْعِلْمُونِ • وَلَقَدْضَرَ اللَّهُ السِّ فِي هَذَا لَقُرُانِ مِن كُلُومِ الْعَالَمُ يَتَذَكُّ وَنَ فَإِنَّا عَرَبُهُ عَالِمَ عَالِمَ عَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ ا لْعَالْمُ رَبِيْقُونُ صَرِّياً لِلْهُ مِنَالُا رَجُالُافِهِ شُرِكاءً \* مُتَشَاكِسُوْدَ وَرَجُالُاسِكَ الرَجُوْجَا بِينَتُو بِإِنِهِنَاكُ لِحُمَالِكُوْ الك تَعْمُ لايعُلَى إِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْوَابُ النظام الفي وعندرت عنفي المنافقة

الجُدُّونَ ع

و اطلاع كذب عالية وكذب بالصدول ك كُنِي فَيْ حَيْنُ مُنْوِكُلُكُا فِرَنِ وَلَاذَى ﴿ وَالصَّادُ وَصُدُونَ اوُلْنِكَ هُوُلِلْتُعَوْبُ لَمُ مِلْمِينًا وَنُعِندرَتِهُ ذَلِكُ الْمُحْسِبَانِ ليك فِر الله عنه السوع الذي علوا وكيزي م المرهد بارخس الذي كالفي يعاون السيالذ يكاب عيده وَيُنْ وَهُ مَكَ بِالْدَيْبَعِنْ دُونِهِ وَمَنْ بِغُنِيا اللهُ قَالَهُ مِنْ الْهُ إِلَّهِ ومن مدى الله فالدرون مُصِيل اكيس الله يعزيز ذي يتام أَنْ سَتُلَمُّ مُنْ خُلُقُ الْمَتَّمُ وَابِ وَالْأَرْضَ كَيْعُولُ إِلَّهُ اللَّهُ نْلُافْرَائِيُّمُ مَانَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آرادِ فِي اللَّهِ لِبَضِّيرٌ هُلُهُنَ كُلِينْفَاتُ خُرِهُ مِأْوَارَادِي بِرُحْمَةِ هُمْ أَهُمَ مسكا يأرجنه فأحنب أتله عكيه يتوكا التوكلون قَالُا فَوْجِ أَعَمَا فُوا عَلِيمِكَا نَيْكُمُ أَيِّ عَامِرًا فَسُوْفَ تَعَكُّمُ لُهُ مُنَّانِيهِ عَذَابُ غِزْيةٍ وَكُوْلَ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيََّهِ ۖ إِنَّا نُرُكُنّا عَلَيْكِ الْكِتَابِ لِلنَّاسِ مِلْكِيَّةُ فَيَ الْهَمَدَى فَلِنْسُيِّهُ تُنْفُرُ فَالْمَا يَضِا عَلَيْهَا وَمَا اَنْتَ عَكَيْمُ بِوكِيل

المامة في النسخين مونها والبية وتمت في منامها عَيْدُ اللَّهِ فَعْنِ عَكُمُ كَالُومُ فَ وَرُسُا الْأَخُرُ فِي لَى آجًا مُسْتَمِّ الْ نَ فِي ذَلا َ لَا يَا تِ لِوَمُ مِنْ لَكُ وَرَكَ • امُراتِّحَذَ فَامِ دُوْلِكُ سَفُعًاءً قَا اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فأيله والشفاعة بجيعا لدملك السموان والانض فَلُوبُ الدِّينَ لِأَيْوَمُ مُؤْكِدَ بِالْإِحْرَةِ ۚ فَالْوَاذُكُمِ الدِّيْنَ فَيْنُ اذِ أَهُمْ يِسَنَ تَبْشِرُ مِن • فَزُلِلْهُمْ فَاطِرَالِسَمْفَانِ فَ الارض غالم الغيث والشهادة انت تحكونه عادك مِن إِكَا نُوافِيهِ بِخَنَالِيفُونَ • وَكُوالْتُ لِلَّهُ مِنْظُلْمُ فَمَا فِي الْأَضِ جيعاً ومِنْ وَيُولِ افتدوبرم سؤة العَذاب توم القيمة مَا كَذَا لُمُنْ مِنَ اللَّهِ مِنْ لَمْ يُكُونُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِ سَيِّعًا يُمْ الْكُسُبُوا وَجَادَ بِهِمْ مَا كَابُوْ لِيُسْتَهِرُ وَنَ فَاذِا مَتَ الانسَانَ صَرَّدِ عَا نَا نُعْ الْأَحْقَ لِنَاءُ نِعُهُ مِنَا قَالَ لِمَّا وتبيته على المراج ويتنة ولكن اكترف النعلوب

فَدُقًا لَمَا الَّذِيرَ مِنْ فَيُلِهِ عَلَا عَنْ عَنْهُمُ مُا كَا نُولِيكُسِ فِنَ فأضابه كونست ال ماكستها والذي ظلم أميز هوالا سُمْ الله الله المسلوقة المراعد عن المراه المراع المراه المراع المراه ال نُأَلَّلُهُ يُنْ نُطُالِرَنْقَ لِنُ بَيْنَاءُ وَيَقْدِثُ إِنَ فِي قَالِوَلْأَمَا بِ مَ مَ تُومُنون فَلْ يَا عِنا دِكَالْدَيْ ٱسْرِفُوكُ عَلَا يَفْسُرُ لاتقنطام وحَمَالُمُ أَن اللّه يَغْفِرُ الدُّنُومُ عَمَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ هُوَالْفَغُو الرَّجِيرُ • وَالْيُوالِلْفَتِكُ وَالْسِلَالَةُ مِنْ فَيْ النَّا يُلْيِمَكُ ٱلْمُنَابُ ثُمُّ لِانْتُصْرُ فَكُ وَاصَّحْهُمْ حُسَرُ مِا آنِنَ لَ الْمُنْكُ فِنْ تَكُمُ مِنْ قَبْلُ إِذْ يَأْتِيكُمُ الْعَثَالِ بُغْنَةٌ وَلَنَهُ لِاسْتَنْعُ وَلِكَ • اذُتقَةُ لِلفَسِ يَاحَسَرَتَا عَلَيْهَا فُتُظُتُ فَجَنْبُ اللَّهِ ۚ وَإِن كُنْتُ لِينَ السَّاحِ لَيْ ۗ الْوَفَقُولُ لُوْلَةُ اللَّهُ هُمَا إِن لَكُ نَتْ مِن الْمُثْقِبِينَ اونته وكانترى العكانات لواتة لحكرة فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنَةِ • بَلَوْفَدَخِآءَ تُلَكَّ ايْا لِمِتْ ذبت بها ولسك أيات وكنت م الكافت

ويوم الينمة وكالذك كذبوا عكالذوف ملك مُسُودُهُ السُرُفُ مِنْ مُنْوِي الْمُنْكِرِينَ • وَيُجْوَلُكُهُ الذين القوا بمفاازم والاستفراك السنور ولاهم يحزكون كَدُوْ النَّهُ كُلِّ نَتَى وَهُوَ عَلَيْ إِنْ يَعْ وَكِينًا وَلَهُ مَعَالِدُ الستمولة والأدفق والذي كفروا بالاستلفوا فلتلاه لْنَا سِرُونَ قَلْ فَعَمْزَلَلْهِ مَّا مُرْفِقَ عَيْدًا مُهَالِمًا الْمُاهِلُونَ وَلَقَدُا أُوسِيَ إِلَيْكَ وَلِلْاَلَةِ يَنْ مِنْ فَبِلَلِا لَتِيْ أَشْرَكُتْ لِمُعْظِلًا عُلْكُ وَلَتَكُونَ مُنَاكِنا سِيرَتِ بِإِلَّلَهُ فَاعْبِدُ وَكُونُ مِنَاكُلُكُمُ معافلا فلندحق قذن والاضتيعا قضته يوالناه والسمافات مفلونا بتمنية سننا أثروتغا لاغما يؤركون فنضخ الصتور فقرعي من في الستكوية ووزف لا تض الأمليناء اللهُ فَرْ نَفِي فِي إِخْرَى فَاذِ اهْرُفِيام يَظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الارض بنوريها ووفيع الكياب وتجيء بالذيت والشهكاء وفضى بنهم الحق وهد لايطاله ويُون كُلْ نَفْسِ مَا عَلِتُ وَهُوا عَلَى بِمَا يِفَعُلُوكَ

وسين الذيك عَوْ وَالْيَحِيِّ زُمْ أَحَدُ إِذَا حَاثُهُمَا فنحت أبوابها وفالك خزنتها المريان كالإكان وَيُكُونُ مُنْكُونُ عَلَيْكُ إِلَاتِ مُنْكُونُ مِنْكُونُ وَمُنْكُونُ لناءكون كأهاذا فالعابلي ولكون حقت كلية العذاب عَلَالُكَ إِنَّ فِي الْمُخْلِقًا الْبُوابِ الْمَا حَدِيْرُ خالدى فها فئيرمن كالمتكري وسيق لذين تقعارتهم إلحا نجنة نثرا حتى إذاجا وها وتنحت كوابها وفالكوش نتها أسلام عكيك طابي فادَخُلُوهُا خَالَدِيَ • وَقَالُوا لَحَدُيْنِ الذِّي صَدَقَنَا وَعُن وأوزينا الارض نتبية فويربلاتية كخشة بتنتاء فنواج العاملة وتكاللا فكذحا فيزوز حولالع أفي بالبتعون بحالا تترم معفى بنهم الكيق وفيالكذ الدورت العالمين تتزيأ الكاباب وألمه العرين

عْلَيْ فِي لَكُنْبِ وَقَابِلِ النَّوْبُ سُدُيدٍ الْعِقَابِ • ذِي الْعَلْولِ لا القالا هُوَ إِلَى الصَّارُ ﴿ مَا يُحَادِثُ فِي الْمَاتِ اللَّهِ الْأَ الذِّبْ كَفَرُوا فَلا بَعُ إِنْكَ تَقَلَّمُهُمْ فِالْبِلادِ وَكَذَّبُتُ قَلْهُمْ فق من والاخراب من بعدهم وهيت كل المتوبر سوهير لِتَّاخِذُونُ وَجَادُكُو لِمُنْ إِلَيْ إِلَيْ اللهُ حِصنُور لِكُنْ فَاحْذُنَّهُمْ فكيفُ كان عِناب وتكذلك تحقت كات رَبْكَ عَلَى لَذَيْنَ كُنْ وَالْمُهُمُ الصَّاجِ النَّادِ وَالذَّن يُحْمِلُونَ الْمُرْسُ وَمُنْ حَوَلَهُ يُسْتِيعُ نِبَيْ رَبِهِمْ وَيُؤْمُنِونَ بِرُوكِينَ تَغَوْلُوكَ لِلْذِينَ امْنُواْ رَبِّنَا وَسُوْتَ كُلِّسَةً فِيرِجُهُ وَعِلْمًا فَاعْفِرُ لِلْذِينَ البؤا وَالْبَعُوا سَيِكَا وَفِهِ عَذَا جُالِحَ وَيَنَا وَكَوْخِلُهُ } جنّاتِ عَدْنِ إِلَيْ وَعُدْنَهُمْ وَمُنْ صَلِّحٌ مِنْ الْمَاتِهِمُ فَانْفَارُهُمْ وَذُرِتَا إِنْهُمُ أَنِكُ أَنْتُ الْعُرِيرُ لِلْمُكُمِّمُ وَفِيهِمُ السِّيِّيثَاتُ فَكُنُّ مكن تغ السَّيتات بومرية فقد رجيته والدهوالعوالعظم لَيْنَ كُورُ وَالسَّادُونَ لَقَتْ اللَّهِ الْحُيْنُ مُقَتِكُ نَفْسُكُ إِذْ تُدُعُونَ الْمَالِيمَانِ فَتَكُو وَلَكُ

فالوارتبا آمتنا اشتين وآخيفنا المنتين فاعترفنا بدنوبينا هُلُ الْحَرُوبِ مِن سَبِيلِ وَلِكُمُ بِالدِّلْوَ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ قَانَ يَشْرُكُنْ بِرِتَوُمِنِوا مَا مُكُمُ لِلدَالِعَلِيِّ الكَبِيرِ هُوَالْكِي يُكِهُ الْمَايِرِ وَيُنْزِلُ لَكُ مُرون السِّمَاءِ دِزِقًا وَمُمَايِنَذُكُنُ الأُمْنُ يُنِيُ • فَا دْعُوا لِلَّهُ مِخْلُصِلِينَ لَهُ الدِّينَ فَلُوكِمْ الكاف وك ف رفيع الدّرج احدد والعَرَيْ يُلْتِهِ الرُّوح مِنْ المر على أسناء من عبار لينزر كفيم التالاق في مقد بارِ رُوْنَ لَا يَخْفِي عَكِلَادُو مِنْهُمْ سَنْيَ الْكُلْدُ الْكُوْ الْيُوْمُ لَلِّهُ اللحالمة إر اليوم تجزي كل نفير عاكسبت لاظلا الْيَوْمُ الْأَلْدَةُ سَرِيهِ الْلِيشَارِ • وَأَنْذُرُهُمُ يُومُ الْأِرْهُ اذكالفلوث كدكالحناج كاظهن ماللظالمات مِنْ جَيْرٍ وَلَاسْنَبِعِ دَعِلَاعُ 🏅 يَعُلَمُ خَارِّنَهُ ٱلْمُعَايُنِ ومَا يَفُعُ الصِّدُورِ ﴿ وَأَمْدُهُ يَقَضِ إِلَكُو فالذيَّ يَدُ عُونَ مِنْ وَيْدِ لَايَعُمْنُونَ بِنْنَحْ وَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِّبِيرُ وَ

الكريسي فرافي الأرض فينظر فاكتنكات عاقِمة الدِّين كانوامن قياه وكانوهم استُدَمِينهُمْ فَوَةً وَإِنَّا رَا فِي الْارْضِ فَاحْدَدُهُ اللَّهُ دْنُوْبِهِ وَمَاكَانَ لَمْ مُوَالِدُهِ مِنْ فَاقِ • ذَلِكَ بانتهم كانت تأبيهم رئشلف بالبتينات فكفرق فَا كَذُهُ مُؤْكُلُهُ ۚ إِنَّهُ فَوَيَّ مَنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْلِدِهِ فَلَقَدُ ارتسكناموسي باياتنا وسكطاية مبين الك فِعُونَة وَهَالْمَانَ وَفَارُونَ فَقَا لَكُ سَارِحُ كِنَابُ • فَكَتَاجَاءَهُمْ مِالْكِنَ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُواْفَ الْوَالْفَالْوَالْبَاءُ الذين المنوامك واستعل الساءهم وماكند الكاون الأفي متالاك وَقَالَ فِرْعُونَ ذُرُونِيَ أَقَتُمْ مُؤْمِنِي وَلَيْدَعُ رَبُّرُ ۗ إِنَّ اخاف أن ين لدينك أوان فظهم في الأرض النساد ووقالم فوسي إن عند ثري وركبك مِنْ عُنْ مُنْكِبِّ لِأَيْفُهُنْ بِيوْمُ ٱلْمِسْابِ

وَقَالُدُجُلُّ مُؤْمِنٌ مِنْ الْ فِعُونَةُ يَكُنُّهُ الْمِالْدُ أَتَعْتُالُونَة رَجُلُانُ يُتُولُ رَخِيَالُنهُ \* وَقُلْجَاءُ كُمْ الْبِينَاتِ مِنُ نَكُمْ وَاذِيكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُرُ وَإِذِيكُ صَادِقاً يصُرِثُ وبِعُمُ الذِّي يَعِنُكُ أَنَّ النَّهَلا يَهُدِي مَنْ هُوَ منزون كذاب ما فوج لكُو الله أن اليوم طاهر تين فالأرض فن ينفثونا من عاب الله إن جاء نا عال فرغون ما أنك ألانم ألى وما أخديكم الأست الرستاد وَفَالْلَذَكَ الْمُزَيّا فَوْجِ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ فِينّا يَنِمُ الْإِخْرَا منثل ذأب فقم نؤج وغاد وتنود كالديكم بغره وَكَالْلَهُ مُرْمِدُ طَالُماً لِلْعِنَادِ • وَمَا فَقُعِ لِنَا الْمَافَعَلَيْكُمْ يومُ النَّنَادِ فِي يَوْمُ تَوْلُونُ مُكْبِرِيَ مَالَكُ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِيهُ وَمُنْ نَفُ لِل اللهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ • وَلَقَدُ جَاءَكُمُ يوكسف مين فقال ما كتينات فارلتم في مذل متاجاء رُبِرُ صَتِي إِذَا هَكُلُهُ قُلُمُ لَنْ يَنْعُكُ اللَّهُ مِنْ يَغِيهِ رَسُولًا كندلك يضل الله من هو مسيون موتاك

الذين الموكن في الماح الله ويعني سكطان الم المرافقة عندالله وعندالذك مناكذاك تفلغ أننه عزكم فأب مُتُكَرِّحِتْنارِ • وَقَالَ فِيْعُونُ بِاهَامَانُ أَنِ لِي صَرِّحًا لَعَلِمُ بُكُو الأَسْبَاكِ أَسْبَاجَالْسَمُواتِي فَأَطَّلِهُ إِلَىٰ لِومُوسُولُكُ لأخلنه كايذيا فكذاك زتن ليذعون سوتع عزله وصدعن السَّبِيلُ وَمَا كَيْدُ فِرْعُونَ الْآفِي مَابِ • وَقَالُ الْذِي آمَنَ يَا فَوْمِ البَّعِوْنِ الْهُدِكُمُ نُسَبِيكِ الرَّمَثَادِ • يَا فَوْمِ أَيْمًا هُذِهِ لْمَيْوَةُ الْدَنْيُنَامَنَاعٌ قَالِزَ الْأَخِرَةَ هِيَدُ الْالْفَرَارِ • مَنْعَلَ الْمُ فَلَا عِنْ كَالْمِنْ لَهِا وَمُنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِمَ الْأَنْ فَقُو معمر فافلي يدخلون الحرية يرزفون فالبعر حساب وَيَا فَوْمِ مَا لِيَ اَدِعُوكُمُ إِلِيَ لَيْمَ مِ وَبَدُعُونَهُمْ إِلَى لِنَارِهِ تدعونتي لاكفرايله فانشرك بهماليس لجيرة عُلِ قَالِلَادِ عُونِي إِلَى لَعِمْ مِنْ الْفَعْالِ فَ لَاجْرُمُ أَيْمَانَكُو بيِّ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعَوَةً فِي الدُّنْمِ اللَّهِ الْأَخْرَةُ قَالَهُ مُرَدُ نَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هِمُ مُنْ الْمَالِ النَّالِ \*

فُسَنَدُكُ وُرُّمْ الْمُؤْلِكُ مِنْ أَفُولُ لَكُمْ وَأَفِيَ صُلَمْ كَالِلَّهُ اقَالَةُ بَصَيْرُ بِالْعِبَادِ • فُوَقِيهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكُوولاً وَخِاجَ بِالْفِرْعُونَ سُوءُ العَذَابِ • النَّا رُ يومُونُونُ عَلَيْهَا غُدُوقًا وعَبِشْيًا وكُومُ تَعَوْمُ السّنَاعَةُ انْ لِمُ اللِّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا النَّارِ فِيقُولُ الصَّعَنَاءُ لِلدِّينَ اسْتَكْمِ فَا إِنَّاكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا مَعًا فِهُا إِنْتُرْمُغُنُونَ عَنَّا نَصِيعًا مِنَ لِتَّارِهِ قَالْلَاذِينَ سَنَكُ مُوالِقًا كُلُ فَهُ إِنَّ اللَّهِ قَدْحَكُمُ بَكَ الْعِبَادِ وَفَالِالذِّينَ فِي النَّالِي لِلْمُؤْتَةِ بَعَيْهُ أَدْعُوا رَبُّكُمْ يُخْفِقُ عَنَائِوْمًا مِنَ الْعَنَابِ • قَالْغَالَوَمُ تَلَوْتًا مَدِي رسُلكَ مُهالِيِّينَاتِ قَالَوْلِيَا فَالْوَافَادَعُوا \* وما دُعاءُ الْكان فِي اللَّهِ فَصَلَالِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَلاَذَكَ الْمَنُولِ فِي لَحَيْوَةِ الدِّنْيُا ويوم نيتوكم الاستهاد ، يؤم لاينفع الظالمين مَعَدِرَثُهُمْ وَلَهُ الْلَعْنَةُ وَلَمْ الْكَارِ

ملفكالتينامؤس كالحدى واؤرفنا تبي إيل إياكاكيناب هُدِي وَذَكُو عِلا يُعِلِّالْمَابِ فَأَصْرِانَ مَعْدَاللَّهِ قَا واستغفيز لذنذائ وسيتخريج ذركبك بالعيثي والإنكار إِنَّالْذَيْرَ عِنْ لِمُنْ فِي إِيادِ اللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَانِ آتِيهُ ۖ اِن في صِنْدُور هِمُ اللَّاكِ بُرُمَا هُمَّ بِنَالِغِيهِ فَاسْتَعْذِ اللَّهُ نَّهُ هُوَالْسَهُ وَالْصِيرُ فَيُنَاقُ السَّهُ إِنَّ وَالْاَصْلَ كُنَّا ن خَلْقِ النَّاسِ وَلِكِيَّ أَكُفْرَالْتَأْسِرِ لِإِنْ لَكُنَّ وَمَالِسَتُونِ بخر والبصب والذيك المنفا وعيلوا الضالجات فلأ وي الله من المنظمة المالية المناعة لانتقالات الْوَلْكِينَ كُنْرُالَتَابِ لِأَنْوَ عُمْنُهُ نَكُ وَقَالَ لَكُنْكُمُ أُدُعُنُّ الْمُعْلِمُ أُدُعُنُّ سُغِيلُكُمْ الْوَالْدَيْكِيسَتُكُمُ وَكُرِعِنَا دَنَّ سَيُدَ حَلُونَ جهار داخرت الدعالذ يحفر كالكراليسكف ليه وَالنَّهٰ وَمُنْصِعًا أَنَّ اللَّهَ لَذُوا فَضِياعًا لِنَايِسُ فَلَكُونَا كُمْ التَّاسِلاسْتُكُونِكَ ذَلِهُ اللَّهِ رَبَّكُمُ خَالِقُكُمْ شَيَّ لِإِلَهُ لِأَمْ فكونك كذلاء ثُوْفَكُولِاذِينَ كَانُولُ مِا لَا يَالَمُدُ يُحْجَدُ مُنْكُ

ٱللهُ الذي حَعَلُكُمُ ٱلْأَرْضَ قَالًا وَالسَّمَاءَ بَيْءً وَصُوَّرًا فأحسن صوركم ورزفكم مالظينات ذلكم الله وتبكم فَتَنَارُكُ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَالِمَانَ \* هُوَ لَكُنَّ الْإِلْمَالِ هُوفَادُعُونُ عُلِمِينَ لَهُ الدِنَّ الْحُرُولِيةِ وَتَبَالُهُ الْمِينَ \* فَأَاقَ نَهُيتُ لَوْاعَيْدُالْذِي تَكَعُونُومُ وَدُودِ اللَّهِ لَيَا جَاءَ كِيَالْبَيْنَاتُ مَعْ رُقُّ وَأَمْرُتُ آنَ النَّهِ الْمِيتَ الْعَالِمَةِ • هُوَالْدَى خَلَقَكُ أَنْ تُرَابِ كُمُ مِنْ نَطَاعَةٍ تُمْ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمْ يُخِكُمُ طفًا المُ تُحْ لِتَمَاعُولَ اسْتَدَكُمُ الْمُلْتِكُونُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ ومُنْكُ مِي يُنُوقُ مِنْ قُبُلُ وَلِيَنْكُو الْجُلامْسَةِ" وَلَعَلَّكُ مِ تَعَقِلُونَ فَهُ وَلَلْذَ بَيْ يَخِي وَلَمِيثُ فَالِذَا فَفَيْ مَا مُعَالِمَا يَعْوُلُهُ كُنَّ فِيكُونِ • الْمُتَرَّكِ لَذُيْ يُجَادِ لُونَ فِيا يَاتِ اللهِ أَنْ يَصُرُفُونَ لذك كتنبؤا بالك تاب ويماأ زسكنا بورسكنا روزرد المورية والزكالاغلالي أغنافهم والسكلا النيم الله في المام فم في الناريسي ول

عُرِّ إِنَّ مَا كُنْتُمُ تُسْتُرِكُونَ فِنْ وَلِي اللَّهِ وَالْوَاصِلُولُ عَنَا بَلَمُ نَكُنُ نَدْعُوا مِنْ قَنْمُ سُنْعًا كَذَاكِ يُضِرَأُلْلَهُ لْكَافِئِكَ • ذَلِكُمْ بُمَاكُنُمْ تُعَرِّحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ لَعْنَ وَيُمَا نتريم مؤت ادخلوا أبواب هني الدي فها بشر منوك نُكُلِّرُينَ ۚ فَأَصُيرُانِ وَعُمَا لَانْ حَقُّ ۚ فَامِّا بُرْمِيَّكَ بِعَضَ الَّذِي نَعَدُ مُمْ أُونَتُونِينَكُ فَالْمِنَا يُرْجِعُونَ • وَلَقَدُ ارْسُكُنَا رُسُلًا مِنْ قَبِلِكَ مِنْهُمْ قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَرَّ لَانْفَصُ عَلَيْكُ وَمُاكُمُ وَلِيسُولِ إِنْ يَأْتِي بَائِمَ الزَّبِاذِينَ الذَّهِ قَاوَاجَاءَ أَمْلِينُهِ قَضَى الْحَقِ وَحَدِيرِ هِنَالِكَ الْمُطَلِّحُ اللهُ الْدُورِعُ اللهُ النفامَ لِتَرَكَبُوا مِنْهَا مُومِنِهَا تَا كُلُونَ • وَلَكُمُ فِهَا مَنَا فَهُ وَلِتِبَلُّغُونُ عَلَيْهَا مُاجَدٌّ فِصُدُورِكُ وَعَكِيْمًا وَعَالَانْلُكِ مُخْلُونَ وَيُرْكُمُ الْإِيْرُ فَاتَّخَالِياتِ اللَّهِ تِنْكُرُونَ أَفَكُمْ يُسَيِّعُ وَلِي الأَرْضِ فَيَنظرُ وْلَا كَيْفَكُمَّا وَعَافِيهُ الذِّبُ وَنُ فَبُلِهِمُ كَانُوا كُنُو مِنْهُمْ وَاسْتُدَ وَنُوَةً وَاثَاراً فالأرض فَاأَغَىٰ عَنْهُ مَاكًا نُوَايِكُ سِبُونَ

كاوكف نايا كتابيهمشر الله كما كافعانسنا ن وخُسِرُ هُنَاهِنَا إِلَيَّا لِكَا وَفُنَ لِنُوبُونِ الرِّكُوةِ وَهِي بِالْآخِرَةِ هُو كَافِرُونَ لوَّالصَّا كِمَا يَ لَمُ الْجُرْعُ

وعدريها

فَأَا يُنْكُونُ لِنَكُونُ إِلَّا يُحَلِّقُ الأَرْضُ فِي يومَيْنِ مِجْعَلُونُ لَهُ أَنْذَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالِمَ ، وَجَعَالُ فيهار واسيح من فرقها وبارك فها فواته في دبي والا سَوَاعْلَيْتِنَا يُرْانُ • قُرُ السُتَوَعِ إِلِي السِّمَاءِ وَهِي دُخَانَ فَقَالُ لما وللإرض أبنا طوعًا أفكرها فالتااتينا ظابعات فَقْضَىٰ هَنُ سُبُعُ سَمْ إِنَّ فِي وَهُ بِكُنْ وَ أَوْجَ فِي كُلْ سَمَا إِدِ مُرَهُا وُزِيتُمَا السِّهَا عَالدَنْيَاءِ عَمَا بِيحَ وَحَفِظا ذَاكِ تَتُكِينُ الْعَرِينِ الْعَلِيمِ قَالِنَ اعْرَضُوا فَقُالَ نَذُرُكُمُ صَاعِفَةً مِنْ أَصَاعِقَةِ عَادٍ وَتَوْدُ وَإِخَاءَ ثُهُمُ الرَّسُلُونَ إِنَّ ايديه ومن خلفه الأنفيدو الإألفة فالوكوساء رَبُّنَا لَأَنْزُكُ مَلَاثُقِكَةً خَالِمًا إِنَّ ارْسِلْمُ بِيهُ كالغ وُنَد فَامَّاعَادُ فانستَكُرُوا ف اللائض بغيراً لحيَّة و عالمُ الذَّا مِنَ اسْتُ دُمِنا فَيْ الْوَلْمُ بِرُوا أَنَّ اللَّهُ الذِّي خُلَقِهُ هُوالسُّدُ مِنْهُمْ قُونًا \* وَكَا يَوْلَ إِلَا إِنَّا بِخُدُونَ

فأنسننا عكنهم ديحا صرضرا في آيام عيسا نذيقه وعذاب الخزي فالحيوه الدنكا وكعذاب لاخرة آخرى وه لاينصرون والمالمود فهينا مُ فَاسْتَ وَالْمَ عَلَ الْمُدْ عَلَ الْمُدْدُ فَأَخَذَ ثُهُمُ صَاعِقَةً العَذَابِ المُوْنِ مِنَا كَانِفَايِكُ سِبُونِ • وَجُنَيْنَا لَّذِينَ الْمَنْوُا وَكَا نُوابِتُ قُولِتُ • ويَوْمُ يُحْتُمُ اعْذَاءُ الى لنَّارْ فَهُمْ يُورْعُونَ فَيْ حَيَّ إِذَا مَا جَا وَهُا سَهُدُ عَلَيْهُمْ سَنَعُهُمْ وَالْصِنَا وُهُمْ وَجُلُودُ هُمُ مِنَا كَانُوا يِعَاوُنَ • وَقَالُوا لِعَالِهُ هِمْ لِمَسْهَاذِ كُمْ عَلَيْنًا فَالْوُلِ الْطُقَنَا اللَّهُ الَّذِي انْظُقَ كُلَّ شَيْعٍ وهُوخُلُقُكُمُ الرُّكُمُ قُرْ قَالِيهِ وَجُعُولُنَ وَمَاكُنَيْمُ نستنترون أنْ بينرك عليك يستعنك ولا بَهُارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُ وَ لَا كُلُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (يَعْلَكُ بْنِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ • وَذَلْكُ ظُنَّكُمُ الْذَكِ لْنَهُ بُرِيِّكُمْ الدُّيكُمْ فَاصِّيكُمْ وَنَا لَكُا سِيَ اللَّهُ الدُّيكُمْ وَنَا لَكَا سِينَ اللَّهُ

فَانْ يَصِرُ وَالنَّا لُهُ مَنَّوكُ لَمْ وَكُنْ يُسْتَعَيُّمُ فَامْنُ مِنَالُونِينَ • وَقَضَّنَا لَمُ فَإِنَا عَفَرَاتِيوُ لَمُ مَالْبِينَ آبَدِيرُهُ وماخلفهم وحق عليهالتول فأئم فلخلت وفألم مِنَالِمِنَ وَالْانِيْنِ لَهُمُمُا نَفُاحَالِيهِ مِنْ فَالْلَّذِينَ كُنُونًا الاستنكوالم الأالغران والعوف لعلكُ تغلوك فَأَيْذُينَ ٱلذِّينَ كُفُرُواعَنَا بِأَسْدِيداً \* وَلَيْ يَهُمُ سُورً الذي كانفا يُعِلُونَ و ذلك حِناء اعدا والله الألا فَأَعْدُ الْمِالَةُ لِلْهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِقَالُالدَيْنِ كُوْوَلُ رَبِّنَا آلِمِنَا الَّذِينِ اصْلَانًا مِنْ يَجِزُفَ الإشْ يَعْمَلُمُ الحَيْدَ اقَدَامِنا لِيكُونَا مِنَا لاسْفَارَ انَ الذِينَ فِالْفُارِيِّبُ اللَّهُ ثُمُّ أَسْتِقَامُواتِنَا ثَرُكُ لَعَلَيْهُ لِلْأَلَّةُ اللا تَخَا فَوْا وَلا تَحْزِ لَوْ أَ وَالْبِيشِرُ وَا بِالْحَيَّةِ اللَّهِ كُنْتُمْ تَوْعَدُونَ حَنْ أَوْلِيا وَكُونَكُمْ وَالْحَيْوَةِ الدُّيْنَا وَالْأَرْفَةُ وُلَكُ وَفِهَا مَا مَنْتُتَهِي انفُسُكُ وَلَكُم فِهَا مَا تَدْعُونَ فَرُكُمْ عِنْ عَنْ عُنُورِ رَحْبِيمِ ٥٠ مَان

وَمُنْ احْسَرُ فَولاً مِنْ دَعَا الْأَلْلَهِ وَعِرَاصِالِكُا وَقَالَ إِنَّ مِنَ لَلْسُهُ لِمَ \* وَلَا تَسَنَّعُ عِلَكُسَنَّةُ وَلِاللَّهِ مِنْ أَوْ فَعَ بِالِّنِّي هِيَ احْسَنُ فَاذِ ٱللَّذِّي مَيْدُونَانَهُ عَذَاكُ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وما بلقنها إلا الذيب مستروا ومايلقين الأذوُحَظِ عَظِيمٍ • وَامِّا يَنْزَغَنَّكُ مِنَ الثَّيْطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعْذِ بِالِلْدُ إِنَّهُ هُوالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ مَنْ إِيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالدَّمْ الْدُ وَالشَّيْسُ وَالْعَمْ لِالسَّهُ وَالْ الشُّيس وَلَا لِلْمُ وَاسْعُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ أَنَّ أَنْ كُنْتُمْ إِيَّا لاَ نَعَيْدُونَ فَ فَازِلْسُتَكُ يُرُوا فَالذِّنَ عِنْدُ رَبُّكُ بِسُنَيِّهُ وَكُلُّهُ بِاللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا بسُمُّونَكُ وَمَنِ الْمَائِبِ لَمَا لَكُ ترى الاركض خا سِنْعَةً فَاذِأَ انْزَكُ الْ عَلَيْهُ الْأَءَاهُ مَتَّانَتُ وَيُرْبُثُ النَّالَذَي اعْيَاهَا كُوْ إِلَوْ فَيْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَلَيْنٌ

إِنَّ الذِّينَ نَظِيرُونَ فِي أَيا نِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا فَنْ يُلْعُ وِ إِلنَّا رِخْيِرًا مِنْ يَا نِيَّ الْمِنَّا يَوْمُ الْقِيمُ وَكُلُّو مَا شَيْئُتُمُ ۚ إِنَّهُ كِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ • إِنَّ الذِّينَ كُفُرُ وَاللَّهُ إِلَّهُ الذِّن لَا إِلَا عَلَى اللَّهُ الْكِتَابُ عَنِينَ • الْأِيَابِيهِ الباطار من يني يديد ولاين خلية تأخر داوز حكم حَميد • مَا يُقَالُكُ الأَمَّا قَدُ مِي لِلرِيسُومِ فَللَّا إِذَرَ بَكَ لَذُ وْمَغْفِرَة أُودُ وَاعِقَادِ ٱليم • وَلَقُ جَعَلْنَا لَهُ وَإِنَّا اعْجَـ الْعَالُولُ لَوْلًا فَصِّيلَتَ أَيَا ثُنَّهُ عَيْجَةً وَرَعُرُ بِي فَ قُلُ هُو إِلَّاذِ مِنْ الْمَنْفُلُ هُ لُدِي وَشِفَاءً والذير لايؤميون في اذانهم وقر وهو عكيهم عَيُّ الْأَلِيْكَ لِمُنَادَ وُنَ مِنْ مَكَانِ نَعِيدٍ ولَقَدَ الْمِينَا مُوسَى الكِتابُ فَاخْتُلِفُ فِيهِ ولؤلا كلة سبقت من رتك لعضي سنه والم نَى شَلْدِ مِنْهُ مُرْسِيْ مَنْ عَرَاصِالِما قَلْنِفُسِيةً وَكُنَّ سَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطِلَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

3:4

اليورة علاالساعة وماغزخ من تماي مناكماماوما كُولُونُ اللَّهُ وَلَا تَقَنُّهُ الْأَبُولُولُ وَيُومُ بِنَادِيهُمَّ اِنَ شَرَكًا فَالْمَا القَّالَ مَامِنَامِيْ سَهُيدٍ • وصَرَاعَنَهُمَ مَاكَانَا يَدَعُونَ مِن فَيْلُ وَظُنُوا مَا لَمُ مِن مَعِيمِ لِايسْتُوالِانسَانُ مَ دِعاءِ الْمُيْرُ وَإِنْ مُسَدُّ الشَّرِيْنِ فَيُورُّ مُنْ وَيُؤْمِّ وَلِيْنُ اذْ قَنَا وَكُلُ مِنَامِنْ بِعَدْضَرًا عَمْسَتُهُ لَيَعَوْلَيَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنَّ السَّاءُ عَلَيْهُ وَكُنُ نُجِعَتُ الحِلْ بَيْ إِذَ لِي عِنْدُ وُلْكُسُدُ فَلَكُ نُسَرُّ وَلَكُنْ مَنْ الذيك كفروا عاعماني وكنديقته من عنا يعتليظ واذ لغناعكا لإنسان اغرجن وتأينا يخايبة واذامكته التقث فذُوْهُ عَايِ عَهِم فِي قُلْ أَرَابُهُ الْكِلَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ فُرْ كُنْ غُنْ مُنْ أَصَلُ مُنَّ هُوكِ بِشِعًا إِوْ يَعِيدٍ • سَنْحِهِمُ الْاتِنَافِي الْأَفَاقِ

مَّ عَسَنَ فَكُنْ إِلِنَا يُوْجَى اللَّهُ وَإِلَى ٱلْذِينِينُ قَبُلِكُ اللَّهُ مَرِيْنُكُكِيمٍ • لَهُ مُا فِي السِّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَهُوَ الْعَالَمُ عَلَمُ تَكَادُ السَّمَادُ يُتَفَكِّلُ مِنْ فَوْقِهِ إِنَّ وَلَلْآ يَالَّهُ يُسْتَمَ فِي جَدْرًا ويَسْتَغَيِّهُ وَقَ لِنَ فَالِارَضُ لَا إِنَّا لَمْهُ هُوَالْعَنُورُ الْحُبِّمُ وَالْدِيِّ تَخَذُولُم وُونِهِ أَوْلِناء الله حَنيظ عَلَيْه وَعَالَنت عَلَيْه لِوَكِما وكذاك أوحينا إليك فأناء كها ليتنذر أم الفرى ومزح فأا وتَتُكُوْرَكِوْمُ الْجَيْعِ لارَيْبَ فِيهِ فَرَيْقٍ فِي الْجَنَّةِ وْوَقَبِينَ فَالسَّامِيرُ ولوستا عَالِدَه لِمُعَالِدُ اللَّهُ وَلِجِنَّ وَلَكِنْ مِدْخِالْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِرَحْمَتِهِ وَالطَّالِونُ مَا لَمُ مِنْ وَلِيَّ وَلَانصَيرِ • أَرْتُحُنُّفُا من دنونية أولياءً فأملته هوالوكة وهوكة الموني وهوك كَاشُوجِ قَدِيرٌ • ومَا اَخْلُفَةُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ نُحُلُ إِلَىٰ لَلْهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ زَتِي عَلَيْهِ تُوكَانُ وَالِيْهِ انْبِيْ • فَا طِ إِلْسَهُ وَاتِ وَالْأَرْضُ جُعَالُكُمْ فِانْفُلْيِكُمْ الْرَفَاجِ أَوْفِ الْمَنْفِي إِلَّافُ إِنْ فَالْمِالْدُوفِي فِيهِ لَيْسَ كُيْلُوسَى عُولُولِسَهِ مِعْ الصَيْرِ وَ لَهُ مُغَالِيدُ السَّمَاتِ رُضِ بُسُطُ الرِّنْ فَلِينَ الْمُؤْمِدُ الرِّبِيلُ اللَّهِ عَلَيْمَ

شرع لك يم الدين ما وصلى بريونها والذب وحينا لليك وماوضينا برابرا هيم ومؤسى وتجيليان فبهالدين ولانتفر فوا فيه كنرعكا المنبركين مانك منه إليه الله يختي إليته من سناء ويهدي النه من • وَمَا تَقُرُ وَوْ الْأُمِنُ بِعَدِما جَاءَ هُمُ الْعِلْدِيقِياً بِينَهُمُ وَلُولُا كُلِيَّةٌ سَبَعَتْ مِنْ رَبِكَ إِلَّا جُلِ مُسَدِّجٌ لَقَضْيَ بَيْنَمُ و والتكالذت وريفالك المكاب من بعدهم الني سناية مِنْهُ مُرْبِيرٍ • فَلِفْلِادُ فَادْعُ وَأُسْتَفِفْرُكُمْ أَرُمُنَ وَلاَيْبَغُ الْمُوْاءَهُمْ وَفُوالْمَنْتُ مِنَّا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بِنُنْكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ أَنَّا آعَالُنا وكصفواعيا لكن لانحقة بنشنا وبينكم الله يخع بَيْنُنَا وَالَّهُ الْمُصِيرُ • وَلَلْذَيَّتُ كُا حَوُّ بَنْ فِأَلِلْهِ مِنْ بَعُلِّد مالسني له خيته دا حِصة عندكته وعلم غَضَيْ وَلْهُ مُعَذَابُ سَتْدِيدُ • اللّهُ الذِّي أَزُلَا كُلَّا الْمِكَّا الْمُكَّا الْمُكَّا الْمُ والميزان ومايدريك لعراكشا عدوري

سنتغابها الذئ لايؤنينون بها والذك المنؤامشفق كأنها ويُعَلِّهُ وُنَانَهَا الْحَيُّ ٱلْأَلْآنَ الَّذِينَ كُمَّا رُونَ فِي الشَّاعَةِ لَهِي صَالَالِ بَعِيدٍ • أَلَدُهُ لُطَيفٌ بِعِنَادِ وِيَرْ زُقُ لِيَنَا ءُوهُوَ الرَّوْ العزيرُ • مَنْ كَان يُرْمِلُ حَرِفَ الأَخِرَة نَرْدُلُهُ فِي مَنْ كَان يُرْمِلُ حَرِفَ الْأَخِرَة نَرْدُلُهُ فَعَنَ كان يُريدُ حَرَفَ الدُنَا تُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فَي الْإِخْرَةِ وَنُفْسِ المُحْرِسُمْرِكَاءَ سَرَعُولُمْ مِنَ لَدِينِ مَالَمَ يَأْذَنْ بِواللَّهُ وَلَالَّا كُلُّهُ الْقُصِولَ تَعْنِي بَيْنَهُمُ وَاذِ الظَّالِمِ يَنْكُمُ عَذَا الْكَلِّيمُ • تركأ لظالين منشفعتين عما كسكفيا وحووا يغ بهم واللك مْنَوْ وَعَلِوْلُصِّالِهَاتِ فِي رَوْمُنَا بِ لَكِنَا بِيُ هُــُومَا بِسَاقُكُ عِنْدَرَيُّهُ ذَلِكِ هُوَالْعَصّْرُا لِكُيرُ • دُلْكِ الْدِي الْدِي لِيُسْفُرُلْلْهُ عِنادَهُ الذِينَ المنوُ وَعَلِوالصِّالِ الذِّ قُالا آسَتُلَكُ عَلَيْه اجُوَّالِاللَّهِ وَفِي فِي الْقُرْنِي فَهُنْ يَعْتَرَفِ حَسَنَةً يُرْدُلُهُ فِهُا مُسْئًا الرَّالِيَ عَنَوْرٌ بِشَكُورٌ الْمُنْعَوْلُونَ أَفْرَى عَلَىٰتُنُوكُذِياً قَانِ بَشِيَاءِلَتُهُ يَخَيْءُ عَلَاقِلَيكَ وَيَعْدُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ويُحِقُّ الْحَقَ بِكِلِانِهُ إِنَّهُ عَلِيم مِنْات الصَّدُورِ.

وهوالذي يقبا التوبرعن عبايه وتعفواء التتبار ويعك مالفَعُلُونَ • ويستَعَ الدِّينَ الْمَنْوَا وَعَلَالْصَالِمَانَ وبزيهم وبزبده فمن فضل فالكا فرؤن لمعتاب ستديد وُلُونِيسُطُ اللهُ الرِزْقَ لِعِبَايِهِ لَبَغُوا فِي الأَرْضُ وَلِكِنْ يُنْزِلُ بِعَدُرِمَا بِمَثْنَاءُ النَّهُ لِعِنَا بِهِ جَبِيرَ بَصِيرٌ ۗ وَهُوَ لَذِي يكز لألفيك من بعَدِ ما قَنْطُهُ وَيَنْشُرُ رُحْمَتُهُ وَهُوا لُوَكِيَّ كبدر ومَنْ الابر خَلْقُ السَّمَان وَالارْض وَمُابِتُ فِهامِن ذَابَرُ وَهُوعَا لِحَقِمَ إِذَا كِنَمَاءُ فَلَيَّ وَعَالَصًا بَكُمْنِ مَضْبَةً فيما كسيت الديكم ويعنوعن كنير وكالنم بعجزت فالأرض ومالك من دوناندومن ولح ولانصير وَمِزَانالِةِ الْجَوَادِ فِي الْمَحَ كَالْاعَلْمِ إِنَّا يَشَأُ بُسُرِكِ الْهَجَ فَيَظَلَّكُوا رَوْاكِدِ عَلَيْ ظُهُمْ إِنَّ فِي ذَلُكِ كُلْمِالْةٍ لِكَلْمِ صَبَّارِ مِسْكُورِ لِهِ افّ بوينهن عاكسبا وتعفعن كنبي وتعالم الذكا كالدكا فَالْالِينَا مَا لَهُ مُنِ مُجَيِعِينَ هَا ٱوْتِينَمْ فِي شُيَّ هُنَا عُ لَلْجُوةُ الدَّنْيَا وناعندالله خير وكبغ للذن أمنوا وعلى تهم يتوكاون

والذبن بجتنون كبايرالاغ والنقاحة واذاما غَفَيُوهُ بِيغَفِرُ وَيَ • ولكَّذَينَ سَتِحُ ابِقُ لِيَهُمُ وأَفَامُوا المتلقة وأمرهم سنؤرى بنتهم ومما دروناه لينفون وَلَدْيَ إِذَا آصِا بَهُمُ الْبَغَ هُوْ مِينَتِمُ وُكَ وَجُزّاءُ سَيِّنَةُ سُدِيِّنَةً مُثِلْهُا فَنَ عُمَا وَكَصُلِحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ايَّةُ لَا يُحِبُّ الطَّلِلِينَ وَكُنَ إِنْ يَصَرِّبُ وَكُلُ إِنْ الْمُعَالِّلُهُ فَالْلِكُ مَا عَكِيْهُ مِنْ سَبِيلِ • إِنَّا السَّبِيرُ عَلَى إِذَا يَضَلُّهُ وَالنَّاسَ وبَبُغُونُ فِي الْكِرْضِ مِعَارِ الْحِينَ اوْلِيَاكَ لَمُ عَاابًا لِيمُ وكن صبر وعفر إنَّ ذالِ كِنْ عَزَمَ الأمُورِ • ومَن يُفلِلللهُ هُ الدُّنِي وَلِي مِنْ بَعَرِدٍ مِ وَرُكِ الظَّالِلَينِ لَمَا ذَا وَالْعَذَابُ مُعُولًا هلالى مودمن سبيل ورثم المرفود على اخاشوين مِنَالذَكِ يَنظُرُونَ مِنْ مَرْ فِ خِنِيٌّ وَقَالَ الذَيْرُ الْمُنْوُأَ أَنَ الْحَاسِينِ الذب حنير والنفشه واخليه بوم القتمة والارة الظالميزني عَلَادِ مُعْيِمِ • وَمَاكَانَ لَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ وَلَهُ مَا مُنْ وَلَهُ الله ومَنْ يَضِلِلُ اللَّهُ فِيا لَهُ مِنْ سَكِيلًا اللَّهِ السِّيلِ

سِنْعَمُ وَالْرِبَكِ مِنْ فَالْ انْمَا فِي يَعِمُ لِأُمْرَدُ لَهُ مِنْ اللَّهِ الكُوْمِينَ مُنْهِ إِذِ يَوْمَئِدِ وَمَالَكُمْ مِنْ تَكِيرٍ • فَانِ أَعْضُوا فأارسكنال عكن حنيظا أنعكنك الأكلبلاغ واتأ إذا أذ فنا الاينيان منا رحة فرح بها والأنصيم مست عِنَا قَدَّ مَتَ كَيْدِيهُمْ قَالِزَ لَلْرِيسْنَانَ كَعَوْرٌ \* لِيَدِمْ لَمُأْ لِلسَّلَوْتِ وَالارْضِ عِنْكُونُ مَا يُسِنْآءُ بِمَ سِلْ لِيَنْ يَنْآءُ لِنَا فَأَ وَتَمْبُ لِمُ يَشَاءُ الذَكُورَ \* اوَرُوحِ فِي يُذِكُ إِنَّا وَإِنَّا ثُمَّا وَيَحْدَ وَكُولًا مُا يَا ثُمَّا وَيَحْدَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا لِنَّهُ عَلِيهُ قَدَسٌ • وَمَاكَا نُلِبَشُو أَنْ نُكِلِّيهُ الله إلا وَحَياً ا وَمِن وَرَآءِ حِمَا يِنْ اوْتُرْسِلُ رَسُولًا وَيَجِ الذنبه ما يشاء اينه على حكم وكذالك أوحينا النيك رؤيمًا مِن إِنَّ مَا لَكُتُ مَدُرِيمًا الكِتَابُ وَلَا الإِنَّاكُ وكلكين حجكنا أونؤراكم تهدي يرمز تشفآ أمؤ عباد فأوالك لتهدى الخيراط مستقر فيراط الله الذي كدماف السموات وما في ألا رض الا إلى الله تصبيراً لا مُورِدُ

وللوال المالية

وَ كُلُوتًا بِإِلْمِيْنِ الْأَجْعَلْنَاءُ فُواْنَا عُرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعَقَلُونَ وَالرِّفِي أَمَّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالَ حَكِيمٌ ۗ الْنَصْوِبُ عَنْكُ الْذِكْرُ صَغْمًا انْكُنْتُمْ فَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكُمُ ارْسُكُنَّا مِنْ بَى فِي لاَوَ لِينَ \* وَمَا يَا يَهِم مِن يَتِي الْأَلْفُل بريسَتُهُو وَنُ فَاهْلَكُنَا ٱشْدُونِهُمُ بَطْسَفًا وَمُضَىمَ ثَالِا وَ لِينَ • وَلَيْنَ سُتُلْمُ ۗ من خلق السيوات والارض ليتولن كخلفان العر والعلم الذيحفك لكف وألارض مهذا وجفا لكرفيها سنبلالقاكم تَهُدُونَ \* وَالدِّي نَزَّلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً يِعْدَرُ فَانشَرْنَامِ بَلُنَ مُينًا كُذَلِكِ تَخْرُجُوكِ • وَلَلَّذِي خُلُقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهُا وتجفك ككنر من الفلك والانفام ما تركبون ليستنا عَلَى ظَاوُرِهِ ثُمُّ تَذَكُو وُيعَةً رَبِّكُمْ أَذِ ٱسْتَوَيُّمْ عَلَيْهِ وتَعَوُلُوا سُبِعَانَ الذِّي سَحَرَّ كِنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ وَ مُغْرِنِينَ ۗ وَاتَّأَلِّيٰ رَيْنَا لَمُنْعَلِّمُونَ ۗ وَجَعَلُولُهُ مُنِّ عِيارِهِ جُوْمًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَ عَفُرٌ مُبُينًا

مِ الْخَذُ مِمَّا خُلُورُمُنَّا بِ وَأَصْفَكُ بِالْنِينِ • قَاذِا بنراحا هر بماضر للحن منلاً طل وحده مسوداً وهركظة ١ ومن نشة والعلية وهوف الخصار غرثهن وحَعَلُوْ لِلْكُرِّئِكَةُ الذِّينَ هُمْ عِنا دَا لِتَّهْنِ إِنَا نَا اَسْتَهِدُ وَاخْلُقَرُ سَنكُتُ بُشْهَادُتُهُمُ وَيُسْتَعُلُونَ • وَقَالُو الْوَالْوَبِيثَاءَالْحَيْنُ مَا عَبُدُنَاهُ مِنَاهُمُ بِذِلِكُ مِنْ عَلِمَ الْمُحَالِا يَخْ صُولَ • امْرُ اغِيَّا أَهُم كِنَا بِأَوْ فَيْلَ فِهُ مُهِرِ مِنْسَمَّ لَمَ كُونَ • مَلْفَالْوَأَنَّا وَجَذِنَّا بْلِنَا عَلَىٰ مُّهُ وَالِمَاعَلَىٰ نَاوِهِمْ مِهُنَّدَوُنِهِ وَكَذَ لِكِهُ مَا أَنِّسُنَا مِنْ فَهُالِكَ فِي فَهَا مِنْ مُنْهَمِ إِلاَّ فَالَهُ مُرَافِهِ فِلْ إِنَّا وَجَهِ دَاَالِمَا قَتَا عْلَامْتُهِ وَايَا عَلَىٰ فَارِهِمْ مَقْتُدُونَ ۗ قَالَا وَلَوْ اَجِعْتُكُمْ " بالهُدُى مِمَّا وَجُدُمُ عَكِيهِ الْإِنَّاكُمُ ۖ فَالْوَالِيَا مِنَا أَرْسِيمُ إِ كافِرُون • فَانْتَقَيْنَامِنْهُمْ فَانْظُرُكِفَ كَاذَ عَا قِسُهُ لَّذِينِكُ وَاذْ قَالَا يُمَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ وَانَّى بَرَاءٌ مُ اتَّهُ رُوُكُ الْآلَدَى فَعَلَّ فِي قَالَةُ سُهُم دِيثٌ عُلَها كُلُهُ مَا فَكُهُ فِعَنِيهِ لَعَلَمُ رَجِعُوا

أمنعت هولاء فالماع حتى حاء هركن ورسولمين وَلَمَاجًا مُهُمُ لِمُ فَي قَالُوا هٰذَا سِحٌ وَإِذَا بِدِكَا فِرُونَ • وَقَالُوا للانزل هذا الغراد على على والمنالق بينان عظيم هُ نِقِينَ إِنْ رَحْتُ رَبِيكُ تَحْنُ فَمِينًا بَيْنُهُمْ مُعْسِمًا فِي لُلِيامة الدُّنيا ورُفعنا بضعهم فوق يعض درَّجان لِنْنَيْدُ بعضه نعضا سيزيا ورحة رياب مرها يحفون ولفلاأن يكون النام المة واحدة كفان المان كفي ما إِنْ عَنْ لِبِيُورِ مِهِ سُعَفًا مِنْ فِضَيَةٍ وَمَعَا رِبِحَ عَلَيْهَا يُظْهُونُ و وليونهم أنواباً وسُرُراعكما يتكون وروخوا وَانِكُلُ ذَٰ الْوَكُمُ مِنَا عُلِيهِ إِلَا ثُنَّا وَالْأَخِرَةُ وَمُدَدِّنَا المتقابي ووالأنيشء ذكر الرحم نقيض له شيطاناً فَهُولَهُ فِينٌ وَلِنْهُمُ لِيُصَدِّونَهُمْ إِنَّ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ المُهُمُ المُنْدُونَ حَجَاذِاجًا مُنا قَالَ بِالْمِنْ مِنْ وَبَيْنَاكُ بغُدَاللَشْ فِينُ فَبَشِي لَقَرِبُ \* وَكُنْ يُنَفَعُكُمْ لِكُومُ اذْ ظُلْمُ أَنْكُ فِي إِلْعَ لَا يَا مِنْشَرِكُ وَنَ \* •

فأنت شيمة الضم أفهدى المروثركان فضلا إمين فَامِنَا نَذْ هَبَّنَ بِلِئُ فَايِنَامِنهُمُ مُنْتَغِولَ ۗ ا وَنُرِيتُكُ الذب وعَدْنَا هُوْ فَانِا عَلِيهِم مَعْتَكُورُوكَ • فاستَسْكِ باللَّهُ ويَحَالِيُكُ إِنَّكُ عَاضِرًا عِلْمُ أَوْكِيرٌ لُورٌ لَكَ وَلَقِوْمِكَ وسُوفَ لَسْتَكُونَ • وَأُسْعَلِمُ أُرْسُكُنَا مِنْ فَبَلِكُمِنْ رسُكِناً أَجَعَلْنا مِزْدِوُنِ الرَّخِيٰ إِلْمَةً بِعِبُدُونُ وَلَتَكَ ارسُكُنا مُوسَى يَا يَارِنَا رَلَى فِرْعُونَ وَمُكَرِيرٌ فَعَالَ إِنَّ رَسُولُ زُبِّ إِلِمَا لِيَنَ • فَلَنَا جَاءَهُمْ إِلَيْنا أَوْا هُمُ مِنْهُ بضَّ كُونَ • وَمَا بِنهِمْ مِنْ أَيْةِ اللَّهِ كَاكُرُ مِنْ الْحَرَالُ وَ الْذُنَاهُوْ بِالْعِدَابِ لَعَلَقُ رُبِيجِعُونَ • وَقَالُوْلِمَا عَيْهُ الستاح إذع لنادتك باعمد عندك التا كمهتد وك فَلَنَا كُشُفُنَا عَنَّهُ لِلعَذَابِ إِذَا هُمِّ يَنْكُنُونَ \* وَفَادَى فِرْعُونُ فاقوية فالكبا فوم اكيت مكك مطار عضر وهذوالانهار عَرْجُ مِنْ عَبِي أَفَالْ شَفِيرُ فَكُ ﴿ أَمْ أَنِي حَدِيثُ مِنْ هٰذَالذِّي هُوَمُهُيَّنَ فَالْمُخَادُنْيِينَ

فَلُولُ الْذِي عُلِيهِ السَّوِيَّ مِن دُهِ الْحِاءَ مُعَدُّا لَكُلْكُمُ الْمُلْكُلُمُ مَقْتَرِينَ فَاسْتَنْ فَ قُومَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ كَانُو فَوَمَّا فايسقِينَ • فَلَمَّا السَّفُونِا التَّقَيِّنَا مِنْهُ فَأَعْرَفْنَا أَلْحِمْهِنَّ غُقُلْنَاهُ إِسْلَمَا وَمُ فَالْأَلِا خِرَيْ وَلِمَا ضُرِيا زُمُحُ مَثَالًا إذا مَعُ مُكْ مِنهُ مُصِدِّوُت • وَقَا لِوَّا عَلِمَ مُناحَيْرا مُ هُوَمًا صَرَيْوَ الدَّالِ الْمَعَدُلا عَلَهُمْ قُومٌ خَصِمُوبَ إِنْ هُوَلا عَبْدٌ انْعُنَا عَلِيهُ وَيَجَعِلنَا ءُمَثَاكُ لِبَيِّ السِّرَاثِلُ \* وَلُوَيْنَا وَلَحُكُنَّا مِنْكُمْ مَالْأَئِكَةً وَإِلارَضِ يَخِلْفُونَ • وَإِنَّالُولُمُ لِلِسْتَاعَرِفَالْ مُنْوَنِي بِهِ أَوْلَتْبِيونِ هِذَا صِرَاحِ أُمْسَتَقِيمٌ • وَلايصَادَتُكُمْ الْ السَيطان إنَّهُ لَكُمُ عَدُّومُ بن وكِتَاجًا عَدِينِهِ بِالبَيِّنَارُ عَالَ قَذْ جُنْتُكُمْ مِالْحِلِكَةِ وَلِإِسْيَنَ لَكُمْ نَعُصَ لِذَبِ خُنْدُونَ فيهرفا تَعَوَّالُملُهُ وَأَصْلِعُونِ • إِنَّ اللَّهُ هُوَرُتُهُ وَرُتُكُمُ فَأَعِدُهُ هننا مِن طُ مستقة في فاختلف الآخراب من بنيرية فُوَيِّلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَا بِرِيعِمُ ٱلْبِيمِ • مَلْ يَظُرُونَ الاكستاعة الأتأنيم بغتة الوعد لاينغ وك

الأغالا فيوميد بعضه ليعض عدق الاالمتقبن اعنادلاخة فب عَلَيْكُ أَلْيُومُ وَلَا انْتُرْتِحُ وَوُلْأَ اللَّهِ عَلَيْكُ الَّذِينَ الْمُوْا لَا مَا يِنَا وَكَا رُؤُ الْمُسْلِلِينَ ﴿ أَدْخُلُوا لِجَنَّةُ أَنَمْ وَأَذَ وَلِجُكُ نَعَيْرُونُدُ • يَطَافُ عَلَيْهُ بِصِرَافِ مِنْ ذَهَبِ مَ الواب وفيها ماشنته ولانفش وتاذا لاعين وأنتم فيها خالدؤن • وَتُلُكُ الْحِنَّةُ الَّهِ آوُرِ شُمُولِهُا بِمَا كُنْتُمْ تُعُمُّ لَوْنَ لَكُ فِهٰ فَاكِيَّةً كُتْبِيَّ فِيهَا تَأْكُلُونَ ۚ إِنَّا لِمُ مُنَّ فِي عَذَابِ جَيْزُ خَالِدُونِ لَا يُنْتَرُعُنُهُ وَهُ فِيهِ مِثْلِينَ فِ وَمَاظَلَمُنَا هِ وَلَكِنْ كَانُو هِ لِلطَّالِمِي • وَنَادُولْ الْمَالِكُ لِغَضِ عِكَيْنًا رُبُّكُ فَالْأَيْكُ مِمَا كِيْوُنُ لَقَدُ جَيْنًا كُمْ" بارْحِقَ لا وَلَكِيَّ أَكُثْرُكُمْ لَلَّيْرَةِ كَارِهُ وَإِنَّهُ أَمْرُمُواْ أَمْلُ فانَّا مُنْرِمُونَ وَ الْمُ يُحَدِّيرُونَ الَّا لَانْسُمُ سِرَحُ وَجُونُهُ مَا يُاوُرِمُنُكُنَا لَدَيْهُمْ يَكُنُونُنَ فَأَلِينَكُانَ لِلْحُمْ وَلَدٌ فَأَنِياً اوَّلُ الْعاددين سَيُحانَ رَبِالِسَهٰ إِن وَلاَرْضُ رُبَالِعِنْ عَايِصِينُونَ لأرهر يخوزا ويلوية احتز بالزوائه مرها لذي وعدون

وهوالنك فالسناء إله وفالارض اله وهوا كالعا وتنازك لذي له مُلك السيفات والارض وماينها و وعِندُهُ عِلْ السَّاعِدُ وَالَّهِ مِرْضُعُونَ • وَلا يُلْكُ الذَّيُّ بُعُونُ مِنْ دُونِ إِلَيْكَ عَا عَدَ الْآمَرُ شَهِدَ بِالْحِقِّ وَهُوُ يعُلُونِ • فَلَيْ سَنَاتُهُمْ مِنْ خَلَقُهُ لِيعُولُنَ اللَّهِ فَالَّيْ وقيا ونارت إنَّ هُو الآءِ قَوْمُ لا رهُمْنُ كُتَلَالُكُنْ وَإِنَّا لَنُكُنَّا مُ فِي لَكُمْ وَكُلَّا وَمُبَارِكَ مَّا كُنَّا مُنْذِرِينُ فِيهَا نَفِرُ قُلَّا أُمْرِكُكُمْ • أُمَّا مُعْ نَا كُنَّا مُرْسِلِهِ ، وَحَدَدُمُ وَتَلَاَّلُهُ فَوَلَّمُهُ إِنَّا فَوَلَّمُهُمْ إِنَّا فَوَلَّمُهُمْ رت المتران والارض وما بينها أذ كنتم موفار الألفالآهو يحنى وعلت دتك ورت الماء الأوَّلِينَ وَ مَلْ هُوْ فِي شَلْدِيلُونُ نِهِ فَا رَبَّقِتْ يَوْمُ تَأْلِي مَا أَمُ لَا يَا اللَّهُ اللَّ

الله الله الله الما إِنَّا مُؤْمِنُهُ فِي اللَّهُ كُلِّلَا لِمُ اللَّهُ كُلِّلَا لِمُؤْمِنُهُ فِي اللَّهُ كُلَّا لَذِيرُ وقد ما هذر سه لامن • فرتو له عنه و قالوالمعاشية إِلَاسِنُ الْعَذَابِ قَلِيكًا أَنَّكُمْ عَا ثَدَ فَرَنَ • يومُ يَبُطِينُ لبطنية الكنزي إنا منتقه إن وكقد فتنا قيله فرم فرم وَهُ وَسُولُكُمُ فَ أَنُ أَدَفًا إِلَى عِنَادَ أَنْهُ إِنَّ لَكُمْ رسُولُ أَمِن فَ وَكُذَا لِأَنْعُلُوا عَلَا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَإِنَّ عِلْانُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنَّ مُرَّاجُونُ \* وَإِذَا إِنَّوْنُ مِنْ إِلَّا فأغر اون فكات أن هي لاء قعم ع مون فَأَسُوبِهِنَا دِي لِنَاكُ إِنَّكُ مِنْبِعُونِكُ • وَأَمْلُ لِيَحْرُكُهُواً بهرجندم وون ك زكوامن حناية وعنون وَدُرُونِعٌ وَمُعَامٍ كَرِي وَنَعُمَةٍ كَانُوافِهَا فَاجِمِينُ فَكَذَّلُكُ وَ وَرُشْنَاهَا فَوْمِّا الْجُرِينِ • فَمَا نَكِتْ عَلَيْهِ السِّمَا وَكُلْأُونُ وَمَاكَا نُوَامِنُظُرِبُ • وَلَعَدَ بَحِينًا بِيَ إِسْرَاعًا مِنَ الْعَذَابِ لمُهِينَ مِنْ فِرْعَوَنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِمًا مِنَ الْمُسْرَفِينَ • وَلَقَدُ فرزناهن عَااعِدُ عَدَاعِدُ عَلَالْعِيا لَكِينَ

وَاتِّينَا هِي مِزَالْاياتِ مَا فِيهِ مَلاءً هُبُنَّ • إِنَّا هُوَلاءِ لَيْعَالُونَ الله عِيَالِامِ وَيُنْالِا وُلِي وَمَا غَنْ عِنْهُ مَنْ عَبَيْ فَأَتُوابِالْمَالِمُنَّا اينكنة ضاد وين اهم خيرام فقي ثبة وكلديد من قبان اهْلُكْنَاهُ إِنَّ إِيَّانُوا جُرِّمِينَ • ومَا حَلَقَنَا السَّمُولِةِ وَالْأَصْ وَمَا يَنْهُ إِنَّا لَا عِبِينَ فِي مَا حَلَقَنَا هُمَا آلِاً بِإِلْحُقَ فَلِكُمْ الْكُرُّهُمُ لايعَدُنُ • إِنَّ يُومُ الْفُصْرِ مِينًا تُمُ أَجْعَانَ • يُؤُمِّلُافِيْ: مَوْلِي عَ مُولِي سَيْعًا وَلَاهِمْ يَنْصَرُوكُ الْأَمْزُرُحُ اللهُ انَّهُ هُوَالْمُؤِيرُ الْحِيرُ ۗ أَنَّ سَجِيعٌ الزَّقَقِيمُ وَطَعَامُ الْأَفِيمُ كَلْهُ فُلْ يُغَلِّمُ فَأَلِطُ فُونِ كُفَلِي كَيْ مِنْ فُنُ فُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَّهُ سُوَاءِ لَجِيمِ فَ فَرُصُبُوا فَوْقَ كُأْسِهِ مِنْ عَذَا بِالْحَبَيْمِ دْفُّ اللَّكُ ٱلنَّتَ العَرِيرُ الكَرْيُمُ فَي النَّاحِذَامِ الكُنْ يُرِيرُ مُعْرُونُكُ الْ ٱلمَّهُ يَن فِي مَعْ إِلَمْ مِينَ مُفْخِنًا لِهِ وَعَيُونُ فِي مُلْمِسُونَ مِنْ سُندُسِ وَاسِتَبْرَيْ مُتَعَالِلِينَ كَذَٰلِكَ وَزُوتِجَنَاهُ مُ بِعُوْرِعِينِ • بِدَعُوْنَ فِهَا بِكُلُّ فَا كِمْةِ الْمِنِينَ • لاَيدُ نُعْوَلَ بناكوت الأالوكة الولا ووفي عذابجيم

وُذَلِكِ هُوَ لَفُوزُ الْعَظِيمُ • فَانْمَايِسَرُ فَالْمُ ولعلف تذرون فارتعت المهم تقبوا م و نَنْزِيلُ لَكِتْ إِنْ مِنَالِدُ وَالْعَرِرُ لِلْكُلِّمِ ۗ اِنَّ قَالْسَمُوانِ وَالاَرْضُ لاَيَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَفِيخَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُ مِنْ الْبَيْ لْمَاتُ لِيَعَوْمِ بِمُ تَعِوُدُ • وَآخَتِلُافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَّا أَنْزُلُهُمْ والستاء من رُزية فأخيابه الادض بعَدْ مُوتِها فَ تَصَرِيفًا فِي بَاتَ لِعَقَ مِ يَعَقِلُونَ وَلِلَّالِهَ اللَّهِ اللَّهِ مَثَلُوهُمَا عَكِيلًا بَالْحَةً فِبَا يَحَدَبِينٍ بَعَدُ اللَّهِ قَالِما تِهِ يُؤْمُنِونَ ۗ فَيْلُ لِكَا آفَالِكَ بسمايا ب الله وتعلى على و فم يصل مستكر كان وسمعها فَشِرْهُ بِعِذَابِ لِلَّمِ • فَلَذِا عَلِمَ مِنْ الْمَانِينَا شَيًّا لَأَنَّكُمُ الْمُ هُزُوكِي اوُلِنَالِكُ عَذَابُ مُهِينَ مِن وَرَا عِيم حَمَيْهُ اللَّهِ فَا يَعْنَى عَنْهُ مَا كَسَبُواسَفِياً وَلِاماً أَغَذَكُمْ بن دنونوائله اولياء وكله عكنات عظير

هذا هدى وَالدِين كُرُولِا يَا بِ رَبِهُمْ لَمُرْعِداً بُ مِنْ رِجْزِ الذِّهِ • اللَّهُ الذِّهُ سَخَرُ لَكُ الْجُرِيْجِ كِالْمُلْكُ فِيهِ بِإِمَرُهِ وَكِيْنِغُوا مِنْ فَصَلِلَهُ وَلَعَلَكُ ولَشَكُونُ وَيُتَوِّكُمُ ما فالسِّمَ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِعًا مِنْهُ إِنَّ فِذَالِكُ لَا إِن لِتِوَجْ بِنَافَكُوفِنَ • فَالْإِذْ يَنَا لَمَنُوا يَغْفِوْ فِي الْهَزِّينَ لا يرُجُونَ ايَامُ الله لِيجِزِي فَوَمًا بِمَا كَا نُوالِيَحُ سَبُونِ منْعِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اسَاءٌ فَعَلَيْهَا فَوَ الْمِرَافِيرَامُ" تُجْعُونُ • وَلَعَدُالْمِينَا بَيْ إِسْرَاعِلُ الْكِتْ وَلَلْكُمْ والنبؤة ورزفنا هرمن لطيتاب وفضكنا هرعك الفالمين فَ وَانْتِينَاهُ مِبْنِيابٍ مِنَ الأَمْ فَمَا اخْتَلْفُلِّ الأمن بعدما جاء هر لويا وبغيا بنه إن رَبُّك يُفض يَنْهُ نُومُ القِيمَةِ فِمَا كَانُونِيهِ يَخْتَلِفُونَ • خُرْجُعَلْنَاكَ. عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَالًا مِنْ فَاتَبَعِقْنًا وَلَا تَنْبَعُ الْمُفَاءَلَدِينَ المِعَلَمُونَ • الْمُهُمُّلُ يَغُنُوا عَنْكُمِنَ اللهِ سَتْمَا وَالْطَالِمِينَ بعضهم اولياء بعض والله ورالا المنتبي

هٰ ذَا يَصَا يَرُ لَلِتَاسِ وَهُدًى وَرُحَةٌ لِيَوْمِ يُوفِنُونَ مُحْسِدًا لَذِينَ الْمِرْحُولِ السِّيَّاتِ أَنْ يَحْفَلُوكُمُ الذِّي مُنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكِ إِن سَوْاءً تَحُمَّ اللَّهِ وَمَا تَهُ وَسُاءً مَا يَكُونُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوانِ وَالأَرْضِ الْحِيَّةِ وَ يَوْيُكُمْ نِنْسَرِينًا كُسُيَتْ وَهِيَ لِإِيظَالَ إِنْ الْوَاكِتْ والخاذ الطه فقوية واضا والله على وحري عاسرة وجَعَلَ عَلِيْهِمِنَ عِنْشَا فَأَ ثَمَنَيْهُ لِمِيهِمِنَ بَعَلِيْلُلُهُ ٱفَكُلْ نَذُكُرُونَ • وَقَا لَوْما هِمَا إِلْآحَةُ فَأَاللَّهُمَّا لَهُمَّا لَمُونَتُ وتخيا ومكانه ليكنا إلآا لدّخر وعالمة المالكة مزعل نِهُ إِلاَّيْظُنُّونُ • وَإِذَا تُتَاعِكُمْ إِلَّا لِثَالِيَنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ مَاكَانَ عَجِيْرُ إِلَّا أَذَ فَالْإِلْقُوْلِيا بِالصَّالَّوْكُونَةُ صَالِحَيْمُ فإللاه يحييكم تركيبكم فم يجعك الحنو الغيمة لانب بيه وكلك الحكالتاس لأيعُلُون وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلْمَا الْمُ وَالْاَضِ وَالْاَضِ وَكُورَ نتوم الساعة يوني ينس المطلون

وَتَرَىٰ كُلُ الْمُنْفِرِ إِنَّهُ كُلُ الْمُنْفِينَدُ عَلَيْكِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مُر في ون ما كنتم نعل في هذا كابنا ينطن على الخوا الْمَاكُنَا شَسَتَنبِينِ مَاكُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ۗ فَاقَاالَذِينَ الْمَنْوَاوَعُلِلْ وأما الدين كفروا فكرنكن الاج تتاع كيار فاستالين وَكُنْتُمْ فَوْمًا مِحْ مِينِ وَاذِ الْهِيرَانِ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ والستاعَدُ لاريَبَ فِهَا قُلْتُهُمَا نَدُدِي مَا السَّاعَةُ أَنْ فَكُنُّ الأطناً ومَا يَحْنُ مِسْتَقْنِينَ وَبَكِالْمُ يُسْتِثْنُ مِنْ عَلِمُ وَخَافَ بِهِمَاكَا نِنْ بِرِيسَتَهُ رِوْكَ • وَقِيهُ الْيُومُ ننسيط كانبية لفاء يؤمكره فأوكا وكألنا وأ ومَالكَ مِنَاصِرَكَ وَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَغَدُتُمُ آيَا مُواللَّهِ هُوْلًا ويخ نفم كفينوة الدِّنيا فاليوم لايخ حرُدَ مِنها ولاهم يسْتَعَتْبُونُ • فَلِنْهِ أَكُدُ رُكِ التَّهْ إِن وَرَبْ الْأَرْضِ رَتِبُالْعَنَاكِينَ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءَ فِي السِّمَنَافِ وَالْاَرْضُ وَهُو وقالع بزالحك إلى الأحقا في حسولية

334

الجزور

ماخلفلناالسموات والارض وماينها الاباكة الله المريد كفرواع الدروام ومنوك • كَايَتُرُمْا تَدَّعُوكِ مِنْ دُ فُونِ الله ارَ وُ بِيمَا ذَاحَلُقُوامِيَّا أهُ وَمُنْ سِزِلُ فِالسِّمُواتِ الْتُتُونِ بِكِتَاجِيمِنَ فَبَاهِ مَا أَفَا أَنْ أَارِيَّ مِنْ عِلَى لِنُكُنِّي صَادِ فِينَ • وَمَنْ أَصَابِمِ لَهُ مَا كُولُمِنْ د وُن الله مِن لايسيني له الحايوة العيدة ووف عن عن دعام غَافِلُونَ • وَلَذِا حُشِرَالْنَاسُ كَانُولَ أَعَذَا \* وَكَانُوا بعادته كافرك واذاخنا علنهاا انابنات قَالَ الذِّينَ كَفَرُوا لِلَّهِ مِكَانِكَ وَهُمْ هَذَابِي مُمِينًا مُوْاعَلِيمُ الْعَيْضُونَ فِيمُحَيِّرِ سَمْرِيمًا بَيْنِي وَيُنْكُمُ وعنوالغ فيهُ إِنَّ كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فأأوالخ انكان مزعندالله وكفر تحبر وسنهدش ير أساع على مثله فامر واستكرة قرار التم لقَهُ مُ الظَّالِمُ. • وَقَالَ الَّذِينَ كُونُواْ لِأَزِّنَ الْمُنُوالُوُ فَهُ أَمَا سُسَفُهُ نَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يُرَاتِدُونِ فَسُيقُولُونِ فُ افْكُ قَدِيمٌ • وَمِ قَمْ إِكْمَاكُ وَلَهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُمَّةً وَالْحُمَّةُ وَالْحُمَّةُ وَا كِتَا يُهُمُ مُصَدِقٌ لِسِنَانًا عُرَبِّيًّا لِيَذُرُ الذِّرُ طُكُمُ وَسُتُولُكُمْ \* يَ اذَ ٱلذِّرُ قَالُوْادِيُّهُ ٱللَّهُ تُمُّ ٱلسَّقَامُوا مُؤْافِلا حَوْقٌ عُ المذكرها ووصعة وكها وحارؤ فضالة نلتؤسه سنذه ويلوز العديسة فالارتيافزخيكاناشكر نَعْتُ عَالِيهُ وَعُرُ وَالدِّي وَأَنْ أَعُرُ اصْالِحًا تَرْضِيهُ صْلِيلِهِ ذِرْبَةً الَّتِي مِنْ الدُّلُو وَالْفُيْلِيلِيمُ وَالْفِيلِاتُ ويتقير الخسر ماعلى وتفاوز غن سيناتهم تحايا لجئة وعدالم المتدوالذي كانوا يوعدون

والري فاللوالديدان ككم أتعذان أن الخرج وقد خَلَتَ العُرُونُ مِنْ فَهُمْ وَهُمَا مِسْتَغِيثًانِ اللَّهُ وَلِيلًا المُ ان وَعُدَا لَا وَحَقَّ فَيَتُولُ الْمُنْا لِلْأَسْنَا طِلْوُلِكُو ولنكالذيتنكي عليه العولها المح فدخك وزفاله ينَالِدِ: وَلانِسُ إِنَّهُ كُمَّا نُولِطَا سِرَكِ • وَلَكُلِّ وَتَطَادَ مِنَا عَلِوا وَلِيوَةِ مِنْ اعْلَمْ وَهِي الْإِطْلَارُ وَ وَيُودُنِعُ الذين فترواع الثارم اذهب مطينا وكم في حنوك الدُّنيا وكاستَمْ فَعَرْبُها فَالْيُورِيِّذِ وَنَ عَذَا بَالْمُونِ ما كننه سَنكرون فالاض بعيراليق ويما كُنْ تَعْسَعُونَ وَ وَلَذَكُمْ إِنَّا عَادِ لَذَ أَلَذَ رَفَّ مُهُ بالإحقاف وقد ظكت النذبي بين يدير ومن ظف الأنتخذ كوالأاللة أيتك فافعك كأفعذاب يوم عظيم قَالُوْ آَجِئْتُنَا لِتَا فِكُنَاعُنَ لِكُمِّنا ۚ فَأَيِّنَا كِمَا تَعِدُنَا ان كُنْ مَن المِمَّادِ فِينَ . قَالَ غِمَّا الْفَادُ عَنَدَاللَّهُ وَالْبُلِّغِكُ مُا أَرْسِيلُ لِمُ وَلِكُمِّ أَزَاكُمْ فَوَمَّأَ كُمُ كُولُكُمْ

مُعَا نَاكُمُ هُمُ مَا اسْتَعْمَا تُحْيِرِيحٌ فِيهَا لقَوْمُ الْمُرْمَةِ • وَلَقَدُمُكُنَّاهُمُ فَمَا الْمُكَّنَّاكُمُ فَلَا لناه دسرة وأويضا را فأفناه فالغرعن سيو لَهُمُ الْحُمْ وَلَا عُبُدَةً مُنْ مُنْ عُنِي الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ باياتِ اللهِ وَعُما قِيمَ مَا كَا نُوبِ لِيسَنَّمُ فِي وَلَقَدُا هَلَكُمَّا احولك فن الغوائ وصَرَفنا الايات لعَلَف يرجعون فَكُولًا نَصُرُهُ الذِّينَ الْحُنُدُ وُلِمِن دُونِ اللَّهِ قِرْيًا يَا لِلْمَةً بَاضِلَا عَنْهُ وَذِلْكَ إِنَّكُ وَكُمَّا كَانُوا يَغْتَرُ وُكِّ وَإِذْ صَرَّفَنَا وَنُعْزُ أُمِنَ إِلَمْ لِيسْتَمْعِهُ وَالْقُوانَ فَلَيَا حَضَرُومُ قَالُولُ فُلْ فَكَمَا فَضَرَ وَلُوا الْحِنْوَمُ فِي مِنْذِرِيَكِ قَالُوا فَوَمُنَا فأسمعنا كتابا الزلائن بعدموس مصدقا لمابين كديرتهدم لِيِّقُ وَلِحِطْرِينِ مُسْتَقِيمٍ • يَا فَوَمَنَّا أَجِيبُوا دَاعَ اللَّهِ يعَفِر لَكُ مِنْ ذَنُولُ لَا وَكُو كُومُ عَذَابِالْ

ومُ لا يُحُدُ داعة الله فلسي الستم أن والأبط ولمريع معكم منا نُ يُحْدُ الْهُ فِي مِلْمُ اللَّهُ عَلَا كُمْ مِنْهُ وَلَكُمْ أين واعرالنا واكبس هذا بالحيّة فالوايل وريّت فَالْ فَذُوقِ الْعَلَابُ عِمَا كُنْتُمْ ثُكُمْ وُنَّ وَ فَاصْمَ كُمَّا صُدّ ولوالعزم والرشير ولانستغ المي كاتهم يوم برونها يهم تعزعنهم سيتاريم وأصراباهم و ذاك فروا تبعوالباطل وكذالدين المنوالتبعوا نُ رَبِهِ فِي كُذُ الدُ يَضِرِ بُ لَلْهُ لَلِنَاسِ ٱمْشَاكُمْ

-

وَاذْ الْفِيثُمُ الَّذِينَ كُونُ وَافْضَ كَالِرْقا صَدُ يُواالهَ مَا وَ فَ فَامِنا مَنَّا يَوْ يُرُوامُنا فَذَاعًا وَذَا رَهَا ٥ ذَلِكَ وَلَوْنَيَشًا ءُأَلِدُهُ لاَنْتُصَمِّمُهُمْ وَلُا عَضَكُ يُنعُض وَلَلْذِنَ قَنِلُولِ فِيسَمَا أَلِلَّهُ فَكُنَّ بَضَمَّ أَعْلَمُ وتضراناك • وتدخه الجنة عرفها يَهُما الَّذِينَ الْمُنْهُ الَّذِينَا فِي اللَّهُ مِنْفُهُمُ كُمُ وَكُذِّتَ أَفِدُ الْمُلْأُ وهذاماً أَنْ اللَّهُ فَأَحْتُمُ الْعُرْ أَوْلَا لَكُونُ الْوَالْسُكُم وَافْ فينظرُ وْلَكِفُ كَانَ عَاقِمَةُ الذِّينَ مِنْ قِبَاعِيْ فُورَمُ اللَّهُ وَالْكَا وَيَرَ الْمُثَاكِمًا • ذَٰ لِكَ بِانَ أَمْلَةَ مَوْ كِمَا لَذَيْكُ مُنْكُ وَلَنَّا يُهُ أَذُ اللَّهُ يُدْجِنَّ الذَّكُ الْمُنْوَا وَعَمَالُوا ال مناحة تجري من عنها الانهار والذر كفروا منفان وَيُأْكُلُونَا كُمَا تَأْكُلُولُانَعْنَامُ وَالنَّارُمُتُوكُ فَيَ الْمُنْوِكُ فَيْ وَيُ كَايَنْ مِنْ قَرَيْتِهِ هِيَ أَشْدُ ْ فُوْيَةً بِمِنْ قُرِيْتِكُ الْبَيْ حَدَدُ الْهَلِكُ مَا هِلَةُ فَالْا نَاصِرُهُ مِنْ

255

ية من رسر كمن روين إلى سوعت الواتيق لين ولنهار من له كالمنفة نفرة ورتهم كن الد فالنار وتشعومًا عجم فَقُطُو الْمُعَاءَهُمْ \* وَمِنْهُمْ مِنْ يَنِيْعُ الْمِيْكَ حَتَّى إِذَا حُرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُولُ لِذَكِنَ الْخُلُولِ عِنْمَ مَاذًا قَالَ انِفًا ﴿ الْوَلْمُ لَكُ لذرطبوالله على قلوبهم والتبعق الفواء هم هُندُوْا زادهُ مُلك واليهم تقويم لِالسَّاعَةِ أَنْ تَأْنِيهُ بِغِنَّهُ فَعَدْجَاءَ فَأَنَّىٰ هُمُ ۚ أَذَا خِلَّاءِ مَهُ ذَكُرُ مِهُ ۚ فَأَعْلَمَا نَهُ لَا ومُتَوْلِكُ \* وَيُقَدُّلُ لِلْأِنِّ الْمُنَوِّلُ لِمُثَالُولًا لِمَّا لِتُسُورُ يُزِلْتُ سُهُ إِنَّ فِيكُمْ وَذُكِرُ فَهِمَا الْمِتَالُورُ عكبه م المود فأوله

العدوقول مع ون فاذاع مالام فكوصد قالله خَيرًا لَمُهُ \* فَأَعْسُنُهُ أَنْ تُولِّينُمُ أَنْ نَفْسُدُ فُلْفَالْارْضُهُ وتَقَطِّعُوا إِرْجًا مِكُونُ اولِيكُ الذِّبُ لَعَيْهُ اللَّهُ فَاصِّمُ مِ اَعْمَا بَصَارُهُمُ • اَفَلَا بَنَدَّتُرُونِ القُرَّانَ أَمْ عَلَاقُلُوبِ اَفَا نَّ ٱلَّذِينِ إِنْ يَدَفُلُ عُلِمَ إِنَّ مُارِهُمُ مِنْ يُغِدِمَا تُنَّبِّي هُذُهُ أَوْرُكُمْ أَنْظَانُ سُولُ لَمُ وَأَمَالُ لَمُنْ وَلَكِ بِالْرَهُمُ عَالَمُلَابِ رُهُ مَا تُركُ اللهُ سُنْطِيعُ لُمْ فِي يَعُمْ الْأَمْ الْوَاللَّهُ يُفِيارُ بِسَرَارِهِمْ • فكيف ذا توفيهُ واللائكة بضربون وجوهم وَإِذْ بِارْهُمْ • ذَٰلِكُ بِإِنْهُمُ اللَّهِ وَكُرْهِهُ اللَّهُ وَكُرْهِهُ اللَّهِ وَكُرْهِهُ اللَّهِ صُوانُهُ فَأَحْظُ أَعْلَاهُ أَوْ الْمُحْسِلُ لَذِي فَقَلَوا للوفية بسما في ولنوفي في لحز القول والله يعام الك حَجِّ نِعَالَكُمْ إِهِدَكُ مِنْكُمْ وَالْصَابِرِيُّ وَنَبْلُوا تخرط وصدواع بسسالله وشاقوالركسول مزيعدما مُذِي لَ بِضِرُ وَاللَّهُ سَنْمًا وَسَيْءُ طُلَّاعِ الْحَبُّ

36

النَّهُ الذِّن الْمُنْوَالَطِعْهُ اللَّهِ وَأَصْلِحُ الرَّسُولُ وَ عُالَكُ \* اِنَّالَدَٰنُ كُفِّرُوا وَصُدَوُاعِنُ سَ نَهُ وَهُو كُنَّارٌ فَلَ يَغْضَ اللَّهُ هُذَّ وَ فَالأَمْ إِنَّوْا لِالسَّامُ وَانتُمُ الْإِعْلَوْنُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُوْ يُتَرِّكُمْ لِمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْمِ الْعِبُّ وَكُلُودُ وَانْ تُومِنُهُ الْمُنْ الْمِنْهُ الْمُنْ الْمِنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ال فُدُكُمْ وَلانسَتَلَكُ الْمُوالِكُمْ إِنْ يَسَتَعُلَكُمُ هُمَا فَيُعَيْدِهِ وسساالله فننكر من يخل ومن يخاف فاغا يتخاع نفيه الغَيْمُ وَانتُمُ الْفُغُرُ الْمَ فَإِنَّ تَتُولُوا إِسْتُنَادُلُ فَهُ م لدم في ذنبك وماتوعظ ونتم بغته عك بمديك ج اطامستقيا وينصرك الله نصراع برا معل لسَّكَنَةُ فِي قُلُولُ لِلْوَمْنِينِ لِمَرْ ذَا دُوْلِ يَمَانًا مُوَا عَالَيْهِ

وللمجنود الستهاب والارض وكأن الله على عكما للدُخِا المؤمنية. والمؤمنات جناب جُري مِنْ عُنِها كَنْهَا لُ خَالِدِي فَيْهَا وَنُكُفَّ عَنْهُ سَتِنَا يَهُمْ وَكَانَ خَلِكَ عنداً الله فوزاً عظيما ويُعترب لنافقير ولكافتان وُلْلُنُهُ كُمِنُ وَالْمُنْفِرِكَانِ الظَّابِيِّرَ بِإِلِلَّهِ ظِنَّ السِّنَّوْ عَكِيمُ ذارقة الستوع وعفر بالله عكنه ولعنه فأعذ كم حقة وُسُاءَتُ مَصِيرًا • وَلِلْهِ جِنُورُ السَّمَا إِنِهِ وَالْارْضِ وَكَانَالُهُ عَ رَا حَكِيمًا ﴿ اِتَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبْتِرًا وَبَابِيرًا ﴿ وَيُونُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَتَعْرُونُ وَتَوْقُرُ فُ وَتَنْكُمْ أَنْكُونُ وَاصِيلًا • إِنَّ الذِّرَ سُانِعُ وَلَكَ إِنَّا لَيْ اللَّهُ مُذَّالَّهُ وَلَا اللَّهُ مُذَّالَّهُ ووق الذيهم فن نكث فإغّالنك على فليبة ويخ أوفي اعاهد عليه الله فسيُّون م أجراعظما • سيتولك الملفة ذم شُخُلُةُ ۚ إِلَمُوالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغْفُ لَنَا بَعُولُونَ بِالْسِنَةِ مُ ماليسوف فلويهم فافنن علك للح من الله في عاليا أراديكم منزا وَالْدُيهُ نَفَعًا مِلْانُ اللَّهُ عَلِينَ عَلَوْنَ حَبِيرًا

294

اطُنُّةِ إِنْ إِنْ يَنْقَلُ الْآسُولُ وَلَلُوْمِنَوْ نَا إِنَّا كَاهَلِيمُ أَلْدُ وُزِيْنُ ذَٰ إِلَا فِي قَلُونِ لِمُ وَظَلَنْتُمْ ظُرَا لِسَوْءٌ وَكُنْرٌ وَوَمَّا وَرَّا وَهُزَلِمُ يُؤْمِنُ اللهِ ورَسَولِهِ قَاتًا اعْتَدُنَا لَكَا فِرْسَعُمْ ولِلهِ مُلْكُ السِّمُواتِ وَالْارْضِ يَغَفِي لِنَ يُسَفًّا وَوَيُعَدِّدِثُ من المناء وكان الله عفور الرجيا . سيقول الخلفون ذا أنطكة يُمَّا إِلَى مَعَا عُلِيًّا خُذُوهِا ذَرُونِا نَسْعَ الْمُرْمِدُونَ ذُبُهِ لِلْ كَالَمُ اللَّهِ قُلْ لَنَ سَتَعِهِ فِالْكَذَاكِمُ قَالِكَتْ مُنِ مُثَلِّ مُسْتَقُولُونَ كِيْحَسِّدُونِينَا بَكُمَا نُوا لِأَيضَ عَبُونِ الْأَقْلِيكُ قَالْمُنْ أَيْنَ مِنَ الْمُعَنْ إلى سَنْدُعُونَ الْمَافِعُمْ اوْلِي بأس سنديد تفا ولونه في الكسكون فان تظبعه لِوَنْ اللهُ الْحَرَّ حَسَمًا فَإِنْ تَتَوَكُّوا كُمَّا لَوُلِتَ مُنْ مِنْ أَنْ الْمُعْرِينِ عَذَابًا اللَّهُ الْمُسْتِعُ الْأَعْرِيخُ ولأعلى الغيج حرب ولاعلى النض حرب ومن يظيهالله وربسوكه يذخله تجتنان تخرب من حَيَّهَا ٱلْأَهُا وْ وَمَن يَتُولُ يُعَدِّيدُ عُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَدُرْضَاللَّهُ عِنْ المَّهِ عِنْ مِنْ إِذِيبًا بِعُو نَاكُ تَحْتُ السِّجْرَةُ فَعُلَ مَا فَقُلُوبِهِ فَأَنْزَلُاسْتَكِينَةُ عَلَيْهُ وَأَثَامِهُ فَعَا وَبِيا هُ ومَعْالِمَ كُنْرُةً يُأْحِدُ وَيَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكُمُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكُمُ اللَّهُ وعدكم الله مفاج كثيرة تأخذونها فعي الكرهن وكف أدك النَّاسِ عَنْكُ وَلِتِكُونَ أَنَّ لِلْهِ مِنْ وَمُدِيِّكُ صِرَاطًا مُسْتِقًا والخرى كمرتقك ووعكها فذكا كالتفيها وكان الله عك كُلِّسُةُ عِنْدِيلًا • وَلُوقًا تَلَكُمُ الْذَيْزِكُمُ وَالْكُلُولُانِارُ فَرُلْكِ بَدُوْدٌ وَلِيًّا وَلِانْصِيرًا • سُنَّةَ الْمُعَالِّتِي قَدُخُكُ مِنْ قَدَا فِكُنْ يَحْدُلُ لِسُنْمَتُ لِللَّهِ عَنْدِيلًا • وَهُوَ لِذَى كُنُ يديه وعنكم والديكم عنهم ببطن مكة من بعدان اخلاكم عليه وكان الله عاتفكون بصبيل • هذا لذ تركفونا وصدوح غي السند العام والمدى مفكوفا الساديكا وكولار بالمغزمنون ونبينا عمزمنات كم يتعك هوانتطؤه تضييكم فينه ومعرة بغنير علم ليدخ الله في تخبيه ونايتنا الذنكف والمنه عذاليا

وْجِعُا الْوَرُ كُفْرُ وَا فِي قَالُونِهِ مُلْكُمِيَّةً حِينَةً لِحَاهِلِيَّةٍ فانزل الله سكينية علارتسوله وعلالمؤمنين والزمق كِلَةَ التَّقُويُ وَكَا نُؤَالَحُقَّ بِهَا وَاهْلَهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ سُخَةً علم ولقد صدف لله رسولة الروناما غير لتدخاني السير الزاو إن شاء النه الهنين مخلقين روسك ومنقور لأتَّنا وَإِنْ فَعَالِمِ مَا لَمُ تَعَالَ فِيهِ إِمْ دُونِ ذَلِكُ فَتُعَالُّمْ مِنَّا فَ هؤالذكارسك رسكوكه بالمدى ودين الحق ليظهره علا الدِن كُمْ إِنْ وَكُنَّى بِالِدِهِ مِنْهُ مِداً مُحْدِدٌ وَسُولُ اللَّهِ وَالذِّيثَ معال شداء تعالى كفارد خاء سنه وته نكاستكا ينفؤن فضا لأوز لله ورصوانا السيفاهم في ويجوهب وَ الْرَالِسَيْءُ وَ ذَلِكِ مَنْكُهُمْ وَأَلِتُولِيةٍ وَمَثْلَهُمْ فِي رُرْزِع إُخْرِجُ سَفَالُو فَازْرُ فَاسْتَعَلَظُ في على فيديغ مالزراع ليغظ بهماك غنار وعدالمه لايئ المنوا وعملالصالحات منهم مغزة وأجرا

لذِينَ يُنَادُونِكُومِنُ وَرَآءِ لَجُ الْتُ فعُكتُ الدمير • وأعلى أنَّ فكرُ سُولُ الله ليفك وكنوم الافر لفنية ولكن الارحية

وَإِنْ طَالَّقِتْ إِلَّهِ مِنْ لِلْوَجْمِنِينَ فَتَتَكُوا فَأَصْلِ البِّنْ وَ" إِحَدَيْهَا عَلَاكُو كُيْفَا تِلُوالَّتِي تَنْغِ -اللام لله فاذ فاءت فأصل بنها بالعد إِذَا لِلَّهُ مُحِيِّكُمُ لَمُسْطِلِينَ ﴿ إِنَّا لَمُ مُنَّ ذَا خِذَهُ فَأَكُمْ ين الحوالية والقية الله كعلك رجمون ماءم لذَيْ الْمِنْ الْالْسَيْرَ فَوْمْ مِنْ فَوْجْ عَسْمَ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُ ولاينيا عَمِن بنياءٍ عَسَاج إِنْ يَكُرْ: خَرًا مِنْهِنَ وَلاَتَهُ وَا نَنْ يُكُورُ وَلِنْتِنَا مَرْ وُاللَّالْقَابِ شُرِيلًا لِمُعْلِقِينَ وَكُ بغُلَالِمِانْ وَمَنَ لَمِينَ فَاوُلِشَانِ هُوْ الظَّالْمُونَ يَاءِ بِهِ الدِّيَا مِنْ إَجِنَبُوا كُمْثُرا مِن الظِّنِّ إِنَّ بِعَضَالظُّنَّ مُ وَلا تَجُسُدُوا وَلا يَعْنَدُ مَعْنَا الْعُضَّا الْحُبِّ يُذُكُرُ أَنْ ثَاكُمُ كُمُ أَخِيهِ مَنْتًا فَكُرُ هِنْهُ وَ وَاقْتُواللَّهُ لْهُ نُوْلِدِ رَجِيرُ \* يَاءَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خُلُفْنَاكُمْ ذِكْرُ والني وبجفلنا كالننعوما وقناع ليتعارفوا إذا كرمك عِنداً لله إنفيك ما إذاً لله عليه خبير

فار - الاعدار المنّافة فروو ولكن قولواسكنا وَكُنَّا مَدْ خُلِالْهُمَانُ فِي قُلُوكُمْ أُولِ تَطْبِعُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ (مُلتَكُونِ أَعْلَا لَهُ سَنْسَتًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَفْوُ دُرَحَتَمَ • لَهُ مِنْ نَالَذَيْنَ امْنَوْ بِاللَّهِ وَرُسُولِهُ ثُمَّ لَمُ يُرْمَانِوْ ا وَ جاهدوا باموا لجي وانفنيهم فيسبيه الذفي اولئك فم الصَّادِ قُونَ • قُالَتُعُلُونُ اللهُ بدينُ وَاللَّهُ يَعَامِنا فِالسِّمَوْاتِ وَمَا فِأَلَارَضَ وَاللَّهُ بِكُلَّاسَيَّ عَلِيمٌ . يُمُ عَلَىٰ وَانَ اسْلَا ۚ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاعْلَىٰ السَّالَا مُلَّا اللَّهُ يُمْ إِنَّ اللَّهُ يُمْ وَعُ ان هُدَيْكُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمُنْتُمُ صَادِقِينَ فَ الْوَالَهُ مِنْ الْمُ غيب السموات والارض والله بعب غا تعالون باع النظاء هذا المالية فَقَالَاكُما وَوُدَ هَٰذَا شَيْءٌ عَيْ ﴿ الْتَذَامِتُنَا وَكُنَّازُا اللَّهُ وَجَعْبُهُ لنعلنا مالتفق الرفر منه وعندنا كتاب

مَا كَنْ دُوْلُوا لِي لِمَا جَاءً هُوْ فَهُمْ فِي مِرْجِ اللَّهِ سنظ والكالسماء فوقه كيف بنيناها وزيناها أما لَمَامِن فَوْجِ • وَلَا رَضَهُ دَدْنَاهَا وَلَقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وُلُبُنُنَا فِهَا مِنْ كُلِ رَوْجٍ مُعِيمٍ لَهُ تَبْقِيرًا وَذَكُرُ فَ لِكُلْ عَبْدٍ منبره وتزَّلنا مِن السَّماء مناعمنا ركا فانبتنا برَعِنا و وُحُبُ الْحَمَيدُ \* وَلَكَفَا إِسِفَا يِدَ كَمَا طَلَةً نَضَدُ \* يُزَقُّ للعالة وأحيينا بريلاة منيًّا كذلك للرفيح وكذبت قبله فَعُ الْوَجِ وَآخِيا إِلَا لِيَّتِ وَيَتُودُ ﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوَدُ وَالْخُلْلُهُ لَيْ وأضالنا لانكة وقور تبيع كلكذبالشل ففق وعيد افعينا بالكُلُو الأوَّل برُهم في كنسي يناكي جديد . قَلْقَلُ خلقنا الانسان ويغاكما تؤسونه برنقسته ويخن افرب إليه من حبالوريد اذيتكفا المكاينات عِنَّالِيمَينِ وَعَنَالِفَمَالِ قَعَبُدُهُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِي الألديَّهِ رَفِيكَ عَنِيدٌ \* وَخِلْ عَنْ سَكُرُتُ الرَّبِيدِ لِحَقَ ذَالِهُ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحَكِدُ هُ

قدُكُنُتُ في عَفَالَةِ مِنْ هَذَا فَكُشَّفُنَا عَنْكُ عِنْكُ أَلْمُ فَيَصِدُ لَا اللَّهُ مُ حَدِّيدٌ • وَقَالَ قَرِينُهُ لَهُ فَالْ فاير مُعْتَدِمُ بِينِ الدّي جَعَلُ مُعَالَتُهِ إِلْمًا أَحُرُفًا لَتِنَاهُ فِ الْعَدَادِ الشَّدِيدِ • قَالْ قَرِينُهُ رَيِّنَامِ ٱطْفَيْنَهُ مَالِكُنَّ كَانَ فِي ضَالَالِيَعِيدِ • فَاللَّا خَتَضَيُّهُ الدِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ لنَّ بالوعد مايندًا القولدي وما الإبطالي للِعبيدِ فَوَمُ تَعُولُ عُهُ مُن مُ هَلِ الْمِتَلَأْتِ وَتَعُولُهُ إِمْ رَبُدُ وَالْفُتِ لَكُنَّهُ لِلْمُتَّتِينَ عَنْ يَعَيدُ هَذَا مَا تُوْعَلُولَا الحِينَ أَوَّابِ فِيظِ فَ مَنْ خَسِثُمَا لِحَمْنَ بَالْفِيدُ وَخَاءً بقليم نيث المنظوم إسالم ذاك يَوْمُ الله والمرا مَاسَنْ آئِنَ فَهَا وَلَدَيْنَا مَرْ يُدْ وَكُمْ اهْلَكُنَا قَبَلِهُمْ مِنْ مُزَرِهُمُ السُّدُمُ نِهُمُ مِظَيَّنَا فَنَقَيْلُ وَاللَّادِمُ عَلَمِن حَيِمِ، زَةِ ذَالْوَ الْرُكُونِ لِيَكُونَ إِنَّا أَوْلَعَ السَّهُ وَهُو سَهُمُدُ ٥٠٠

وُلْقَدُ خَلَقُنا السِّمْ إِي قَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ا فِيسِتَّ فِي إِنَّامِ وَمَامِسَنَا مِنْ لِغُوبُ \* فَأَصْبِرُ عَلِمُا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بخُدُ رَالِي فَبْلُطِلُونِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ الْعَثْرُوبِ • وَمِنَ اللِّيْ فَسَنَيْنُهُ وَادُّبْا رَاسَتُمُ و وَاسْتَمْعُ يَوْمَرَيْادِي النَّادِ مِن مُكَانِ قَرِيبٍ • يومُ يُسَمُّعُونَ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ذَلَكُ بُومُ لَلِ وَهُج • إِنَا عَنْ تُحَيِّى وَمَنْتُ وَلِكِينَ • يؤرُّنسْقُونُ الرضْعَنْ سِزَاعًا ذَال حَشْرُ عَلِنَا لِيَهِيرُ • عَنْ أَعُلُمُ عِنَا يَعُولُوكِ وَمَا آلْتُ عَلَيْهِ عِمَا إِرْ فَذَكَ عِنْ مِالْفِرُانُ مَنْ عِنَّا فَ وَعَيدٍ ٥٠٥ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا \* فَا كَا مِلْاتِ وِقِرًا \* كَالْلِالِيَاتِ بِيُسْرًا فَالْفُيْمَاتِ أَمْلٌ ۚ إِنَّا تَوْعَدُونَ لَصَادِنَهُ ۗ وَانَّا لَهِ يَكُلُافِعٌ وَالنَّالَةِ ذَاتِ الْمُرْادِ \* إِنَّكُمْ إِنَّ فَوْلِ عِنْنَافِي \* بُوْفَكُ عَنْهُ مَنَ فِلْهُ فَيُلْكُرُ الْمُونَ الذِّيَّهُمْ فِيغُمُّ مِسَاهُونَ •

يسَّلُونُ كَيْانَ وَمُ الدِينَ وَمُ هُمْ عَلَى النَّارِيفِتُنَافُ و وقوا فتنكر هذا الذي كنتي وستتع لون وال المنفين فرجتاية وعيون الخذين فالنهم رتهم إنهن كَانْوَا مِّذَا ذِلْكِ مُحْسِناتِهُ كَانْوَا قَلْلِاً مِنَ اللَّهِ مِا اللَّهِ مَا يَحْفُونُهُ وَيَالُاسُهُ رِهِ لِيَسْتَغَفِرُونَ • وَفَأَمُوالُمْ حَقَّ للِسَائِلُ وَلَمْ وَمُوهِ وَفَالِا نَضِوا إِلَّ قَلْ فَهِ بَانَ فَ وَيَهُ نَنْسِكُ أَفَالْاتِبْضِرُونِ وَفِيلَسَمَاءِ رَزِنْكُمْ وَمَا تُوعَدُّفُوا فَ رُسُالْسَمَاءَ وَلَا رَضِ إِنَّهُ كُونَ مِنْ إِمِالْنَاكُمْ تَنْفَلُونُ هَا أَتْكَ حَدِيثُ ضَيَفِ إِبْرَاهِمَ لِلْكُوْمِينَ ﴾ اذ رَخَلُوعُكُمْ فَتَا الْوَاسَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قُومٌ مُنْكُرُ وُزُنِ فَإِغَ إِلَى أَفِلِهِ عُا عَبِيعُ اسمينَ فَعَرَبُهُ الْهُمْ قَالَ الْأَنْأُكُونَ فأوجس منهر حيفة فالؤا لاتحن وكبنتر وومغلام علم فَا فَبِكُتُوا مُؤْتُهُ فِي صَرَةٍ فَصَحَت وَجَمَهُا وَقَالَتُ عَبُوزُعَتِيمُ وَالْوَ كَذَلِكِ وَالْرَبْلِكِ الله هوالحك، العاليم في فالفا

الجنو

فَا لَكُمَّا خُطُّنِكُمُ أَيُّهَا لَمُسُكِنُكُ • قَالْخُالِقَا دُسُيلُنَا إِلَيْفِي عُيْمُ لِزْسِاعِكُمْ رَجِهَا نَعُ مِنْ الْمِينَ مُسْتُوعَةُ عِنْدُنَاكِمُ الْأَفْلَ فَأَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ فِهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ • قَا وَجَدْنَا فِيهِا عَبْرِيْتٍ مِنْ الْسُلِينَ ﴿ وَرَكْنَا فِهَا أَيْتَا لِلَّذِينَ كَيْنَا فِوْكَ العَالِبَالِالِيمَ \* وَفِيهُ وَسُلَى إِذَا رَسَكُناهُ الْخِوْعُونَ بسِلُطانِ مُبِينِ \* فَنُولِي بِكُنِيدٍ وَقَالَ سَاحِ الْفَجِنُونُ \* فَاخَذَنَاهُ وَجُنُودُ فَنُدُنَاهُمْ فِيلَيْمٌ وَهُومُلِيمٌ \* وَفِعَادٍ إِذَا رُسُلْنَا عَلَيْهِمُ الْرَبِي الْمِقِيمِ • مَا تَذَرُونِ نَتَى مُلْيِهِ الأجعُلنة كالربم • وفي تمود اذ في المر تمتعوا حتى جين فعواعن مربيهم فأخذتهم الضاعقة وهم ينظرُون في فاكسنَطاعُوامنَ قيامٍ ومَاكَانُومُنْتَصِرِيَكِ وقع الأج من قبل بنهم كانوا في ما فاستبيك والسَّماء بنيناها بِلِيُدُوا لِلْكُسِّعُونِ • فَالْاَرْضُ فَرَسَتْنَا هَا فِيَعَلِّمَا هِدُوكَ وَمَكْلِّم ينج لكنا زوسين لعكم تذكرون فو والكاته لي لأمنه ننه موس ولا يخفك الله الما أحران كم مِنهُ نكبر مين

كذلك ما إِنَّ لَذِي مِن صَالِحَ مِنْ رَسُولِ لِأَقَالُوا ونجنون أتواصر بأغمق طاعوك فتواعنه فالنه عَلَوْم \* وَذَكِرْ فَاذَالَ الْذِكْرَى تَنْفُعُ الْمُؤْمِنِينَ \* وَكَاخَلَقُتُ إِلَى الدِسْ الإليفَ دُونِ مَا أَدِيدُ مِنْ مِنْ رِنْقِ وَمَا أَرُيدُ اللَّهُ يطُعِينِ ۚ اذَ ٱللهَ هُوَالرَّرَا فَدَ ثَالَقَوَةَ الْمَهَنِ ۗ فَإِذَ الذَّيَ ظَلَمُ وَنَوْنًا مِثَلَةُ مَوْدِ إِصْحَارِتُمْ فَالْاسِتَعْفُولُونِ فَوَيْلَالْدِيكُمْ والطور وكتاب مسطور فرق مستور والبناعة ولتستقف المرَّفونيع • والبَّر السِّرُونِ إِذْ عَذَابِ رَبِّ إِلَا لَعِمْ اللَّهِ مِنْ ذَافِع مُ يَوْمِرُ مُونُ السَّمَاءَ لَمُؤَرًّا ﴿ وَلِسَمِ لَلْمِبَالْسَامِ الْ فَرِيلُ يُومِيدُ الْمُلْوَبِينَ الْمُرْيَكُ إِنْ خُوضَ يُلْكُبُونَ فَ يُومُرُ لْاَعْوْنَ إِلَى الرِيْحَانَ وَعَا مُ هَا إِلَيْ اللَّهِ كُنُّمْ إِمِا تَكْتَبُونُ فَسُيرٌ هٰ مَا أَمُ انْتُهُ لانتِصْرُونَ إِصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا الْلِلْفَنْبِرُوا سُوْلَةَ عَلَىٰ إِنَّا عِيْدُ وَيُنَاكُنُهُ لِمُالِنَةً لَقُالُكُ

وَالنَّفُينَ فِجِنَّاتِ وَنَعِيرُ فَا لَحِينَ عِنَا أَيْهُ وَيُهُمْ وَوَصْ رَبُهُ عُذَاكِ إِلَى كُلُولُ وَاسْرُولُ هَنِينًا عِلَاتُ لِتَعَلَيْهِ لَيْ منالين عالبرر مضف في وزوجناه يك رعين والذي امنوا واتبعته ذريته بإيان كفتنابه ذريته وماالتناه منعمله من وينا كالريديا كسب رهان وكمدد نامر بفاكمة ولخم عاليشتهوك يْتَنَازْعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَالْغَوْفِهَا وَلَا تَأْنِيمٌ • ويَقَلُوفُ عليه على والماكم الوالومك، ف واقابعض عَلَيْهِ مِن يَسَاءَلُونَ \* قَالُوْلَ فَاكْتَا قُدُلُو الْمُسْفِقِير • مِنُ اللهُ عَكِيناً وَوَقِينا عَذَا جَالِسَمُوجِ • الْمُكَانِرُ فِلْ نَكُونُ إِنَّهُ هُو الْجُلُ الْحَكِيمِ فَأَذَكُمْ فَأَانَتَ بِنَعِتَ لِلَّهِ يِكَاهِن وَلَا عِنْ وَرُبِ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ لُونُ سَا عِنْ بَعْرَيْضُ يُرْ ري المنون فالريض فا في معكم والمرتصين أم نَافُهُ إِلَامُهُمْ بِهِذَالُمُ هُرُفِقٌ طَاعُونَ أَامُ يَعُولُونَ تَعُولُهُ وَمُنِونَ فَاعًا تُوا عِدَيث مِثالَة انكان صادقة

و المالة في المرطقة السيمات المُ إِذَا لِمَاتَ وَلَكُمُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ مِ الْمُعَمِّ مِعْ مُعْتَالُولُ وَالْمِعْنَالُ فَيُنْكُونُ إِنَّ الْمُؤْكِدُ الْمُرْكِينَا فَالْمُرْكِينَا فَالْمُرْكِينَا الم له اله عَنْوَلِلْهِ اسْبُحَانَ اللَّهُ عَالِيشِرُكُو وأن بركف الكيسفام والسيماء ساقطاً يقولوا بيني المركز (فوالومه الذي في معقول لغني عنن كذهم سنا ولاهم ينضر وزف وإن الذَينَ طَلَعًا عَذَا بَادُونَ ذَلِكِ وَكُنَّ أَكُثَرَ مَمْ لا يُعَلَّىٰ ذَ لِحُصُرِ رَبِكُ فَالِلَّهُ بِإِعْدُننا وَسَيِّ جُزِرَتِكُ عَنُومُ • وَمَنَ اليُّز فَسَيْمُهُ وَاذِمَا رَالَّيْءُ مُ

وَالْخِيهِ إِذَا هُوْيِ فَمَا ضَلَصًا حُبِكُمْ وَمَاعُوْيُ وَمَايَطُوهُ عَ الْمُوي فِي إِنْ هُوَالِا وَحَيْدُوجَ فَعَ إِيْسَدُدِيدُ الْقَوْحَ ذوُم أَةٍ فاستوى وهُو بالأفق الأعلام دُنا فتدك فَكَانَ قَابَ قَوْسُينَ أُولَدُكْ فَأُوخِ آلِي عَبَدُومِ مَا أَوْجِي مَا كَدَبُ الفُؤْدُمَا رَأَى الْفَهَارُونِهُ عَلَيْلِي • وَلَقَدُرَا الْمُ نُزَلَةُ اخْرِي عِنْدَسِدِ رَوَالنَّتُنَ عِنْدَيْ حِنْدُ الْمَاوِي الْحَ بِعَنْهَا لَهُ وَ لَقَدْرًا فَا أَعْ الْبَصِّرُ وَمِا لَوْ وَ لَقَدْرًا فَا مِزَالَاتِ رَبِهُ الْكِيْرِي ﴿ اَوْالْبِيْرُ الْآلِيِّةِ وَالْعَزِي ۗ وَمُنْوَ النَّالِيَّةِ الأخرى الكالذكر وكه الأنتي بالكاذ فيسمة صيري إِنْ هِيَ الْأَاسُمَاءُ سَمِيمُ فِي الْبُرِينِ وَإِنَّا وَكُمُ مَا أَرْ لُلْلُهُ مِنْ مِنْ سُلْطَارِنْ الْهُ يَسْبِعُونَ الْإِلْظُنَّ وَمَا يَهُو كَالْانْفُسُونُ وُلْقُلْجِنَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْمُكْدَى • امُرَّلُالِيَسْانِ مَا تَمْتَىٰ فللوالاحزة والاولا وكيم كلي والسنموات لانعني سنف عَهُ وَسُنْ عُالِامٌ بَعِدِكُ يَا ذُنَ ٱللَّهُ لِمُ النَّاءُ وَيُرْضَى الَّا يُوْمِنُونُ مَالَاخِرَةِ لَسَيْدُ نَالَلِأَلَّهُ تَسْمِيهُ لَالْخُوْفِ

خزي

إِنْ سَمِهُ وَالْأَلْفِي وَإِنَّ الظَّرِ الْأَلْفِي مِنْ لفَهُ مِنْ الْعِدُ إِنَّ وَلَكُ الْخُصُولُ عَلَّى مِنْ الْعِدُ الْمُ الْحُرْكُ اللَّهِ مُؤْكِمًا مُن أَعَ: سَيارُ وَهُواْعَلَى أَهُمَا هِ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ فالارض ليخ والذك الساؤيماع الأوتخز كالذك عَنْنُهُ وَلَكُمْ وَالْأَغْ وَالْعُواحِيثَ الأسانة كاك واستوالغف وهواعد لكواذ النشأ كرمالا ينة ويطون المناكة فالأزكوا الفائكة أَوْلَ اللَّهُ لَوْكُ وَوَاعُطَا قِلْ الْأُوالدُقُ عَنْكُ عِلْ الْفِرْ فِهُورِيرِي ﴿ أَمْرُكُمْ نَشَأَ بِمَا فِيضِهُ مِولَيْنَ } وَ رِّا هِ الذِّي وَقِلْ أَ الْأَتْرَدُ وَاذِرَةً وِزْرَاكُوْنِي ۗ وَكَالُكُسُ بِحِزَاءَ الأَوْفِي \* وَإِنَّ الْمُرْمَانِ المُنتِيمِي \* وَانَّهُ هُوا صَحْكَ وَأَنْكُونُ \* وَأَنَّهُ هُوكُمانَ وَأَخْيَى \* وَأَنَّهُ خُلِّ الزَّفِيِّ الذَّكَ لَلْنَيْ فَ مِنْ فُلُفَةِ إِذَا تُمَنَّى أَوْ وَإِنَّا عَلَيْهِ النَّشْئَةُ الْأَخُوثُ

وَانَدُهُوْاعُنَى قَافَىٰ فَ وَانَدَهُوَرَبُ الشَّوْمِی فَ وَاَنَدُرُ الْحُلَّانُ عَادَّالُا وُكُ فَ وَعُودُ هَا آبَغَی فَ وَقَدَمُ مَوْجِ وَ فَکَلُّ ایْمُ کاروُهُمْ اطَالَمُ وَآطِنِی فَ وَالمَوْنِدُلِکَ هَمْانَدُمُ وَقَالِمُ الْمُنْدُرُ ماعَنَیٰ فَ وَیَا تِیَالاً وَرَبِلَ تَتَمَارَی همانَدُورُ اللّه کا این وَدِاللّه کا این وَدِاللّه کا این اللّه کا این مَنْ اللّه کا اللّه کا این مُنْ اللّه کا کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا کا اللّه کا ک

ماجيد

سُورَةُ فاسَيْدُوالِدِنْوَاعَبْدُولِهِ وَعَيْحَدِيْ الْمُاسْتِهِ الْمُوالِمِيْ الْمُعْرِفِي فَلَا مِنْ الْمُوالِمِيْمُ الْمُوالِمِيْمُ الْمُوالِمِيْمُوالْمُوالْمِيْمُوالْمُوالْمِيْمُوالْمُولِمُ مُثَوِّلُونَ وَكُلُوا مِنْ الْمُؤْلِمُولَا مُؤْلِمُوا مَعْمُ وَكُلُّ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَدَعَارِينَهُ آنِي مَعَلَىٰ أَنْ فَانْتُصِرُ فَعُمِّنَّا إِذَا كَالسَّاءِ عَا وَهُ فَلَكُ \* وَخُرُّ فَالْإِدْضَ عُهُونًا فَالْنَعُ الْمَاءُ عَلَى مُرْقَدُ فَكُونُهُ وحُكُنَاءُ عَاذَا فِ الْمَاجِ وَدُسُرِ عَجْرًى مِاعْدُنِنَا جُواءً لْنُكُانَكُنِرُ \* فَلَقَدُ تُرْكُنَاهِ أَالِيَةٌ فَهُلُ فِي مُدَكِر • فَكِيفَ كان عَذَا بِي وَيُذَرِ • وَلَقَدَنِيتُ وَالْقُرْانِ لَإِذِي فَعَلَ مِنْ مُدَّرِ كُذَبُّ عَادً فَكِفُ كَانَ عَذَا بِي وَنَذَرُهِ إِنَّا آرِسَكُنَا عَلَيْهُ رِجًّا صرص كَفَ وَعُوم عَنِي مُنتَمِّي \* تَنزِعُ النَّاسُ كَانَهُمُ أَعْمَازُ عُولَمنْغُو • فَكُفُ كَا دَعُنا بِي وَنُنْدِ • وَلَقَدَيْسُ مَا الْقُرْكُ لِلْهُ كُنْ فَهُمُ أَمِنْ مُدَكِرُ \* كُذِّبَتْ مُونُ وَالْفُذُرُ \* فَقَالْهُ الْهِبُرُا مِنْا وْلِحِمَّا نَتْبَعِهُ ۚ إِنَّا لَذَا لَغِي ضَلَالِ وَيَسْعُي ۗ ءُ ٱلْغَيَالَةُ كِرْعُكُمْ مِ مِ: بِكَنِنا بُرَاهِ وَكِذَابُ آشِرُ • سَيُعَلَيْنَ عَذَا مَنِ الكَّذَا الْأَشْرُ المُ مُنسِوالنَّا قَدِ فِينَةً كُلُّمُ فَارْتَقِبُهُ وَاصْطَبِي \* وَبُبَيُّهُمْ أَمَا لَمَاءُ فَسِمَةُ بَيْنِهُ كُلُسُوبِ مِحْتَصَرُ • فَنَا دُواصَاحِبُهُ فَقَا طَ فِعُونُ فَكُيْفُكُا رَعِدًا بِي وَيُذَرِفُ إِنَّا أَرْسُلُنَا عَلَيْهِ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا هَسْيَمُ الْحُتَظِ ...

وَلَقَدُ يُسَرِّنِا الْقُرِّانَ لَلْذِي فِصَالِمِ فَهُ لَكِيرٌ \* كَذَبَتُ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ • إِنَّا أَرْسَكُنَا عَكِيْمُ خَاصِبًا إِلَّا الْكِيمَا جُيِّنَاهُ إِسِيرَ فِعَةٌ مِنْ عِنْدِنَّا كَذَلِكَ جُزْرِي فَنْ الْكُلَّ ولِنَدُ انذرَ هُ يُنطِئنَا فَمَا رَفِلِهِ لِنَدُدِ • ولِقَدُ فا وَدُفُ عَنْضَيْفِهِ فَعُلَسْنَا أَعِينُهُمْ فَذَوْقُواعِذَا بِي وَثُرْدُ • وَلَقَدُ مِيْرُهُ نَكِرُةٌ عَذَابُ مُسْتَقِرٌ • فَدُوقُواعَذَا فَ فَالْأِدُ ولَقَالُهُ مُعَالِكُ الْفُلُونَ لِلْذِكُوفَ كُلُونُ مُذَكِّرٌ وَلَقَرَبُهُا مِنْ الْكُ فِعُونَ الذُّذُكُ كَذَبُولِا مَا مِنَا كُلُهِا أَ فَاخَذَنَّا هُوَ الْحُنَّ عَرِّبِرِمِقْتَدِدٍ • الْكُنَاكُمُ عَبْرِمِنَ الْكِيْرُ الْوَلَكُمُ الْوَلَكُمُ الْوَالْمُ الْوَاعِق فالزير • امريقولون كاريجيه منتص • سيهن المح وَيُولُونُ الدِّبْرُ . بَالِسْتَاعَةُ مُوجُدِثُهُمْ وَالسَّاعَةُ ادُهْ وَأَكُنُّ وَالِيَالَمُ مُعِينَ فِيضَلَالِ وَسَنْغِرُ بَوْمُ المعتود فالنارعا وجوهم ذوفامتك سقر نِاكُلُ مِنْ عِنْكُفُنَا ءُ بِعَدَدٍ. وَمَا أَمُرُنِا الْأَفَاحِدَةُ كَلَّمُ البَصَر • وَلَقَدُاهُلَكُنَا الشَّاعَكُمُ فَهَا فِنْ مُدَّكِم

وكُلْ الله عِيفَكُونُ فِي الزُّبُرِ • وكُلْ صَعِير وكبير فسنظرُ ِ اَلْمِتْهُمْ فِي جَنَابِ وَنَهُرِهُ فِي فَعَوْدِهِ عِنْدُمُ إِلَيْهِ الْمِنْهُ عِنْدُمُمْ والله الحمر: الحيد عَلَالْفُرْانَ فَ خَلَقَ الْانْسَادَ فَ عَلَمُ الْبَيَاثُ مِرْجُسُنانِ وَلَلْغِ وَالشِّيمُ لِسَانَ وَالسَّمَانِ وَالسَّمَاءَ رفع الموضع الميزان • الأنطَفوا في الميزان والعيموالون بالعينط ولا يخنُس الميزان في والارض وضعااللانام فِهَا فَا هِنَّهُ وَالنَّفِلُ ذَا نَ الْكُلَّامِ • وَأَلْحَتُ ذُوْلُعَصْفِ وَكُرُكُواتُ \* فَأَيَ الآَّ وَرَبِّكُوا لَكَذِبادِ \* خَلَوُّلانِسْارَ مِنْ صُلْصِالِ كَالْفَغَارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَالَّةَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَادٍ • مَا يَالْاَوْرَيُكُمْ الْكُذِبَانِ وَدَيُّ الْمُعْرِقِينُ وَرَبُّ الْمُورِينِ الْكُذِبَانِ • مرْجُ الْحِينُ يُلْفِقِيانِ • بَيْنُهُمَا مُنْخُ لايغِيانِ فَيَاقِ الأُورِيِّكُ أَكَازَانِ مُنهُا ٱلْوَّلُو وَكِلْرَجَاثُ فِيَا يَالْآءِ تَتِكُمُا ثَكَدَبَاكُ

وَ إِذَا إِذَا إِذَا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنّا إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِلّا إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنّا إِنَّ إِلَا إِنَا لِمَا لِمَا لِمِنْ إِلَّ إِنَّ إِلَّا لِمِنْ كُلُّ فَنَ عَلَيْهَا فَادِرْ ﴿ وَيَنْفِي وَجُمِهُ دُرَتِكَ وَفُلِكُلُولِ فَالْكُرْلُمْ \* وَيُعْلَى الْمُرْلِمُ فَا وَاللَّهِ مَنْكُمُا لَكُذَ إِن \* يَسْتُلُهُ مُرَفِي السِّمُواتِ فَلَا رَضِيْ كُلْبَوْمِ هُوَفَى شَاْرِفُ فَبَاغَالِآءِرَبِكُمَا كَكَذِبانِ • سَنَفُرُغُ الدُّانَهُ النَّهُ الذِنْ • فَبِا قِالاَ وَرَبِيكُمُ الْكُوزَانِ • يَامَعُشَرُ للين والانساد استطنه أذ تنفذ فرامز اقطار السماات وُلاَضِ عَانَفُهُ وُالْانتَفَدُّ وُكَ الْأَهِيُ لَطَادٍ \* فِيَا غَالاَ وَتَكِيمُا نَكَ ذِيانِ . يُرْسُلُ عَلَيْكُما أَشُوا ظَامِنَ الرِ وَخُاسٌ فَالْ تَنْصَرَانِ • فَهِ إِي الْأَوْرَبِكُما تَكُوزُ النَّ فَازِا الشُّفَكِ السَّمَاهُ فَكَانَتُ وَرُدُةً كَالِدَهَانِ • فِيا تِحَالَاةِ رَبُّكُمِا تَكَيْبانِ • فَيُوْمِيْدِلْإِينْ عُلُونَ دُنْبِةِ الشَّرَةُ لَاجَآنُ نْبَاوَالْآوَرَيْكُمْا تَلْذِبَانِ • يَعْرَفُنَا لَكُومُونَةِ بِسِمَا هُوَيُؤُخَّكُمُ بالنَّوَا مِنْ قَالَا قَدْامِ • فِي قِالْحَالَةِ مُرْتِكُمًّا ثُكُوْبًا إِنْ هَانِ عَنْ الْمِيْ لِكِذِبِهِمَا الْمُرْمُونَ فَ يَطُونُونَ مُنْهَا مَنْكُمْ مُمْ الْمُ وَالْوَرَيْكُمْ الْكُذِبَارِ • وَلَمْنُ خَافَ مَقَامُ رَبِهِ جَنَّا نِثْ • •

فِيَا عِلْاءِ رَقِهُمَا تَكُونَ ان • ذَقَالُمَا أَفَنَا أُنْ فِيَا كَالْآءِ رَفِكُمَا عَكُنْبِانِ • فِيهِا عَيْنَانِ جُزِيانِ • فَاقَالاً وَرَبِكُمْ أَكُنَ انْ فيها وذكل فأكمة وزواد و فالولاء ويكافكها متكين على فرنش بطائبها مراست ترق وجنا الختار دان نَا كُذُيَّانِ فِينَ قَاصِرًا تُعَاظِّ فِلْمَعْنَيْ يُوفِيكُ وَلَاجَاتُ • فَإِكَالْاَ وَيَكُمْ الْكُذَبَانِ كَانْهُنَّ البَّافِيُّ وَلَلْرُجَانِ • فِي إِيَّالاَءِ رَبِّكُمْ انْكَذِبانِ هَا جَزَاءُ لَكُمُ الدِلاَ الرَّحُسَانَ • جَاكَ الآوِرَيُكُمُ الْكَانِيَا فِي الْمِدْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنْتَادِهِ • فَهِا يَالْآءِ رَبِّكُمْا لَكُرَ الْ مَدْهَامَّتَا · بَياتِ الْأُوزَيْكُمُ الْكُرْبَانِ ، فيها عَبْنانِ نَصَّاحُتَانِ فِيَاغِنَا لَآءَ رَبِكُمَا تُكَرِّبًا رِنه • فِيهِمَا فَاكِمَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَانَ مُاكَالْآورتكمُا تُكَذِّنانِ فيهن عَيْرات حسات فَاغَالَاءِرَيِّكَمَانُكُذِنَادِ • حُورُمَقَصُورَاتُ فَإِلَيْا فياغًا الأُمِرَيِّكُما أَكُلَّةِ باد . لَيْعِاذُ أَنَّ الْشُوْمَ اللَّهُ وَلَا فالكذان متكنان علاؤ وحفر وعنقرة حسالا

فَأَوْ الْأُورَيْكُمَا ثُكُونَا إِنَّ فَبَارُكُ السَّوْرِيَاكَ وَكُلَّا الْأَوْلُ اذا وَفَعَتْ إِلَوا قِعَهُ \* لَسَ لِوَقَعِتُهَا كَاذِ بُنَّهُ \* خَافِضَا رَافِعَةٌ \* إِذَا وَجَبُ الْإِرْمَ وَجُنَّا \* وَيُسْتَوْلِهِ الْفِسَاَّ \* نُكَانِكُ هَبِاءً مُنْبِئًا \* وَكُنْتُمَا وَوَلِما لَكُنَّةً \* فَأَصْالُ لْبُنَاةُ مِمَا أَضْحَا لِلْ لِمُنَاةِ فُ وَأَضْحًا لِ لَمُشَكِّمُ أَصْحَالِكُ السُّلَّةِ • وَالسَّا مِتَّوُكُ السَّا مِقِونُ • الْخِلْرُكُ الْفُرْكُوكُ • فِي جُنَابِ النَّهِيمِ ثُلَّةً مِنَ الأَوْلِينَ ۚ وَقَائِلُ مِزَالاَخِرَبُ عَلَىٰسُرُ رُمُوْصَنُ يَةٍ ﴿ مُتَاكِنِينَ عَلَيْهَا مُنْقَا بِلِينَ ••• بطُوْنُ عَلَيْتِ وَلِدَانَ مُخَالَدُونَ \* بِالْوَانِي طَابَا بِعِ وُكُا بِينِ مُعِينِ ﴿ لَا يُصَدِّعُونَ عَنُهَا وَلَا يُنْزِ فُولَ وَفَا كُمُ وَمِمَّا يَتُعَارُونَ \* وَكُمْ طَيْرِهِمَا يَشَتَهُونَ وحُوزٌ عِينَ كَامَنْ إِلِاللَّهُ الْوَيْ لِمُكُنَّوْنِ عَبِيلًا عَلَيْهَا فِي الْمُعَالَقُ يْسَمُعُونَ فِهَا لَفُولً وَلاَ تَأْتُ فِيمًا ﴿ الرَّفِيلَ سَالْامَّا سَالُامَّا ۗ

وَاصْعَا مِنْ لِمِينَ مَا أَضَا الْلِيمَانِ فَ فِيسِيدُرِ مُعَفَّنُورٍ \* وطَلِمنَفُودٍ \* وَظِلْ مُمَدُودٍ \* وَمَا يَمْسُكُوبُ وَ فَالْمُ فِي كُنْنِ أَ \* لَا مُقَطَّوْعَةِ وَلَا يُمْنُوعَةٍ \* وَفُرْشِرُ مَرُّ فُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنْفُنَّا فَا هُنَ إِنْشَاكُ ۗ ﴿ فَيُعَلِّنَا هُمَّ آيُكَارُكُ عُرُهُ اَتَرَابًا \* لِأَصْابِ لِيمِينْ فَالَّهُ مِنَ لاَ قَلِينَ \* وَقُلْلَهُ مِنَالْانِوِيَنَ \* وَاضَحَا بُالْمِتِمَالِ مَا أَضِيابُ النِّيمَالَ فَ فِ سَمُوم وَسَعِيم ﴿ وَظِلِّ مِنْ يَحَمُّونُ ۗ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرُيمُ \* أَيُّهُ كَانُوا قُدْرُ ذِلْهِ مُنْرَفِينَ • وَكَانُو بُضِرُّ وَنَكَالَجِنَا لَعَظِيم وًكُا نُؤايَتُولُونَ آيُذَامِنَنَا وَكِنَّا تُرَاَّياً وَيَطِامًا أُءَيِّنَا لَمِعُونُونَ اَ كُنْ الْمُؤْنِكُ الْمُؤْكِدُ فَ قُلُونَ الْمُؤْلِينَ فَالْآخِرِينَ لِحَدِّيْ لِحَدِّيْ عُونِيَ الحاميتاتِ يَوْم مُعَلُومٌ فَمُ أَرِّكُمُ إِيْمُ الضَّالُونِ الْمُأْدِينِ لْأَكِلُونَ مِنْ جَيْرِ مِن رَفَقِ ﴿ فَالْمِنْ رَمِنْ ٱلْلِطُورُنَ ﴿ مَشَارِلُوا عَلَيْهِ مِنْ لَلْمَهُمْ فَشَارِيوُنَ سُرْرِيا لَحِيرُ • هٰذَا تُرْكُمُ وَوَ الدِّنْ عَزْ خُلْقُنَاكُمْ فَكُولا نَصُدُ قِوْلَا ﴿ أَيْدُونَ الْمُأْكِدُونِ الْمُأْكِدُونِ الْمُأْكِدُونِ مُنْوِلًا وَ اعْنَامُ كَالْفُونُهُ آمَ عَنْ لِالْمُولِثُ

عَيْ وَدُرْنَا بِمَنْكُمْ لُوبُ وَمَا خَذْ بِسَبُوفِينَ عَلَالَ سُيَرِلَ الْمِثْالَالُمْ وَنُسْشِئُكُمْ فِيمَا لِانْعَلَمُونَ • وَلَقَدْعِلْمُ لَشَشَّعُهُ الاوْلِيُّ فَالْمَلاَّ يُذُكِّرُ وَكِنَّ ۚ أَوْالَتْمَ مِمَّا حَرَّ نُونِكُ ۚ أَءُنَّةُ مِّزُ تُوفِّ الرُغُنُ الزَّارِعُورَ • لَوَسُنًّا عَلَيْنًا وْ حُطَّامًا فَظُلُّمْ نَفُكُونَ وَاتَّا لَمُؤْمُونَ } بَاتِخُنْ تَحْرُومُونَ وَ افْرَايَكُ فَيْ الْمَاءَالَذِي تَشْرِيُونِ • اءَنْتُمُ الزُّلْمُوهُ مِنْ لَمْ إِنَّا ٱلْمُحْرَالُمْ إِنَّا الْمُحْرَالُمُونِ و لُونِشَاء مُعَلِنا وَالْحَاجَ فَلُولانَشُكُمُ وَكُ وَ أَوْالْتُورُ النارالة ورُوك ﴿ وَأَنْهُ أَنْشَأُ ثُمْ سَجَّةً مِهَا أَمْخُولُ الْسَوْنُ • غَزُجُعَلْنَا هَا نُذَكِرَةً وَمَثَا عَا لِلْقَوْنَ • فَسَيْحُ بايني رَبُلِ الْعَظِيمِ \* فَالْ أَفْسِرُ بِمَوْا قِعِ الْجُومُ \* فَالْهُ لَقَسَ لْوَقِعَلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَقُرَانَ كُرُمٌ ﴿ وَكِنَابِ كُنُولِ لايسَنُهُ إِلَّا الْمُطْهَرُونَ \* تَنْزِيرُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ • \* • فَهِذَالُلْحَدِيثِ انْتُرْمُدُهِنُونَ • وَجَعَلُونَ رُزِقُكُ الْمُ الْمُنْ الْمُونِ فَالْمُولَا إِذَا بِلَغَتِ الْمُلْقُومُ \* مَا يُتَمْ حِنْتُذ تَنْظُونُ • وَعَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُ وَلَكِي لاتَبْضُ وَنَ

فكولا لنكنتم غيرمدينين ترجعونها الذكنة ضاوقين فَامْأَ إِنَّكَانُ مِنَ الْمُعْرِينَ فَ وَوْجُ وَرَيْحَانُ وَجُنْتُ نَفِيمٍ • وَامْأَ إِنَّانَانَ مِنْ أَصْمَا بِأَلِيمِينٌ • فَسَلَامُ الْدُونَ أَصْمَا بِأَلْمِمَنِ وَأَمْالُونُكُاذُ مِنَالُكُ يَدِينُ الضَّالِينَ ۗ فَنُزُّ إِمْنَ حَبِّمٍ ۗ وتَصَلِيلَةُ جَعِيهِ الرَّهُ فَا لَمُونِ حَقَّ الْبَعَينِ • فسَيَرْ باسْم والله المحم الرحيم سَبُتِ لِلهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضُ وَهُوا لَعَزَيْزُكُمْ كُمُ لمُ مُلَكُ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ عِنْبِي وَلَمْ بِنُ وَهُوْعَالَى كُلِّ شَيْ فِكُيرٌ • هُوُالاً قُلْ وَالْأَخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالنَّاطِرِ ا وهُونَكِ إِنْ عَلِيمُ • هُوَاكَذَبَى حَلُقَ السَّمَانِ وَالْأَصْرَ فستتراتاء مح أستوى عكى العرش بعكرما يلز فالأرض وَمَا يَخْرُجُ مِنِها فَمَا يَنْزِلُ مِنَالَمَتَاءَ وَمَا يَعُرُجُ فِيها وَهُو مَعَكُمْ إِنْ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مِنَا تَعَالُونَ بَصِيرٌ ﴾ له مُلكُ السَّمَوْتِ وَالاَرْضِ وَالْحِلَيْتُهِ وَرَجْعُ الْامُورُ

بويلم الدَّلِي فِي النَّهَارِ وَيُولِمُ النَّهَارَ فَالِلَهُ وهُوْ عَلِيتُ مِيزَاتِ الفُرِدُورِ \* الْمِنْوَا بَالِللَّهِ ورسوله وانفيفة اما حِمَكُ مُسْتَقَالَ . فَالذِّنُ الْمَنْوَا مِنْكُمْ فَانْفَقُوْ الْمُدُّ الْجُرْكُ، ومالكم لاتؤميؤن بالله والرسول مذعو لِوَّهُمْنُوا بِرَيْنِكُمْ وَقَدْاكُذَ مِيثًا قَكُمُ الْأَكْثُ مؤنبين هؤالذي بُنزِلْ عَلَيْمَ لِهُ الْمَاتِ بَيْنَا فرُحكُمْ مِنَ الظُّلُّمَاتِ إِلَى الْمَوْرِ \* وَانِ اللَّهُ مِكْمُ وُ فُ رُحِمُ وَمِالِكُ الْأَنْفُيْقُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ والمفوم بزاث الستفات والارض لايستوى مينك مَ انْفَقَ مِن فَهِ إِ الْفَيْتِرِ وَقَاتُلُ الْوَلِثَانِيَ اعْظُرُدُ نُجَةً مِنَ لَذِيْزَانْفَقُوا مِنْ بِعُدُو قَالِمُكُوا وَكُلَّا وعُدَاللهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ عِالْفُكُونِ حَبِّيرً مزذالذك ينقر صنوالله قسرضا حسنا فَيْنَاعِفَ لُولَةً وَلَهُ الْجَبُّ كُنَّ

بومرى الومين والمؤمنات يسع بوره بنزايديهم وبايماناه بننوكي الدم جنافي تجرع بن تحيها الاتها رخالدومها ذَلِهِ مُوَالْفُوزُ الْعَظِيرُ • يُومِ يَقُولُالْنَا فِعَوْدٌ وَالْمُنَا فِعَادُ الدِّنَ مَوْ الفَلْ وِ نَانِقَتِينِ مِنْ فَوْرِكُ فِيهِ الرَّجِعُ الرِّلَّةِ كُمُ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ ال نضرب بنهم بسورك بات باطنه فدالرخمة وظاهرة مِنْ قِبَا إِلْعَمَا الْمُ يُنَّا دُورَهُمُ الْمُرْتَكُنَّ مُعَكِّمٌ قَا لُواكُلُوكُمُ فتَسَنَّ الْفُلْكُمُ وَرُّدِيقًا فِي الْأَلْبُاتُمْ وَعُرِّيْ الْمَالِيُ لُحَيِّمًا وَ مُلْلُهُ وَعَرِّكُمْ بِاللّهِ الْغَرِّوْرِ فَلْيَوْمُ لَانْوَخِذُمْنِكُ فَدِينَةً وَلَامِنَ الذِينَكَ وَ وَامْأُ وَيُكُمُ النَّالَّ هِي مَوْلِيكُمْ فَيُشِنَّ لَصْبِيرُ الْمِيَّالِدُيْلِ مِنْ الْمُنْوَالَ الْمُسْتَعَقِّلُونُ مُنْ لِذِكْرَالِلَهِ وَمَا مُزَلِّمِنَ لَكُمِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَدَرُ الْوَتُوا ٱلْكِتَابُ مِنْ قَبُلْ فطال عكرة المكذ فعست فلوثه وكابر مزام فاستوك اعْلُوْلُونَ اللَّهُ يَحْبُوا لارْضَ بعُدْمُونِها فَدُيِّنَالَكُ لَايَاتِ لْعُلَكُ مُعْقِلُونِ • اذِلْلُصَّدُ قَينُ وَلِلْصَّدِّ قَانِ وَإِقْضُولَاتُهُ قضاحسنا بضاعت في وكالجزك ي

والذيزاء نوابايلاء ورنسيارا ولنتك هن الصديقة والتنهكا وعندرتهم لمأاجره وتوزهم والذيك فنوا وكذَّبُولُها ناتِنا أَوْلِيكُ الصِّمَا بِالْحِيدِ • اغِلَا أَمَّا كُورُورُ لدِنْنَا لَعِي وَكُمُو ۗ وَرُسُنَّةً وَتَفَا خُونِينَا مُرْفَا ثُمُفَا لِمُولِدِ والاولاد كينا عنية أغي الكفار مناثر فمهم فترية مضغرا تميكون حطاما وفالأخرة عناب سُدِيدٌ وَمُغَنِرَةً مِنَ اللَّهِ وَرَضِوانٌ وَمَا لَكِيرَةُ الدَّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ لَوْ وُر . سَابِقِوْ إِلَىٰ مَغَفِرَةٍ مِنْ رَبِكُ وَجَسَاتٍ عرضها كوض لتناء والائض أعدت للذين المنؤما بناء ورُسُيلة فلار فضُر الله يونيد من سُنتاء م والله ذوا فَفُ إِلْعَظِيمِ • مِنْ أَصْابُ مِن مَصْبِيهَ فِي الْارْضِ وَلَا فِي أَنْفُكُمُ لْهُ كِتَابِ مِنْ قَبْلِ انْ نَبْرًا هُمَّا لَوْ دُلْكِ عَلَىٰ لِلْهُ وَيَسْبِيرُ لِيُلا تُأْسَوْا عَلَيْهَا فَاتُكُمْ ۖ وَلانَفْرَ حُوْا بِمَااتُّهُمْ ۗ وَاللَّهُ لا يُحِينُ كُلِّ مُحْنَا إِلْ فَخُوْدٍ • إِلَّذَيْبَ يَجْلُونُ وَيَأْمُ وُنَا النَّاسُ والْحِيْزُ وَمُنْ يَتُولُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْ الْحَدِّدُ

لَقُدُ ا رَسَلُنا رُسُلُنا ما لِيتَيَادِ وَأَنْزُلْنَا مَعُ الْكِنابُ وكليزان ليقوم كناش بالقينط وانزكنا الحدمدنيه بَأَنَّهُ سَنْدِيدُ وَمَنَا وْوُلِينَا سِ وَلِيعَا لِاللَّهُ مَنْ يَنْضُرُهُ وُرُسُلُهُ بالْخِذُ لِي الله وَوَيْعِزِيرُ • وَلَقَدَارِسَلَنَا نُوْمًا وَالْمِاهِمِ وحَعِلْنَا فِي ذُرْبَتِهِمَا النَّبُونَةِ وَالْكُواْبِ فَيْهِ مُفْتَدُ وَكُنْيُرْمُامُ فَاسِفُونَ • ثُمُ قَعَيْنًا عَلَمَ أَفَادِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَلَيْنَ الْعِيسَمَ ن مِنْ ثُمُ وَالْتِينَاءُ الْمِنْجِيرَ وَيَجْعَلْنَا فِي قَلْوُ لِلذَّيْ الْبَعُونُ وَ رأفة ورجية ورهاينة أبتدعو ماماكتناها عَلَيْهِ الْأَابِيْفَآءَ رَضِوا نِاللَّهِ قَادِعُوهَا حَقَّ رِعَايِتِهَا فَانْتِنَا الَّذِينَ الْمَنْوَامِنِهِ لَهُ الْجُرُهُ وَكَثَيْرُونَ فَمْ فَاسِتُونَ • يَااتِهُا ٱلذِيْرَ الْمَنْوَاتَقُوا أَللهُ وَالْمِنْوَ الْبِرِسُولِهِ ثُوْتُلْمُ كُوْلَيْنِ مِنْ رَجْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُوْ نُوْرًا تَمْشُوْبَابِهِ وَ بعَفِرُلُكُ والله عَفَورُ رَحِيمُ لِثَلَابِعَا إَهُا أَكِا ا الأيعدُ رَفَّنَ عَلَى مَنْ عَرِيمَ فَصَيا اللَّهِ وَإِنَّا الفَصَّا بَيَدَالِلَّهِ يُونِيهُ مِن نِينَا وَ أُولَ لللهُ وَوْلَالْفَصِرُ العَظِيمِ

1 × 1

## سؤيّة لُلْمِادكَدُ الشِّانِ وعَيْرُونَ إِيَّرُ • • •

فَدُسَمِعُ اللهُ فَوْلَالَةِ يَجُادِلُكُ فِرَوْجِمْ والذه يسمع تخا وزكا إنالله سميع بصبير البركظا وون كُون نينا يَهِمِ مَا هُنَ أَمَّها نِهِمَ لِذَا مُهَا تُهُمُ إِلاَّ اللَّهِ فَي وَلَدُ نَهُمُ وَالْهُمُ لِيُعْوَلُونَ مُنْكُرًا مِنْ الْعَوْلِ وَزُورًا ﴿ وَاتِّ اللَّهُ اللَّهُ لْعَنَةٌ عُفُورُ وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نَسِنا يَهُمْ مُ يَعُونُهُ للأفالؤ فتخرير كرقبكة مشي مئ قبال فايتمالتناذ للمنوعظون فَاللهُ عِالْعُلُونَ حَيْرٍ فَنُ لَم يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْ مُتَتَابِعَتَىٰ مِنْ فَالْدُينَمُ اللَّهُ الْمُنْ لَمُ يُسَمُّعُكُم فَا فِلْعَامُ سِيتَهِي مَسْكِياً ﴿ ذَالِكِ وَمُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتَلِكَ حُدُورُ اللَّهِ وَلَكَا فِرَعَذَابٌ لَيْم • اِذَالَذِينَ غِادَ وَيُ أَلْمُهُ وَرَسُولُهُ كُنِيوْا كَاكُبُ لِلَّهِ فَكُسُولُهُ كُنِيوْا كَاكُبُ لِلَّهِ فَا مِنْ قَبْلِ فِي وَكَذَا زُنُ لَنَا ٱيَّاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَلِكَا فِرِينَ عَلَابٌ مهين و يوم يبعثهم الله بمبيعًا فينتبهم بماعِللًا

الْمُتَرَا فَاللَّهُ يَقِالُمُمَا فِالْمِتَاوِةِ وَمِافِي ٱلْارَضِ مَا يُكُونُهُ مِنْ خُونً فَلَتْهُ إِلاَهُو الْمُعْرِدُ وَلاحْسَةُ إِلاَهُوسُا دِسُهُ وَلاادُّكْ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ٱلْمُؤَالِا هُوْ مَعْ إِذَا يُنْمَا كَا نُوَانْمُ يُنْبَرُّ أَمْمُ مِا عَلَوْ أَقُ ُلِيتُمَا إِنَّ اللَّهُ يَكُلُونُنَّ عِيلَمُ ﴿ الْمُزَّلِكُلِّذِينَ ثُمُوا عِنَ الْيَزِّي مُ يُعُودُونُ لانوعنه ويتناجون بالزخ والعذواد ومعصة الرسولان اذَا الْمَا وَ لَ حَيْقَ لِهُ مِا لَمْ يُحْيَكِ بُدِالِلهُ فُرْيَقُولُونَ فَانْفُسِ مُ لَوْلاً يعذبنا الذه بانقول حسبه جيز يصكونها فبير المصبر الها الذين المنواآذاتنا جنة فلاتتنا حوابالان وكفذوان ومعفيتن لرسول وتنابخوا الترواتقوى واتقوالها الذكالياء فشرون اغَا النَّحَوْجِ وَالشَّطَالِ لِيَ أَنَّا لَذِينَ الْمَوْا وَكَيْسَ فِضَا آلِهِمْ شَيُّكُمَّا الأياذِن الله وعَلَائِلهِ فَلْمَتُوكَاللَّهُ مِنُونَ فِأَلَى الذِّيَّا مِنْ أَذْ قَلَ لَكُ نَعْسَمُ وَالْجَالِينَ فَا فَسَوْ يَعْسِوا لَذَا لَكُمْ وَاوْ إِمِيلَ الْمَارُ وَالْمَا أَوْ الْمَارُ يرَفَعُ اللهُ الذِيرَامَنُو امِنْكُمْ وَلَلْيَينَ اوْتُوْالْعِلْدُرَجَاتٌ فَلَلْهُ عِلَا مَعْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ الدِّينَ الْمُؤَارِدَانا جَنْمُ الرسُولُ فَقَالُ مُوا بَيْنَ يدى بخوبك صدقة ذلك خير لك وأطهره

فَانَّ لَمْ يَجِدُ وَأَ فَانَّ اللَّهَ عَفَوْ رُرْحَهُ عَاشَفَعَهُ أَنَ تَعْدُمُوا باين يُدِي بُونِكُمُ دُفَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَاكِلُهُ عَلَيْكُمْ فأفنى الصناوة وانوالزكوة كأعليوالله ووسوكه والده خيريًا تَعُلُونَ الْمُرْزَالِي لَذِينَ تُولِقًا فَوْمًا عَظِبُ اللهُ عليهم اله ونام ولامنه ويخلفون عالكذت وه تعلون فَيُولِيْونُونُ لَالْمُ وَالْمُرْمِينُ الْمُدِينَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحِّنَدُ وُلِّا يَمَا نَهُمُ جُنَّهُ فَصَدَوْا عَنِ سَبِيلِ لِللَّهِ فَلَهُ مُ عَمَانَ مُهَابِن وَ لِيَ تَعْنَى عَنَهُمُ الْمُواكِّلِا الْمُلْهُمُ مِنَ الدِّيسَةِ وُلْنَاتِ اصْنِ كَ الْنَارِ هُمْ مِهِ الْمَالِدُونِ . بَوْهُمُ بعناك الله بجرعا عُلَفُون له كالكالم كُمْ وَكُسُودُ الْفُرْمُ عَلَيْتُ الْالْهُمُ الكاد بوت ايستي ذعكم الشيطان فانسام فركالله اولبك بحزئ الشيطان الآلة تحزيا الشيطان هُ الْمَالِيهُ وَزِهِ إِنَّ الْذِينَ عَلَا وَنَالِمَهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكِ فِالْاذْلَهِ، كُنْكُ اللهُ لاَغْلِهُ: أَنَا وَرُسُكِا إِنَّلَالُهُ قُو يُعْرِيْرُ

لاتحدثة ما يُؤمنون بالله وَالْهَ عَ الأَخِ يُوالدُّونُ مُنْ ولؤكانوا المائة الوابنات أواخوانهم اعتبيرا كُنْ فِقُلُوبِهِمُ الإيمانَ وَانْتَدَهُ بُرُوحٍ مِنْهُ \* جَنَاتٍ تِحْرُي مِنْ حِنْهَا ٱلْأَنْهَا رَعْالُدِينَ فَهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وِرُصَنُّوا عَنْهُ الْكِلَّاتِ إِنَّاللَّهُ أَلَّانَ يتحكولية ما والسّمان ومَا فِأَلارَضُ وهُوَّلُعَ بِزُلْكُمُ الذي كمزوان القاالكامن دناه رَعْبُ يَخْرِبُونَ بِيُونَهُمْ بِايَدِيهُمْ وَأَيْدِي للمُونِينَ وكحالابصاره وكولاأن كنسالله عليه المالاء لعذبه وَ إِلَّهُ مِنا وَكُونُ فِي الْإِحْرَةِ عَذَاجًا لِنَّا رِقِ ذَلْكُ بِأَنَّهُمُ اللَّهُ قَالِمُهُ وُلُهُ وَمِ نُمُثِنَا فَأَلِمُهُ ۚ فَانَّ اللَّهُ سَلَّا بِكُلَّا لِعَوْازَ



ما قطعتم إلينة اقركتموها قائمة على الموليا فَيَاذِن اللهِ وَيَلِيُّ كَالْفَاسِمِينَ • وَمَا اَفَاءَ اللهُ وَ عَارَسُولِهِ مِنْهُمْ فَا آوُجَنَتُمْ عَلَيْهِ مَنْ حُيَا وَلَاكِكُ وَلَكِيَّ اللَّهُ فُسِلِطُ رُسُلُهُ عَلِمُ نَيشَاءٌ وَأَلِدُهُ عَلِيكُمْ شَيَّعٍ قَدِيرٌ • مَا أَفَاعَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْفَرَى فَلِينَهِ وَالرَّسُولِ وَلذِي الفرني وَالْيَتْ في وَلَلْسَاكِين وَأَين السَّبِيا كِيْلا يُكُونُوهُ وَلَهُ بَيْنَ الْاغْنِياءِ مَنِكُنَّهُ وَمَا الْمِنْ كُولُ اللَّهِ لِلْ فَعَنْفُ وَمَا نَمُ لِيكُونُ اللَّهِ وَمَا نَمُ لِيكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانْهُواْ وَاتَّمَوْا أَلَاهُ أَلِيَّالُهُ مَنْ يَالُعِفَاتِ للف قرا عِالمهاج سَأَلَدَيَ الخِرجُوامِن ويارهِ وَأَمُواهِمُ يبغون فضاركم ألذو ورضوانا وسيصرون الاورسوكه فُلْلِّكِ هُو الصَّادِ فَوَكِ وَالذِّينَ تَبُوَّ ءُالذَّارَ وَالْإِمَاتَ مِن قِبُلُهِ يَجْوُدُ مَ هَا جُرُ البَهِمْ وَلاَ عَدُودَ فَصُدُ ورهُمْ حاجة عاً اوُنوا وَيُؤيِّرُونَ عَلَانَفْنِيهِ وَلَكُانَ بِهِ حَضَاصَةً ومزيون سنخ نفسية فاولنك هشرالمفات

والذنت وثن بعد مربقولان رتينا غيزلنا والخوابت الذَّبُ سَبَعُونًا بِالْإِيمَانِ • وَلَا يَعْمَ إِن قِالُونِ إِغِلاَّ لِلَّهِ يَكُ مُنْلُ رَتُنَالِنَكُ رَوْنَ حَجْمٌ • أَلَمْ تُرَّالِي لَذَيْنَا فَقُولَمَهُ لُونَ لإخوانيه الذيركفروا مناه لالكثاب لتن الخرجة للخرج معَكُ ولانظيمُ فيك ماحكًا بكا والوق للمرد مُنْ عَنْ يَكُ وَلَهْ لِيَعْمُ لِمَا يَهِ فَلَا فِي لِكَا ذِبُولُكُ لَيْنَ الْحَرْجُ لِلَّا عُرِجُونَ مُعَمِدٌ وَلِيلِي قُولِيكُ الْمِنْصُرُونَ إِنَّ وَكُونُ نَصْرُونُونُ ليولن الأدبار في لاينف وز و لايني الشاد رهبة في ملول هُم الله ذاك بأنهم فق النقصون لايقاتلونكم جمعا الأفوري محصنة أومن وراء جدر بأسهم بينهم سنديال سبه جيعاً وقاوي شية داك بالله فوم لايع فال عَمَنُ إِلَا يُرْعِنُ فِتَلَهِ وَيَهَا وَا وَإِلَى الْمِرْهِ وَهُ عَلَا إِلَهُم كنالشيظان اذفال ألانسان كفرفا أكثر قال إق برئ منك إِنَّ اللَّهُ رَبِّ الْعَالِمِينَ فَكَانَ عَاقِبَهُمَّا أَنَّهُمْ فِي النَّارِ خالدين فيها وفالد بجزاء الظالمين

كالثيكا الذير المنوااتقوالله ولتنظرنف ما قدمت لِغَدِ وَاتَّعْظُلْلُهُ أَنَّ أَلَهُ حَيْثِ الْعُلَّانُ • وَلَا كُونُوا كَالْذَرُ نَسُوا اللَّهُ فَانْسُيْهُمُ انْفُسُهُمْ افْلِيَا وَلَيْلِ وَكُ الفاسِ فَوْنَ • لايستَوكَ صَاكِلانَارِ وَاصَا يُلَكِّنَا صَالُ الْحَنَّةِ هُمُ الْفَا تِرْوُنِ لَوْانْزُكْ الْهِذَا الْعُرَانَ عَلَيْهُ لَا أَيْدَهُ خَاسَعِا مُتَصَدِّعا مِن حَسَنية وَالدَّرِ وتلك الأمنال نضركا البناس لعَلَقْ يَتَفَكَّمُ وُزَه هُ وَاللَّهُ الذِّي لِاللَّهُ الْأَهُ الْأَهُ وَعَالِ الْعَيْبِ وَالسَّمُ الْعَرْ هُوَالِحَيْ الْحِيامُ • هُوَاللَّهُ الذِّي الْمُ الْأَهُ الْأَهُ الْأَهُو الكك الفنذ وسؤالستالام المؤم المهر العزيز الميناك الْكُكِيِّرُ سُنْ إِنَّ اللَّهِ عَمَا بِشُرِكُونَ • هُوَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البارئ المفيوركة الاسماء الحشني بسيخ الدمافي السمايات والارض وهوالعزيزالحكي

باعتمالذن المنة الإنتاز واعدق وعذوكم وللاء تَكْتُونَ الْمُهُمَّالِلُودَةِ وَ فَلَكُفُرُولِ بِمَا جَاءَكُمْنُ لِحِيَّا نُحْجُونَ إِسُولَ وَاتَّا كُنُانَ تَوْمُمِنُوا مِا لِلهِ رَبِكُمُ انِ كُنْتُ خُرِّجُةُ رَجِهَا مَّا هُ ( وَانْتِغَاءَ مَضَا بِي النَّبِرُونِ الْهُمُ بِاللَّهِ دُوَّةً وَإِنَّا اعْلَمُ وَ رُوماأَعُلُنْهُ وَمَ نَفْعا رَمِنا فَقَادُ صَاسُواءَ لُسَبِ سَهُ عَ وَو دَوْالُونَكُوْ وَكُونُ لِيُ تَنْفَكُمُ أَرْكُامُكُمْ وَلِأَ أُولُا مُ يُوْمُ الْفِيْمَةِ بِفُصِرُ لِيَبُنَكُمْ فَأَنْلَهُ عِلَا تَعْلُونَ بَصِينٌ فَلَكُنْتُ فاسوة حسنة قابراهيم والذي معد إذ فالوليوم بِنَا بْرَاءُمْمِنِكُمْ ثُوْمِيًّا بَعُيْدُورُ رَحِيْ دُونِ اللَّهِ كُفَرُ نَا بِكُمْ وَبَلَا نَا وَكُنُّكُ الْعُمَّا وَهُ وَالْمَغُضَاءَ أَبِكًا حَمَّ تَوْمُنُوبِاللَّهِ وَعُدُهُ إِلاْ قُولُ إِبْرُاهِيمُ لِأَسِهِ لاَسْتَغُفِرِنَ لَكُ وَمَا أُمْلِكُ لْكُ مِنُ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ زِرَبَنَا عَكَيْكَ نُوكُكُنا مُولِيُكَ الْبُنْ وَالْيِكُ الْمُسِبُرِ \* وَيَنَا لَا يَحِعُلْنَا فِينَهُ لَلاَّهُ وَكُنُوا وَاغْفِ لَنْ رُتِنَا آنِكُ انْتُ الْعُرِيُّ الْمُكَامِّ

افذكان كأفياء النوة حسنة لمئ كان يرجوانه والوم وينن الذي عادئة منه مؤجّة والله فكر فُورْزَحَم ولاينَهُ لِمُ اللهُ عَنِ الدِّيِّ كُمُنْفَا وَلُوكُمْ فِاللَّهِ عَنِ الدِّيَّ كُمُنْفَا وَلُوكُمْ فِا وَكُمْ وَنَاكُمُ أَنْ تُدَرُّ فِي وَتَقْشُطُوا لِلَّهُ وَاللَّهُ وَتَقْشُطُوا لِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَسُطِهُ • انْمَانُهُ لِللَّهُ عَزَالَذِينَ قَاتِلُوكُ فُو الدِّن وَأَحْ من دياركُ وظا هر واعاليخاجه الانولوه، ومنية فَا وُلِنَاءَ فَوْ لِظَالِمُونَدُ ۚ يَا آيُهَا الذِّينَ امْنُولِ ذَلْجَاءَكُمُ لُكُومُ مُهاجِرات فأمني وهو كلاه عكرُما عانهن فان عليه له بمؤمناً فلاترجون هي الكفار لامرج كم ولاه يحلون كن مِنَازُوْلِ عِلْمُ لِلْأَلِكُفُنَارِ فَعَا قَيْتُمُ فَانْوُلِذِي ذَهَبُ ازْوَاجْهُمُ مِنْلُ مِلَّا لَغُنَّا أَمْ وَاتَّعْوَا اللَّهُ الَّذِي انْتُرُيْهِ مِوْمُمْنُونِكُ

لَا يَهُ اللَّهِ } إِذَا لِهَا عَلَى اللَّهُ مُنِاكُ يُنَّا بِعُهُ إِلَى عَلَمْ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَكُنَّا بالله وسننيئا ولايسَرِ فَن وَلا يَرَيْنِنَ وَلا يَفَتْكُنَّ أَوَّلا وَهُنَّ وَلَا يَا بَانِي بِبِهُمَانِ يَعْنَجُ بِينَ اللَّهِ مِنْ اَيْدِيهِنَ كَارْجُلِهِ فَيَ كُلُّ يعصِّينَاكُ فِي مَنْ فُرِفِ فِيا يَعُمَّنَّ وَاسْتَغْفِرُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللهُ عَفُورُ رَحِيمُ • إِنَّ مِن الذِّرُ الْمِنْ الْاِسْرَ لَوْ الْوَافَمُ غَضِ لِللهُ عَلَيْمُ فَدُ بَكِسُوامِنَ الْأَخِرَةُ كَالِكُمُ الْكُفَّالُ بتنح لذوما في الستموات ومافيا لارض وهوالغررا لكله اء بُها الذك تقوله ف مالانتعان كيمفًا عِنْدَاللَّهِ اذَ تَعُولُوا مَا لا تَفَعَّلُونَ • إِنَّاللَّهُ نُحَيَّالْذِينُ يُفَا قِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَا نَهُمْ مَنْيَا إِنَّ مُرْضُوحٍ كَاذِ قَالَ مُوسِىٰ لِعَوْمِيهِ يَا قَوْمِ لِمَ كُونَ ذُونَهُنِي وَقُدْتُعْلَيْ اقة رسول المه اليكف فلتأذاغ الزاع الله فلويم وَاللَّهُ لا يَعِنُدِي ٱلْمَقُومُ الْفِياسِقِينَ

حن

وَإِذِ قَالَ عِيسَوَانِي مَرْ مَمَ لِمَا يَهَا يُسْلِ عَلَى إِنَّ رَسُولًا اللَّهِ إلكه مُصَدِقًا لِما بين مَدَى مِنَ التَوْدِيةِ وَمُنْسِّلُ بِسُولِ بِأَنِي مِن بِعَدُ عِياسُمُهُ آحَمَدُ فَلَمَا جَاءَهُمُ الْبِيتَنَاتِ قَالُولُ هذا سِيْ مُنْهُ \* وَمُنَّاظُا أُمِينَ الْمَرْيُ عَلَيْهُ وَالْكَ ذِبَ وهُو يَدُعُلِ إِنَّ لَا سِلْامٌ وَأَلْلُهُ لَا يَهُدُ كِالْقُومُ الظَّالِينَ يزيدُونَ لِيطُعْنِئُ انْ رَاللهِ بِانْواهِمِيمْ وَاللَّهُ مُنْمُ نُوْرِهِ \* وَلَوْكُرَ وَالْكَافِرُ وَرَفِ هُوَالَّذِي الرَّسْلَ رَسُولُهُ بِأَوْدُ ودين لليَّ لِنظرَهُ عَلَالَةِ بِكُلُّهُ وَلُوكَيَ الْمُشْرِ كُوْزُ • يَاءَيْهَا الدِّيْزَامْنُوا هَلَا وْلَكُمْ عَلْجِهَا كَارِ يَخُ بِي وَن عَذَا بِ المِي فَوْمَنِوْنَ بِاللَّهِ وَيَسُولُونَ تُحَاهِدُونَ فِي مِلْكَبِيلِ لِنَّهِ بِامْوَالِكُوْ وَانَشْمِكُوذُ لِكُوحَيْكُمُ انُوكُنُمُ تَعَلَّونُ لِيغَنِّنِ لَكُرُ ذِنْوُيكُمْ وَيُدِخِلْكُ جُنَادٍ جُرُبُ مِنْ عَيْنِهَا لَانَهَا لُ وَمَسُا كِيَطَيَّهُ فِ جَنَاتِ عِذِنْ ذَ لِكَ الْفُو زُلْلِعِظْلُمْ • وَالْخَرِيْ يَبُونُهُمَّا تضرم فالمذه وكفخ قرك وكبنتر المؤمينين

يَاءَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمُنْوَ كُونُواۤ مَضَا رَاللَّهِ كَمَا قَالَ عِسِيَانُ مَنْتُمَ لِكُونَا يِتِنَمِنَ انْصَارِحَ إِلَى اللّهِ فَالْأَكُولِ يَوْدَحُنُّ نَصْالُولُلْهِ فَامْنَتْ طَالِيْفَةٌ مِنْ بَخَ الْمِنْلِ بُلُ وَكُفْرَتُ طائفة عايدنا الذين المناعل عدوهم فأصير بَيْحُ لِلهَ وَمَا فِي السَّمَا يَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْلَكِوُ الْفَدُوسِ الْعَزِيزُ مُؤلِدًى بِعَتَ فِالإِمْيِانَ رَسُولاً مِنْهُ تَلُولُ عَلَيْهُمُ إِيْرُونُ كُ وَيُعِرِينُ الْكِنَابُ وَلَكِينَةً وَلَذِكَانُوامِنُ فَبُلُكِغِ ضَالَالِمُبُينِ فَرُونِ فِنْهُمُ لَا يُلْكُونُهُ بِهُمْ وَهُوَالْعَرِ بِالْكُلِّهِ ذَلِكَ فَصُ يُّونِيكِ مِن سُنَا وَوَلَيْنَ وَوُالْفَصْلِ الْعَظِيمُ مِنَا الْذِيرَ عَيْلًا وأفها كمنزاللا الخرا اسفارا بشكائل القوم الذبت كَذَبُوا يَا يَاتِ اللَّهِ وَأَلْلَهُ لَا يَهُ لُوكُ الْعَالِينَ فَلْهَاءَ يُهِمَا الَّذِينَ هِادُ كُلِّإِن رُعَمْ تُمُ أَنَّكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وُنِي النَّاسِ فَتُمَّةُ لِلْهُ مِنْ أَن كُنتُمُ صَادِقِهِ فَ فَي وَلا

ولاغنونها بكايما فدمت آيديهم والاه عليهالظا قَالِنَّ لَلْوَتِ ٱلذَّى تَعَمِّ وُنَ مِنْهُ فَالِنَّهُ مُلِلَّا فِيكُمْ فَيُ تُرْدُّونُكُ لى عالم الفرّب والشّرادة فيذُّكُم عاكنة تعمّلون والمراكز مُنُولاتِ وَدِي للصِلْوَمِن يَوْمِلِلْ عُرَةِ فَاسْعُوا الْخُرْلَيْنِهِ وُذُرُوْالِينَةُ ذَٰلِكُمُ تُحَمِّرُكُمُ إِنْ كُنْتُمْ يُعَلِّونَ • فَاذِا فَضِيَّةٍ لضلوة كانتشروا فالأض وابتغوام فضالكم وكذروا الله كُنْرًا لْعَلَّكُمْ تَعْلَانِ قَاذِا رَا وَجِالُوُّ ا وَلَمْ وَايْفَضُوا إليها وتركوك فاتمأ فإما عنداندو خبرتنا للهو وثرالني وَكُنَّ وَٱللَّهُ خَيْرُالِ ازْفِينَ وَٱلْمَافِقُولِ اذِ اجْمَاءَكَ المُنَا فِتُوْنِ ﴿ فَالْوَانَشُهُ كُانِكُ كُرْسُولُ المام كَالله نعل إنك كرسوله والمه بشهد ال النَّافِقَةِ لَكَا ذِيُونَ الْخَلَاكَالَمَا لَهُ حَنَّةً فُصَّلُكُمُ اللَّهِ الْمُحْتَلِقُوا عن سيرا الله المن ساء ما كانوا يُعَلَّونُ ذلك بالمَامَنُوا فَيْ كُفِّرُ وَا فَطُهُ وَعَلَى قُلُونُهُ مِنْ الْفَقْرُونَ

للهُ أَدُّ لَهُ فَكُونِ • وَإِذَا قِيالُمُ تُعَالَمُ اسْتَغَفُّولًا للوكؤوا كؤنسهم وكابتهم بصلاون وهمستكبرون واعظم استغفرت في المراستغفر في المنظمة انَّالَتُلَامِهَدُي لَعْوَمَ لَفَا سِعْيَنِ هُ لِلَّذِينَ يَعُولُونَ تنفُقُوا عَلَمْ بَعِنُدُرَ سُولَ لِلْهِ حَيَّ يَنفُضُكُم وَلَيْهُ خَنَّا لتَّمُوا بِ وَالْإِرْضُ وَلِيَ ٱلْمُنَا فِقِينَ لِأَنْفَقِهُ وَفِيقُولُونَ لَيْثُ رُجُعْنا الْحَلْلَايِنَةِ لِيَخْرُجُنَ الْإِحَةِ مِنْهَا الْإِذَلُ مُلْآمُ الْعِزَةُ وَكُرِيسُوله وَلِلَّهُ مِنهِ كُولِكِيَّ ٱلنَّا فِقِيرَ لِأَيْعَلَمُونُ مِاءَهُ تذيرًا منوا لا تُلْهُ أَمُوا لَكُمْ وَلا أُولادُكُ عَنْ ذَكِراليَّهُ وَمُزُ مَّعَاذُ إِلَّ فَا وُلْكَارِهُمْ لِمَا سِرُونِ وَانْفَقُولِمَا رَزَّفْنَا مُنْ مِنْ قَيْلِ إِنْ يَأْ فِي اَحَادُكُمُ الْمُورَثُ فِيعُولُ رَبِ لَوْلِا أَخْرُتُنِي لَّاكُورُ فِي مِنْ فَا صَّدَّتُ وَأَكُنُ مِنَ لَعِنَا كِيرِهِ وَلَا تُؤْمِرُ ونفسًا لذا بِالْحَامَ إَجَلَهُما وَاللهُ حَبِيرُ عِلَا نَعُمُلُونِكُ

يُجِّ الله ما فالسِّمُواتِ ومَا فِي الرَضِّ لَهُ اللَّهُ عَلَهُ الْحُدُ يَفُوعُلِي كُلِّ نَنْمُ وَقَدِيرٌ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَنْكُمْ كُلُورُمُ فِكُمْ مؤين والله بالغَياد كيصبر منك السَّيْه إن وللأرض المحقة وصورة فأحسن مورثة والنوالصر بعًا إِمَا فِالسَّمَانِ وَالأَرْضِ وَيَعَالُمُا شَرِّونَ وَمَا تَعْلَيْونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِ الصُّدُودِ • المُ يَّا فَكُمْ نَبُولُاذَ يَكُورُونِ فَهَلْ فَذَا فَوْا وَلِالْ مُرْهِمُ وَكُمْ عَذَا كِلَّهُ وَلَكُمْ عَذَا كُلِّكُم فَ ذَلَكُ بِإِنَّهُ كَانَتُ تَأْيُهِمْ رِسُلُهُمُ بِالْبِينَاتِ فَقَالَوْ أَبَشَرَيْ مُدُونِنَا فَكُولًا وتُولُوا وأستَغنَى اللهُ فَاللهُ عَني حَمِيدً • زَعَم الذيكُرُولُ نُلْنُ سُعُنُواْ قُلْمَا وَرَبِي لَنْبِعِينَ أَوْلَتُنْبُونُ لَا عَلِمَ لِمُعَالِّهُ وَلَلْكُ عَالَلَهُ وِيسَارُ وَ فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَالنَّوْ الدِّي كَانِكُنَّا وَاللَّهُ عَالِيَةً إِنَّ خَبِيرٌ ، يَوْجَيْفَكُمْ لِيؤَلِمُ عَذَالِي يَعْ الْتَعَالَى وَمُؤْ ومن الله ويعاضا كالكفرعنة ستاية ويدخله جناية تَعِيْهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِنَ فِيهَا أَيْكًا ذَٰلِكَ لَفُو زَالْعَظِّمْ

ولذيز كفروا وكذبوا بإيناآ وليك كضائا لتارخ الدبز فنها وَيُشَرَ الْصَابِيمِ مِا أَصَابَ مِنْ مُصِينَةِ الْإِلَاذِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَيْ يُؤْمُونُ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَهُ كُلَّالُهُ بِكُلِّ شَيَّ عِلَيْمِ وَمُعَ وَاصْلِيهُ اللهُ وَلَطِيعُوا لِرَسُولَ فَانْ تَوْلَيْنَ فَا يَكُمَّا عَلْرِسُولْنَا البَلانُ عَ المَهُ وَ اللَّهُ لِآلُهُ الْأُهُ الْمُعَى وَعَلَى اللَّهُ فَلَيْتَوْكَالُ لمَوْمِنُونَ • بِاعْتِهَا الدِّيرَ الْمَوْا آنَ مِنْ ازْوَاحِكُ وْوَالْدِكُمْ عَدُّواً لَكُ أَفَا حُذُرُوهُمْ وَإِنْ نَعَفُوا وَتَصَعُرُ وَنَعُنُولًا فَانِ الله عَفُور رَحِي إِغَالْمُواْ لَكُمْ وَأُولَاذَكُمْ فِينَةٌ وَلِللَّهُ عندد الجرعظ، فاتقواالله ما استطعة واسمعول وأطبعفا وأنفيقوا حنرا لانفشك أمرة ومن وقاتنتي نفَسَدُ فَاوُلَمُكُ هُمُ الْفُلِّ إِنَّ الْ تَقْرَجِنُوا اللَّهُ فَرَضِ مسنا يضاعف فك وتغيذ لك والله سكو لَهُ فَ عَالَا لَعَنَ وَالسَّمَ اللَّهِ الْعِيرُ لُلْحَكِمْ

النَّهُ النَّهُ إِذَا طَلَقَ وَالنَّيْلَاءَ فَطُلُقِوْ هُنَّ لِعِدْ بَاتَنَ فاخصوالليدة والقوالد رئكم لاخرجه فيمز ووقت ولايخرنج الأان يأتين بغارحتثة مبتيئة وتلك مدودالله ومَزْيِنُو يُرْحُدُودَالِدُهُ فَقَدْظُلُونَفُسِهُ لَاتَدُرِي فَعَالِلَّهُ عُدِثُ بَعَدُ ذَلَكِ مَرًا • فَاذَا بَلَقُ إَجَلَهُ فَي فَامْسِكُوهُنَ بع وفي اوفار قوهن بع وفي والشهدواد وعدل مِنِكُمْ وَاقِيمُ السَّهَانَ لِيهُ ذَلِكُمْ يُوعَظِّيرِمَنُ كانيؤمن بالله واليوم الرخب ومنيتون الله يخفاله عَرْجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَتْ لَا يَحْسَبُ وَيَنْ يَتُوكُمُ عَلَالِمُهُ مُهُوَ حَسَبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آمِنْ إِ قَدْ حَعَالَاللَّهُ لِكُلِّ سَيَّ قَدْدًا واللائت يئيس وكالحيض فنساليكم اذار تشنم فعيدة ثَلْثُهُ اللَّهُ وَاللَّذِي لَم يُحَمِنِي وَافِلْانُ الأَخْ اللَّحْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الانضاف حَالَهُ: وَفَرْسَةِ اللَّهُ يَعْفَلُ لَهُ هَا مُوسِيراً . ذلك أمر الله اسْزَلُهُ إليكة ومن يبو الله م يكُنْرِعُنُهُ استِيتًا زِهِ وَيُعَظِّمُ لَهُ آجَسًا مُعْهِ

اسكونهن من حث سكنة أنه ولحدكة والنظار وهي لنضقه اعكب وأنكن اولات عرفا فنفو عكرات حق ضعت فَا إِنَا لَضَعُنَ كُلُمُ مُنَا الْحُهُنِ الْجُورِ هِي وَأَثْمُ مُرَابِينًا لَمُ يُمِعُ وَفُومًا نَعَاسَنُ مَ فَسَرَضِعُ لَدَانُونَ وَلِينِينَ وَوُسَعَةِ مِنْ سَعَيْدُونُ وَدُرِعَكُنَهُ وِرُزُفُهُ فَلَينُفِقَ مِمَا آفِيهُ اللَّهُ لِأَكُلُوكُ لِمُكَالِّهُ فَنَسَا الْآمِلَ النها سَيِعَ وَاللهُ مَعَلَمُ السُّرُكُ وَكُانُ مِن قُرِيةً عَتَ عَنْ امريتها ورشيلة تحاستناها حسابا ستديدا وعدبناها عذاأ نُكُرًا • فَذَا فَتُ وَيَالَ أَمِهُا وَكَا ذَعَاقِيةَ أُومُ الْحُسُرًا • اعْدَالَا يُعْمَا سندبها فاتتوالية يالوكل بالبوالذيرامنوا فذائزاكا الداليكادكرا وسنولا يتلوعك كمألان الذم بتيات ليؤج الذبرك منؤا وعرافا الصنا كمان يدوك لظلكات الحككتور ومزكونه بالدوتغلطا يكُ خِلهُ كِتَا يِدَ جَرُكُم مِن حَتَّمَا الْإِنهَا رُخَالِدِيزَ فِيهَا ابْلاً قَدُاحُسُ الملهُ لُهُ دُذِيًّا لللهُ الذِّيحَكَ سَنْعَ سَنْعَ سَمُواتٍ مَمِزَالْا رَضِ الْمُثَاثِنَا يتَنْزُ لُالْأَمْرُ بَينَهُنُ لِتِعَلَّمُ ۚ إِنَّ أَلَهُ مَا كُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ وَلَلْكُ في قد الماطريكا بنت عرعنا الماسية المناطق الماسية

لَحْرِيمُ مَا اَحْرَالِدُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِنَدْعَفُورُوجِيمُ • قَدُفُرَ صَالِمُهُ فَكُمْ خَلِهُ أَيْمَا بِكُو كُلَّهُ مُولِكُمْ وهُوَالْمِينِ الْمُحَالِمُ • وَإِذْ اسْتَرَالْتِينَ اللَّهِ عَفِل أَزُواجِهِ حديثًا فَكُنَا نُبَارُنُ بِهِ فَأَظْهُرُ وَاللَّهُ عَلَى عَرَفَ بَعِضَهُ واغرض عن بعض فأتا نبّا أهابه فالتّ من انبا وها فَالْ الْبَالْخِيْرُهُ الْمِنْتُولِالْكَالْمُوفِعَدُصَعَتْ قَلُوبُكُما وَإِن تَظاهَرِي عَلَيْهِ فَانْ الله هُو مَوليه وَ حِيْرِيلُ وَصَا إِخُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِلْالْكِرُكُ مِعَدُ ذَالِيَظُهُمْ عَسَىٰ رَبُّهُ إِذَ طَلْقَكُنَّ أَذُ يُبْدِلُهُ أَزُولِمَ حَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِلًا فِ مؤمناي فايناي نايتناي عابدات ساتخار بتباب وَالْكُلُوا فَي إِلَيْهِ الدِّينَ الْمُؤْوِقُ أَنْفُكُمْ وَالْفَلِكُمُ فَالْكُوارُ الْمُؤْوِقُ الْمُؤْمِنُ الْ وَفَوْدُهُاالِنَاسَ وَلِلْحِارَةِ عَلَيْهَا مَلَآثِكُةٌ عِلاَظَ شِيلًا ذُ لايعضون الله ما اعرف ويفعلون ما يؤمون الماللين كفروا لاقعتذ رئواللوم اغانج ون ماكنته فا

يَاءَتُهُ الذِينَ امْنُوا تُوكُوا لِأَيْلَ لِلْهِ تَوْجَةً نُصُوحًا عَسْ رُبُكُرُ الأيكنز عنك سيتناجك فراند حلكم جناب بخرى بن تحتيها الانهار يوملا نحز عاشه الئة والذير المنوامف نؤرُ هُ دِيسَعِي بَايُنَ أَيْدِيهِ وَمَا يُنَا مِهُ يَعَوَّلُونَ رَبِّنَا أَتَّمِيلُنَا نُورُنَا وَاعْفِرُ لَنَا ايِّكَ عَلَيْكِلِ شَيْءُ وَبَيْرٌ • يَاعَيْهُمَا الَّيْنُ الْمِد الكنار كالمنافيين واغلظ عكبهم وماويهم بحنه ويشكلهير صَرَيًا للهُ مَثَلًا الِنَبِي كُمْزُ وَالْمُ أَتَكُونِهِ وَامْرُأَةَ لَوْظِ كَانَتَا خَتَ عَنْدَيْنِ عِبَادِ نَا صَالِحَةُ فَا نَنَا هُمَا فَالْعَنْيَا عَنْهَا مِنَاسَلُنُا وَقِيلَ ادْ عُلَا النَّارِمُ عَ الذَّا خِلِينَ • وَضَرَّبُ اللهُ مُثَالًا لِلدِّبَ الْمُغُلِّ امُرَأَة وَعُونَا إِذْ قَالَتَ رَبَّإِي لِمِعِندَكَ بَيْناً فِي أَجُنَّهُ وَجَبِّنِي مَنْ فِعُونَ وَعَلِهِ وَيَجْنَى مِنَ الْعَدُمُ الظَّالِيرَ • وَمَيْمَ الْمَتَ عِمْ إِنَّ التي أخصنت وجها فنفخنا بيدمن روحنا وصدفت بكات نَفِيا وكُتُهُ إِن وكانتُ مِن الفانتين 12

سَأَرُكُ الذِّي بِيدِهِ اللَّكُ وَهُوعَاكُمْ الشَّرِيِّ وَأَبِينُ الذِّي خَلَقَ الْمُرْتُ وَالْمُونِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْاحِينِ إِلَّا وَعَوْلُونِيزُ الْعَفُورُ ۗ الَّذِي فَكُنَّ سَنْعُ سَمْ إِن طِياقًا مَا تَرَىٰ فِي خُلُقِ الرَّحْ فِي مِنْ تَفَاوُتُ وُرْجِعِ ٱلبَصْرُ هُلُ تَرَى مِن فَطُودِ فَرْ ٱرْجِعِ ٱلمُصْرَكِينَ نَقَلُتُ النَّكَ البَصَرُ خَاسِماً وَهُوْ حَسِيرٍ • وَلَقَدُ ذَيَّتُنَا السناء لذتنا بمضابيح وتجعلناها رجوما التشياجاين وَاعْتَدُنَاكُمْ عُذَا بِالسَّبِيرِ وَلَلِّذَيْزِكَ غَرُوْابِرَ مِعْذَابُ هذه وبشر المصرر والمالية في السيعة في المالية الموج فَوْرُ • تَكَادُ مُنْ رُمِ الْفِيظِ كُلِّياالْتِي فِيهَا فِي ﴿ سَأَهُ حِينَ ا لُمُ أُتِكُمُ نَذَينُ فَالْوَالِمَ فِيدَجَاءَ نَانَذِيرُ فَكَدِّينًا وَقُلْنَا مَانَّزُلُ لَدُ مِن سَنَّى إِن النَّمُ الْإِفْضَالَ إِلَكِيهِ وَقَالُوالْوَكُونَالْسَعُوالُ نفقام كنافي صداك ستعير فاعترفوا بذنبه فسيعقا مُعِي السَّعِدُ إِذَالَةُ رُبِّ عِنْشُونُ دَيُّهُمُ الْفِيبُ لَمُ مُعْفِقً وأَجْرُكِينُ \* وَاسْتِرُوا قَوْلُكُمْ أَوَاجْمَةٌ وَمِرْ إِنَّهُ عَلِيمُ بِنَاتِ الصَّدُ وْرِ • الْإِنْفَامُرْ حَانَ ﴿ وَهُواللَّطِيفُ الْخَنْرُ فَ

هُوَّالَذَى جَعَالِكُمُ الْارْضَ ذَلْولاً فَامْشُوا فِهِمْنَا كِيها وَكُالْانِي رْنِقِيرٍ عَالِيهُ الْمُنشُورُ • عَلَمْنَتُمُ مَنْ فِالسَّمْ الْمَا يَعْنِيفَ الْمُنْكُمُ فَاذِاهِ عَوْدُ \* امْ المَنْمُ مَنْ فَالسِّمَا وَانْ يُسُلِّ عَلَىٰ الْمُحْاصِبًا مُ فستعلمون كيف ألي وكقد كنب لذي عن قبال في فليف كان نَكْبِرِ • أُوَّلُمْ يُوِّالِلَا كَطَيْرِ فَوْقَهُمُ صَافَاتٍ ويَقَيْضِ مَا يُسِيرٌ" الْآانَةُ إِنَّهُ يُكُلُّ شَيْءٍ بِصَيَّرِ • امَّنْ هَنَا لَاذِي هُوَجُنْدُلُكُمْ سُفُحُ مِيْ دُونِ الرَّمَ إِنالُكَا فِهُذَالِآفِي عُنُ فِي النَّيْ هَذَا الدَّيَ يَنْ فَكُمُ أَنِ اسْكُ دَرْقَةُ بِلَ حَوَّا فِي عَنْ وَنَعْوُرٍ الْمَنْ بَيْنَيْ مِكِمًّا عَاضِهِ اهَدُى آمِّنْ بَسَبْى سَوِيًّا عَلْي صِراطٍ مسْنَقْيمٌ فَأَهْ وَلَذَّ كَالْسُأَلُمْ وحَعَلَاكُمُ الْسَنْءَ وَالدَّصَادِ وَالاَفْدُةُ ۚ قَابِيلًا مَالسَّنَكُووُكَ فَالْ هُوَالِذِي ذَرًا كُمُ قَالِا رَضِ قَالِيهُ عِنْشُرُونَ • وَيَعَوْلُونَ مَنَى هُمَا الوَعْدُانِ كُنُهُمْ صَادِ فِهِنَ فَالْمُمَّالِعَالُ عِنْدَالِدُهُ وَا يَمَّا الْإِلَاثِينَ فَالْمُمَّالِ فَكَا ذَا وَهُ ذَلُفَةُ سُهِيَّتُ وَجُو الدِّيْزَكُ فَرَوْاً وَفِيرَاهُ لَا الْذَب كُنْتُوْبِرِ تِلْتُعُونِدُ • قُلْ الكَيْتُو الذا لَهُ لَكُونَ اللهُ وَثُنَّا مُعِي وُنْجِيناً فَنْ يُحِيرُ لَكَا فِرَىٰ مِنْ عَلَا بِ الْبِيرِ . \* قَالِمُولِيِّينَ

عاهوالرقن المنابز وعكب توكانا فستعلم ومزهوفي مُبِنِ • فَالْأَلِثُمُانُ أَصِيرُمَا فِي عَوْرًا فَنِ يَأْتِيكُمُ عَامِمُ عِن ومايسطرون ماأنت بنعية وتك يحينان فافكك لأجر أغبر تمنون وافاد للكحاف عفلم فستنفر ويضروك فالألفتوك إذرتك هواعلي مناطق وهُواعَلُمُ الْمُهْرَدِينَ فَالْنَظِيعِ اللَّهِ بَينَ وَدُوْلُو تَدْعِنُ فَيُدْهِمُ فَكُ وَلِاتْطُاءُ كُلَّ الْفِي مَهِينَ مَمَّا رِمَسْاءِ بِنَيْمٍ مَنَاعِ الْمُرْمُعْدَدِ أَيِّم \* عَثَّرَ مَعَدُذُ لِكَ نَنِيمْ • أَنْكَانَ ذَامَالِ وَيَنِينَ \* إِذَا تُتَاعَلُّمُهِ الْمَانُونُ فَالْ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَلِينَ سَنَيْمُهُ عَلَيْكُ صُلَّهُ • إِنَّا بلوناهم كابكونا آض إركابتة إذاقسموا ليصرمنها مضجين والسُّنَانُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهُا طَالَعِتُ مِنْ رَبِّكُ وَهُمُ الْمُعَوْنَ نالين كالعبريم فنناد والمفيدين الذلفذواعلى وثلم" كنة ضارمين فأنطك فؤا وهم يتخافنون وو

انُ لا يَدْخُلُمُ اللهُ مَ عَلَمْكُمْ مِسْكِينَ • وَعُدَوْاعًا حَرْدِ فِادِرِيَنِ فَلَاكَ أُوهِا قَالُواۤ إِلْكُوۤ الْوَكُو اللَّهِ الْوَكُو اللَّهِ الْوَكُولُ الْوَكُولُ ال عَ وَمُولَدُ قَالَ وَسَطَهُ اللَّهُ أَوْلَ كُلُّهُ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل سيُحادُ رَيِّنا إِنَاكُنَا ظَالِمِينَ • فَأَفَّرُ بِعَضْمُ عَلِيقَضِ ٥ يَمَلَا وَمُونَ فَالْهُ إِنَّا وَلَكَنَّا لَمَا غِينَ فَعَنَى رُبِّنًا جُالُعَا لِيَاكُ مِنْ وَمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ إِنَّا لَكُلُّوا اللَّهِ الم وكعَذَا يُالْأَخِرَةِ ٱكْبُرُ الْوَكَا نُوابَعِلَهُ وُنَ ۚ إِنَّ لِلْتُقَارَ غِنَدُ رَبِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمُ اقْتُعِوْ الْكُسْلِينَ كَالْحُوْمِينَ مَا أَكُهُ يَنْ عَلَوْنَ • امْ لَكُرُكُنَاكُ فيه تَكُنْ شُوكَ • إِذَّاكُمْ فَيهِ عَلَا اللَّهُ فَيهِ كُلَّا نَيْرُونَ أَرُلُمُ الْمُأْنَّ عَلَيْنَا بَالِفَةُ الْحَافِحُ الْفِيمُةُ إِلَّهِمُ أَلِمُ لَكُمْ لَأَ عَكُونُ • سَنَاكُ التَّهُ مُنَاكُ زَعَمُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْكُ فَلَيَّا تُقُا بُسُرُكُامُ إِنَّ كَا نُعَاصَادِ فِلْكِ يُومُ لِكُنْتُفُكُمْنَ سَاقٍ وَلُلِمُعُنَّكُ إِلَى السَّيْحُ وْ فَلَا يُسْتَطَابِعُونَ خَالْشِعَةُ الْصَادُهُ وْ رَهُمُهُمْ وَلَهُ فَقُدُ كَانُا يُدْعُونُ إِلَى السَّيْرِ فِي وَهُمُ سَالِمُونَ ۚ فَذَكُ إِنِي وَمَنْ كَانَا بُهُمَاناً بَيتْ سِنْسَتُدُرُ عُهُمُ فِي حَتْ لَانْعَلَى ﴿ وَالْمُلْكِينَ لَدُومِ مَتَوَ

ا وَسَنَعُهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَابُ فَهُمُ الْعَابُ فَهُمُ الْمَالُولَةِ وَ الْهُولُادَ وَهُومَ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وخار الانظرُ وَلَجِبَالْ فَذَكَّنَادَكُمُّ وَلَحِلَّةً • فَيُومُ مُدُوقِفَةً ٱلْوَاقِعَةُ • وَلَفَشَقَتْ السَّمَاءَ فِي يَغِيثُو وَاهِيَةٌ • وَالْمُلْكُ عَلَّىٰ إِنَّا وتعارُ عِنْ رَبِكَ فَوْقُهُ يَوْمَ لَذِي مَا إِينَةً • يومَ يَذِنْ فَضُولُ الْحَوْدُ مِنكِ أَنْ فِيكُ \* فِأَمَّا مَزُ الْمِنْكِ كِنَابَهُ بِيَمِنِهِ \* فَيَتُولُهُمَّا وَمُ أُوِّرُكُمُ كِنَايِنَهُ وَ إِنْ ظُنَنَا أَنِي مُلْ وَحِيابِيَّهُ وَ فَهُوَ فَهِينَا وَاصِيَّةٍ ي جِنَّهُ عَالِيكِةٍ \* قَطُونُهُما دَانِيَةٌ \* كُلُوْ وَانْسَرَبُوا هَبَنَّا بِمُلَّا اسًلْفَتُمُ فَالْإِيَّامِ الْخَالِيَةِ \* وَأَمَّامُوا وُتِيَكِتَابُرُيْنِمَالِه • فَيَقُولُ يالمنه كا وتكينابية . وَلَمْ أَوْمِنا حِسَابِيَّهُ وَيَالَيْهُا كَاتِ العَاضِيرَةُ \* مَا أَعُنَى عَبِّي مِالِيهُ \* هَلَكَ عَبِّي سُلْطَانِيدٌ \* وَالْمُونُ فَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّ ذِرَاعًا فَاسُلِكُونِ • إِنْكَالِكُلِوْمِنْ اللهِ الْعَظِيمِ • وَلا يَكُونُ عَلَى طَعًا عِلْسَكُم. • فَكَيْسُلُهُ الْيُومُ هَمُنَا حَيْمٌ وَلَاطَعًا مُ الْأَمِنَ اللَّهِ لاَيًاكُنُهُ الْأَلْفَا طِي فَنَ فَلَا اقْسَدُ عِلَا تَضِرُونَ وَعَالَاتِمُورُونَ ايُّهُ لَعُولُ رُسُولُكُرِيم • ومَا هُومَةِ لَ شِاعِ قَلْبِالْمَا لُوْمُونُكَ وَلَا بِعَوْلِهُا هِنَّ قَلْمِالُكُمُّاللَّكُرُوزُنَّ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِوالمَا لَمَيْنُ

وَلِوَ نِفُوَّ لِمُعَكِينًا بِعَضَ الْإِفَّا وِمِا ۚ لِأَخَذُ نَامِنُهُ بِالْمَهِيٰ وَإِنَّالْنَعَادُ ازْمَنَاكُمُ الْأَمْالُونَانِهِ سُتُلَ سَائِلٌ مَذَا سِلْ قِيرٍ \* الكا وَرَ لَيْسَ لَهُ لِافِعْ \* مِزَلَلَّا ذي المقارج • تعرجُ اللا فِلَةُ وَالروْحُ إِلَيْهُ فِي يُومِ كُانَ مِقْلَارُهُ حَسِينَ الْفُ سَنَةَ فَأَصِرُ صَوْاحَيَاكُ الْهُوْرُونُ بَعِيدًا وَزَيْهُ قَرِيبًا • يَوْمُرْتَكُونُ السَّمَاءَكَا لَمُولِ \* وَتَكُونُ ا المالكالعين ولايستاحير جيا. ينصرونه بود وينتذي منعذاب يومينز بنساوه وصارجته وأجيه وَفُهِ لِنَوْ الْنَيْ تُوْ وِسِو ﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مَهِيعًا ﴿ المهالظ تزاعة لليشوى تذعوم أدبروتولي وجمع فأوة إنسان خلق هلوعا ما إذامسك النتكر بجروعا

وَإِذَا مَسَ الْمُ الْمُنْ وَعُمَّ الْإِلَّا لَمُصَالِحَ فِي الدَّبَيُّ هُمْ عَلَيْ صَالَوْ عِلْمَ لِأَلْمِي وَالذَّبَ فِيَامُوا لِمَ رَحَةً مَعَالُومٌ \* للسِّنَاعِلِ وَالْحَرُ فِي • طَلَابُ يصُدِّونَ بِيَوم الدِّينِ وَالذِّينَ هُمْن عَنَا بِدَيَّمَ مُسْفِقُكَ اِذَ عَذَابَ دِيْنِهُ عَنْهِ مَا مُوبِدٍ • وَالَّذِينَ هُمُ الْمِرُوجِهُمْ الْفِطُونَ ۗ الاعْلَازُ واجِهُم أَوْمُا مُلَكُّ أَعْالُهُمْ فَأَيُّمُ عَبْرُمُلُومِينَ وَ إِنْهُا وَرَآءُذُ الَّهِ فَا وَلِيْكِو مُ الْعَادُونَ • وَالْذِينَ فِي الْمَانَاعُ مِ وعَهُدِهِ مِنَا عُونَ ۗ وَالْدَبَرَ هُمُ نِنْهَا وَايْرُ قِالْمُونَ ۗ وَالْذَيْثُ عَلَى الْوَيْهُ وَ مِنْ الْوَلِدُونَ \* الْوَلِدُونِ الْمُولِدِينَا وَمُنْكُونِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ فَالْوَالَهُ يَنِ كُنُرُوا فِيكُكَ مَهُ طِعِينَ • عِنَ الْبَهِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِنِيَدُ ابطلع كُلُّا مِريِ مِنْهُمُ إِنْ يُدُخْلُجَنَّهُ نَجِيمٍ كُلُّ النَّا خَلَقَا هُمْ مِنْ يَعَلَمُ وَ فَالْأَهُمُ مِنْ مِرْتِبِالْمَثَارِقِ قَالْخَارِثِ إِنَّالْغَادِرُونَ عَلَادُنْبُدِ لَهُ حُبِرًا مِنهُمْ وَمَا تَحْنُ بِمُسْبُوفِينَ فَذُرُهُمْ يَحُوْمُونَ وتلعن حج الافاكوم الدي وعدون وفريخ فحانين الأجذان سراعا كأنتهم إلى نصُب يوفيض في فاستعالم مُهَمُّهُ ذِلَّةً وَالْإِلْمَةُ الدَّبِكِ الْوَالْمِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## سورُةُ النَّيْحُ عَلِينُ والسَّكَرُمُ وَهِي لَمَانِ وَعِنْ المَامَّةِ •

لَدَّ • فَالْ يَا فَوْمُ إِنَّ كُلُّمْ نَذِيرُمُهِينٌ • ازَاعُهُ وَلَقُوهُ وَاتَّغُوهُ وَ البيون في يغفز لكرين ذنف كم ويؤيِّر كم إلى جرامسكم إنَّ أجرالله إِذَا جَاءَ لا يُوجَوْ لُوكُ مُنْ يُعْلَمُ إِنَّ فَالْمَائِدِ إِنِّي دَعُودُ قُومِي لِبُلا وَنَهَاراً \* فَلَمِيزُ وَهُمُ دُنِحًا فِي آلا فِرا راً • وَافِي كُلِّمَا يُحَمِّكُ بْغُنِرَ لَهُ يَرْجُعُلُوا صَابِعَهُمْ فِي ذَانِهُمُ وَاسْتَفْسَنُوا ثِيثًا وَاصْرَوُا واستكرواأستكارا • تُمُ أَنَّى دعونهم في الما إِنَّ اعْلَنْتُ كُمْ وَاسْرَرُكُ كُلُ السِّرُارِ فَ فَعَلَّ اسْتَغَفِرُوا رُبُكُمُ أَيَّهُ كَانَ عَفَاكُ فَيرْسِ السِّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذَلَاكً فَ مَعْدُوكُمْ إِمَوْلُومِيَينَ وَيَجْعَلُكُمْ جَنَّابِتِ وَيَجِعُوالِكُمْ أَنَّهَارًا • مَالَكُمْ لْ زَجُونَ إِلَهُ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَقَاكُمْ أَكُوا رًا \* الْمُرْفَكُمُ عَلَى اللهُ لله لبنكم في الأص ساتا في محدكم فيها ويخريكم أخراجا

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْإِرْضَ بَسِياطاً لَيْسَلُكُو مِنَا سُيْلاً عَالِمًا \* قَالَ يُؤْخُ رَبِ إِنَّهُ عَصُوبِي وَاللَّهُ فَالْكُورُ مُا مَالُهُ وَوَلَا يُرَاكِنُ الْمُسَارًا ﴾ وَمُكُونُ إِمْكُ إِكُمَّا لِي وَقَالُوالا مَدُلُدُ الْمِنْكُمُ وَلَا مُذُلِنَ وَذَا وَلَاسُواعاً \* وَلايعَوْبُ وَيُحْقُ وَيَسُرًا وَ وَقَدَاضَلُوا كُنِيرًا وَالْإِرْدِ الظَّلِلِيرَ الْإِضَلَالًا عَمَّا حَطِيبًا مِن عُرِ فِي فَا فَا دُخِلُوانَادًا \* فَلَمَ عَكِرُ وَلَكُمُوا وَفُلِلُوا انَصْارًا \* وَقَالَ مَنْ حُ رَبِيلًا لَهُ رَعَكُ لِلْأَصْرِ مِنَ لَكَا فِرِيَدَيًّا رَّأَهُ نِلُكُ إِنْ تَذَرُهُمُ يُصُرِلُوا عِبَا دَكَ وَلَا يَلِدُوا الْإِفَاجِرُ كُمَّا رَّا \* دكياغيزلي وليالدتى ولمئنة ككابنيتي مؤمينًا والمؤمينيز وك لَهُ مُنتَ اللَّهُ مُلِكِّرُةُ وَالطَّلْلِينَ الْإِنتَارًا ﴿ لَكُنَّ عَانَ كُوْمُ فِلْ وْ الْحِيحَ الْيَ انْهُ السَّمْتُمُ وَنَوْ فِنْ الْجِيِّ فِعَا الْمُآلِنَّا سِمَعِنَا فَزُانا عُمُا أَنَّ يَهُدُبِي لِكَالِينُهُ دِ فَأَمَنَا بِهِ وَلَنَ مُنْفِرِكَ بِرَبِّنِا أَحَدًا • وَاللَّهُ نَعَالَىٰ جَدَرُيِّنا مِا تَخَذُصَاحِبَةً وَلَا وَلِدًا • وَلَنَّهُ كَانَ يَعُولُ سَيْهُنا عَلَى الْدِسْطَطَا • وَإِنَّا طَنَا الذِّن تَعُولُ الْإِنْسُ وَكَلِبْنُ عَلَيْهَ وَكُذِبًا \* • •

وُانْهُ كَا ذَرِ خِالْمِنَ لَانِسَى بِعُوْدُ وَنَ بِرِجَالِمِنَا لِحَيْ فَزَادُ وَلَهُمْ رهُقًا • وَأَنْهُ طُوْاكُا طَنْهُ أَنْ أَنْ يَبُعُثُ اللَّهُ الْحُمَّا • وَإِنَّا لَمُسَّنَا الْمُتَمَّاءَ فَوْجُدُنَا هِنَا مُلِئُتُ حَرِيسًا شَدِيدًا وَ شُهُا \* وَأَنَّاكُنَّا نَعْدُونُهُمْ مَقَا عِدَالسَّمْعُ مَنْ يُسْتِيعُ الْأَنَّ عِدْلَهُ سِيْهَا بِأُرْصَدًا • وَأَمَّا لَا نَدْدِي ٱللَّهُ وَارْمِدَ بِي فِي الأرض أمرازاديهم رَبُّهُم رَيشُدا • وَأَنَّا مِنَا الصَّالِحُ إِنَّ وَمَنَّا دُونَ ذَلَّكِ كُنَّا طَلَّتِنَّ قِدَدًا • وَٱنَّاظَنَنَّآازَلَنُهُ إِلَّهُ فِ الْأَرْضِ وَكُنْ نَفْحِ: " هُ هُرِيًّا • وَآنًا كُنَّا سَمِعْنَا الْهُ دُفَّامِنًا مِنْ فَنْ يُؤْمُنْ مِرْتِهُ فَالاَيْحَانُ جَنْسًا وُلارَهُمَقًا • وَإِنَا مِنْ ا السُلِوْنَ وَمَنِنَا ٱلْفَاسِطُونَدَ فَنُ اسْلُمُ فَالْوَلَنَالِوَ يَحَرُّ وَارْشُدُّ • وَأَمَّا القَاسِطُونَ فَكَانُولِ إِنَّ لَوْلِيِّنَا اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ لُولِيِّنَا اللَّهِ ال عَلَا لَطَرِيعَةِ لَاسْقَيْنَاهُمُ مَا يُحْدَقًا فَ لِينْتِنَهُمُ فَفَ وَنُ نُعِرْ عَنْ ذَكُرُ رِبِّهِ يُسْلُكُ لُهُ عَنَّا بِأَصْعَدًا " فَأَنَّ السَّابِعِدَ لِلَّهِ \* فَالْاتَدْ عَوْلِمُ عَ اللَّهِ الْحَدَّا \* وَاللَّهُ لَمَّا قَا مَر عَبُدُاللَّهِ بِدُعُونُ ۚ كَادِنُوابِكُونُوبَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ۗ

فَالِنَّا آدُعُولُ رَبِّي وَلِأَ الشَّرِكِ ، مِهِ أَحَمًّا • فَزَا فِي لَا أَمْلِكُ لكَيْ حَنْرًا وَلارَسُدا • قُلْ فِي لَيْ يَجُورَ فِي ثِنَا الله لَـدُ وَكُنْ احَدَمَىٰ دُونِه مُلْتَدًا ﴿ الْأَيْلَاعًا مِنَ اللَّهِ وَرَسِنَا لَا يَرُّ وَمُنَّ بعَصُ الله وَرَسُولُهُ فَازَّلَهُ نَارِي مَنْ خَالِدِي فَهَا اللَّهُ فَالْحُمْ مُنْ خَالِدِي فَهَا اللَّهُ حَتِيًّ إِذَا رَا وَمَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعَكُونَ مَنَ صَعَفُ نَا صِرًّا وَ اقَلْعُدُدًا \* قُالِذِ لَدَرِي آفَرَبُ ما تَوْعَدُونَ امْ يَجْعُ إِلْدُنَةِ امَدًا • عَالِمُ الفَيْبِ فَلا يُغْلِمُ عَلَيْنَ مِ أَحَدًا \* الْأَمْرُا رَفَيْ مِنْ رِسُولِ فَازَنُهُ يَسَلُكُ مِنْ نَبُنْ يَدُيْدٍ وَمُنْ خَلْفِهِ وَحَمَّا ليعَادَانَ قَدَا بَلْعُوارِسِالْاتِ رَبِهِمْ وَإَخَاطَ عِالْدَيْهِمْ وَإِخْ الله وعفون نَاعَيْهَا الْمُزْمَتِلِ فَوَاللَّهِ لَا قُلْسِلًا فِي نَصْفَهُ ٱوَانِتَقُومُنَّهُ قَلِيلًا ا وُزُدِعِكُ و وَرُتِولِ الفَرَانُ تُرْتِيكِ • ايناسَ المِعَ عَلَيكَ قُولًا تَتِيلًا • انَ مَا شِيئَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ الدَّالِكَ فَالنَّهُ الرّ سَيْعًا طُويِلاً \* وَاذْكُلُوسَ رَبِّلِي وَتُبَعِّنَا اللَّهِ يَتِيلاً \* •

رَبُ الْمُنْفِرِ فِي وَلَلْغَرِبُ لِأَلِهَا لِآهُو فَا خَذُهُ وَكِيلًا وأصبر على ما ينولون وأهر هي أيم الله وذرت و الكُذَىنَ إِوْلَالْنَعْمَةِ وَمُعَلِقُ مُنْ قَلِيلًا • إِنَّ لَيُنَّا أَنْكَالًا كَ حَيِيًا } وَطَعَامًا ذَا عَضَيَةً وَعَذَا بِٱلْكِيمَ \* يُوَمِّرَ حُثَالُاثُ مَلِيْنِالُ وَكَا نَتِ لَمِنَالُ كُنِّيمًا مَهَمَالًا • أَيَّا أَرْسُلُنَا آلِيكُمُ رسولاسناهدا عكياكم كاارسكنا الفغوي رسولا فَعَصْمَ وَعُونُ الرَّسُولَ فَأَحَدُنَا وَأَخَدُنَا وَأَخَذًا وَيَسِكُّ • فَكُيْفُ سَتُوْدُ الْوَكُمْرُ فِي مُلْكِعِكُ اللَّهِ الْمُعَالَى سَبِياً إِلَّا السَّمَاءُ مَنْفُطِّ بِهِكَادُ وعَنْ مُعَنَّوُ لا الزَّهْ نِهِ مَذْكُرَةٌ فِي سُمًّا وَأَخْذَا لِي رَبِّر سَدَ وإنَّ رُيَّا لِي يُعَالِ أَنَكُ تَقُومُ إِذَّ فَي مِن تُلْتُ إِلْكِيلُ وَنَضِفُهُ وَتُلْكُهُ وطَائِقَةُ مِنَ لَذِي مُعَكَّدُ وَلَذَهُ يُعَدِّدُ لِللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُ الذّ عَضُوم فتاب عليكم فأفر فأماتيسر فزالة إن عِلَم انسيكون منط مرضى والخرور يضربوك فالارض يتعود فوضلالله والنوون يتايلون فيسبيل لله فافرؤا ماتيتك مؤه والميموا الفكامة وانواالزكوة وأف صوالله وضاحك

وَمَا تُعَلِّمُوا لِانْفُسُكُمُ مِنْ خَيْرِ جَدُونَ عِنْكَاللَّهُ هُوَخُيْرًا وَأَعْظُ وَأَجُرًا فَ وَاسْتُغْفِوْ وَاللَّهُ ۚ أَنِهُ اللَّهُ عَفُوْرُتِكِ عَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّنُ فَرِهَا مَذِرٌ ﴿ وَرَيَّكِ فَكُيرٌ ۗ وَيْنَا مِلُوفَظُرِّ وَالرُّجُو َ فَاهِيرٌ • وَلا غَنْ لَيْسَتَكُمِّرُ \* وَلِرَيْكَ فَاصِيرُ • فَلَوْا نْقُرِفْ النَّا قُورِ \* فَذَلِكَ يَوْمَتُونِيَوْمَ عَسَيِّرٌ عَلَيْكَا وِزِعَنْكُمْ سَبِيرٌ أَ ذَنَ وَكُنْ ظَلَتْتُ وَحَيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مُذَاثًّا وَيَنِينَ سَهُوْكًا ﴿ وَمُهَدَّتُ لَهُ مَهُمِيدًا ۚ فَرْ يُطْعُ أَنَ أَنَا لَهُ كُلَّا يَنُهُ كَا نَالِا يَا تِنَا عَنِيلًا ﴿ سَارُهِعَهُ صَعَوْدًا ﴿ إِنَّهُ فَكُرَّ مُ • فقراكيف قدر \* فرقباكيف قدر فرنظر عَبْسُ وَلَبِسُو \* فَرُادُبُرُ وَاسْتُكُمُرُ \* فَقَالَ إِنْهُذَا لِآبِيمُ و إِذْ هِذَا لَا فَوْلُ الْمِشْرِ • سَا صَّلَي هِ سَقُرُ آَادُ رَبِكِ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تَبْنِقِي وَلَا نَذُرُ \* فَوَاحَةٌ عَلَيْهِ لَا يَسْعَةُ عَشَارًا وَالْ

ومَا جَعُلْنا أَصْعامًا لِنّارِ الْأَمْلَاثُكَةُ وَمَا جَعَلْنا عِدْتُهُمُ الأَفِينَةُ لَّإِذِنَ كُفَرُ فِي لِيسَتَيْغُمُ الْوَكَ أُوتُوا لِكِتَأْ وتزة ادالذبر المنوا آنانا ولائرنا بالذين وتؤاكا وكالوثمنوك وليقوك الذك فنفكويهم مرض والكافرة مَا ذَا زَادَاللَّهُ بَهٰذَا مَنَ لا كَذَالِدُ يُضِرِّلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءَ وَ الذي من أسناء ومايغ كي كيودرتك الأهو وماجرالا ذَكُرَى لِيَشْهُم • كَالْأُ وَالْقَيْرَ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَاذَبُرُ ۚ وَالْصِّيلُ الْمَالَمُ وَ النَّهَا لَاحِدَى لَكُبُر فَ نَدْيِرًا لِلْمِشْيرِ فَ لِيَ سْنَاءَ مِنِكُ أَنْ نُتِقَدُّمُ أَوْ يُتَوْخِرُ \* كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبِكُ رَهِينَاةُ وَ الِأَاصَاءَ اللَّهِينَ فَهِجَنَّاتٍ يَتَسَاءَ الْحَنَّ عَنِ لَكُونِينَ مَاسَلَكُمْ فِي سُقَرَ • قَالُوا لِمَ نَكُ مِنَ لَصُلَانَ وَمُ نَاوُ مُفَاعُ السِنِكِينَ وَكُنَّا يَخُونُ مَعَ الْخَارِّصِينَ • وَ كُنَا لَكُذِب بِينِم الدينِ حَتِي آلانُ البَعِينُ • فَانتَفَعُهُمُ سُفًا عَف أُالسَّا فِعِينَ ٥ فَمَا لَمُ وَعُوالنَّذُكُومَ مع منه و کانه حرستنفره و فرت م فسول قر

بُكْيِرِيدُ كُلَّامِ يُ مِنْ إِنْ يُولِي صَفَّا مُنْشَرَةً \* كُلَّا بَا لا يَخَا فَوْنَالا خِرْهُ فَ كُلِّلْ إِنَّهُ تَذَكِّرُهُ فَ فَمْ بَشَاءَ ذَكُرُ اللَّهِ وَلَا مُومًا يُذُكُرُونَ إِلَّانَ يُسَنَّا عَالَىٰ لَهُ هُوَا هُمُ ٱلدَّقُوحُ وَآهُ لِلْعَفَرُهِ والمقالمة وهي ارتعوك لا قَنْهُمُ بِيوَمُ الْعِنْمَةِ ۗ وَلَا أَشْسِرُ بِالْتَغَنِيرِ الْكُوْمَةِ ۗ أَيُمُ المنِسَادُ النَّنُ بَجُمُ يُحِظَا مَهُ \* بَلِي قَادِدِينَ عَلَى دُسْتُوعَ بَنَانًا بَرُرُ يُلانشِنا نُلِيَةُ وَالْمَامَدُ \* يستَعُرُ إِيَّانَ يُومُ الْعِيمَةِ فَا ذِا يُرِقَ الْبَصُرُ فَ وَحَسُنَا لَعُ ١٠ وَجُعِ السَّيْدُ وَالْعُرِ يَتُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَتَذِ إِنَّ المُفَرِّ فَكُلُّولًا وَزُرًّ الْحَرَاكَ يَوْتُكُو السُّنَقَيُّ فِي يُنَبِّئُ الرِنسانُ يُومُكِّذِي مَا قَدَّمُ وَأَحَى \* مَل الانتَسَانُ عَلَى نَفْسُدِهِ بِصَبِيرٌةً ﴿ وَلَوْالْغَيْ مِعَا ذِيرُهُ ۗ لِلْحُولُومِ لسابنكولتَغَايَدُ انَّ عَكِينا جَعَدُ وَقُوانَهُ \* فَاذَا قُولُنا الْمُ فَاتَّبِهُ قُوانَهُ \* قُرُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ \* كُلْأَبَا يَجْبُونَ الْعَاجِلَةِ \* فَيَ وَدُونَ الْإِخْرَةُ وَجُونِينَ لِمُ الْمِنْ وَالْحِينَ الْمُطْرُةُ الْمُ

ووُجُونُ بِعِمِيْدٍ بِالسِرَّةِ \* نَظَنَّ اذَينُعَابِهِا فَا قِرَّةٌ \* كُلَّا إِذَا لَلْغَيَّالِثَرَاقِي ﴿ وَقِيامَ إِزَّاقِ ۗ وَظُنَّالَتُهُ ٱلِمَالِيُّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْتَغَتَ السَّاقُ \* بِالسِّتَاقِ \* الْحُذِيِّكُومُ مُذَالِسُنَاقُ فالأصدَّة وَلَاصَادٍ فَ وَلِكِي لَذَبُ وَتُولَى فَرْدُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرْدُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهُ يَتَمَطُّوا وَ اللَّهُ فَأُولِكُ فَأُولِي فَ تَرْأُ وَلِيكُ فَأُولِكُ مَا وَلَكُ مُ يُحْسَبُ الْإِنسَادُانَ يَرُكُ سُدِي ﴿ الْإِيكُ نَظْعَهُ مِنْ مِنْ مَنْ أَنْ ثُرُكًا نَ عَلَقَةً فَخَلُقُ فَسُونِي فَجُعَلَمِنِهُ الْرَوْجِيْرِ لذُكُرُ وَالْأَنْثَى ۗ الْكُنْهُ ذَاكِ يِفَادِدِ عَلَى آذَ يُحْتَى الْوَجْ هلات عرالإنسان جين من الدهر لويك سنش مذكورًا \* إِمَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ يَضْلَعُهُ إِلَّاسُاكُ بَعْلَىٰهُ فَعُلَاٰهُ سَمِيعًا بِصَبِيلًا • النَّاهَدُيْنَاهُ السَّتِيكِ امِنَا سِنَا كِي وَامِنَا كِعَوْمًا ﴿ الْإِنَّا اعْتَدْنَا الْكَافِينَ سَكَلْاسِكَ وَأَغَلَا وَسُعَيرًا ،

إِذَا لَا رَادَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأَيِهِ كَانَ مِزْلِجُهَا كَا فَوْرًا \* عَيْنَا لِيَسْرُدُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَيِّرُ وَثَهَا تَعَيِيرًا • يُوفُونَ بَالِنَدَرِوكِ الْفَكُ يَوْمًا كَانَ سَنْ مُسْتَطِيرًا • وَيُفْغِينُ الطَّفَامُ عَلَيْحِيدُ مِسْكَامِنًا وَ مِنِيًّا وَلَسِيرًا • الْمَا نُطُوكُمْ لُوجَهِ اللَّهِ الْأَرْبِيْدُمُ نُكُمْ بُحُزًّا وَالْسُكُولُ انَا نَا فَا وَمُن رَبِنا يَوْمِا عَبُوسًا فَطَرَسًا • فَوَقْهُ اللَّهُ سُرَّ ذَلِكَ اليود وكينهم نضرة وسرورا • وجزاهم بإمبر واجته وي مُنْكِينَ فِيهَا كَمَا الأَرْاتِلِينُ لا يُرَونَ فِهَا سَنَّمِسًا وَلازَمْ فَهُ رِياهُ وَالْيَهُ عَلَيْهِ طِلاهُمَّا وَدُلِلتَ قَطُومُهُا تَذَلِيلًا. وَيُطِافُ عَلَيْهُ إِيَّةٍ مِنْ فِضَةٍ وَاكْوَابِهِ كَانْتُ قُوْادِيرًا فَ قُوْارِيرُ مِنْ فَضَّةٍ فَذَرُوهَا تقديرًا \* وتسفون فياكا ساكان مزاجها زُخب إلى عنا فِهَالْمُنْ يُسْلُسِيكِ \* وَيَعِلُونُ عَلَيْمُ وَلِأِنْ عَجُلْدُونَ الْوَانَ عَجُلْدُونَ الْوَا كَلِيْهُ وَحَسِبْتُهُمْ لَوْكُوعًا مَنْوْرِيًا \* وَاذِارَاكِتْ ثُمُّ لَايْتُ نعَمَا وَمُلَكًا كُبِيرًا عَالِمَهُمْ نِنَاكُ سُنَدُيْنِ حَضَرٌ وَ اسِّتَبُرُقُ وَخُلِمُ كَنَا وِرَمِ فَضَّةً وُسَقِبِهُ وَرَبُهُ نَمُلِاً طهو يا • ايَّ هذا كان لك إجزاءً وكان سعيد مشكورًا

نَاعَ: نُزَكُنا عَلِيكَ لَقُوانَ يَنزياكُ • فأَصْرُ فِي لَهُ رَبُّكَ وَلاَ نَقُلُومِنْهُ الْمُأْاوُكُنُورًا • وَأَذَكُمُ السِّرَتِكُ لَكُرُمْ وَأَصْلًا فالسردكة وسيخة لللاط بالأه الأهوالية عرية العاساة ولذرون ولأته توما نقبالا ومخ بخلفنا فأوسند زنااسه الأنشاءُ للألكامُ المُناكِمُ لِتَكْمِيلُ فَي فَا فَعِينَ تَذَرِي الْمُنْسَاءَا الْمُرْتُهُ سِيَالًا وَ وَمَا تَسْفَا وَنُ الْإِنْ سَنَّا عَلَالُهُ الْمَا لِمُعَالِمُ لَا يَا على على المنظم بيناء في حية والطالم اعدَكُم التعذامًا ألماء وعو وَالْمُسْلَاتِ عُرْفًا ﴿ فَالْعَاصِلْمَ عَمَّا فَا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾ فُوَّا ۚ فَالْمُلْقِياتِ ذِكُرا اللَّهِ عَدْرًا أُونَذُنَّا ۚ إِنَّا تُوعَدُونَ كُلَّاقِعُ فَاذِاللَّهُ مُ كُلِيتَ ۗ وَإِذِ اللَّهِ آءَ فِهِتَ ۗ وَإِذِ اللِّهِ الْفُرِيفَ تُ وَاوْالْوَالْوَالْوَالْوَيْنَ فَلِمْ كَيْ يَوْمِ الْجَلِّتُ فَلِيعُم الْفَصْلِ فَمَا آدُرْياكُمْ لَيْ

اَلَمْ خَلْقُكُمْ مِنْ مَاءِمَهِينَ فَعَكَنَا ءُ فِي قَارِمُكِينَ الْحُقَدَرِمُعُ وَقُدُرُنَا فِغُ الْقَادِ رُونَ • وَنَا لُومِ عَنِهِ الْكَاذِينِ • الْمُجُوالْأَكُ كفاتًا ﴿ الْحَنَاءُ وَإِمَواتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُواسِي شَاعِاتٍ وَاسْعَيْنَاكُمْ مُا عُوْاتًا . وَيُزْيُومُ يُذِلِّكُ إِنَّ مِنْ وَالْمُلْقِفُ الخِلْمَاكُنْتُمْ بِيُوتُكَادِّبُونَ • انْطَلِعِتُوالْخِطْلِةِ يَكُلْثِ سُتُعَبُّرٍ " الطَّلِيلِ وَلاَيْغُنِي مِن اللَّهِبُ ﴿ إِنَّهَا لَوْمِي سِنْرَيِكَا الْقَصَرُ ۗ كَانَهُ ا خِالَةُ صُغُرٌ \* وَمَا يَوْمَتَذِ لَكُلَّدُينَ فَعَالَيْهِ لِي عَلَيْهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَلْ يُؤْذِنُ كُلُّمْ فَيُعَنَّذِ رُونَ فَيَلَّا يُؤْمِنُ لِلَّالِيَانِ هَالْ بَوْمُ الْمُنْصَاحِهُ عَنَاكُمْ قُالِاقِ لِينَ • فَاذِكَا ذَلَكُمْ كُيْدُفَكُمْ لُو وَيُلْ يُوْمَيِّنِ إِلْكُلُدُسِ إِنْ المُتُّعَينَ فَطِلِالٍ وَعَيُونٍ " وَفُوا كِهُ مِنْا بِمِنْنَهُ وَيَنَ لَمُ كُلُوا وَأَسْرَنُوا هَنِيدًا غِاكْنَةُ تَعَالُفُ الْتِاكَذَلِكَ بَخْ عِلْكُسُنِينَ • وَيَلْ يَوْمُ عِنْدِ لِلْكَرْنِينَ • كُلُولُ وتمتعوا قليلا اذك يجربنون ويابع تزالكاذب وَاذِاْ مِيلُ مُلْ الْرَحْعُوا لاير حَعُولَ • وَيُلْوَيُّ عَلَى الْمُعْمَدُ الكذبين فاخدين بعدة أوترون

الخيفة

## مُوْرَة النَّاء وَهَاريكوْن لَا النَّاتُ مُكِيَّةً

عُنْتَافِوْنَ فَى كَالْاَيْسَيْعِلَمُونَ فَ ثُمِّكُلْاَشْسَاعِلَمُونَ أَ الْمُ عُمُوالِارْضَ مِهَادًا فَ وَلَلْمِالَ اَوْنَاكُ فَ وَسَخَلْتَنَا كُلُوْرُكِمَّا وَجُمُونِهَا وَمُكَمِّسُنَا تَا فَ وَجُمُونَ اللَّيْنِ لِلِياسَا فَوَجُمُلُنَا التَّذِي رِينِونَ فَي مُنْفِيلًا

وجعلنا الدي المسابات وجعلنا الدي لهاسات وجعلنا الدي المارية الله وتجعلنا الدينة المن المدينة وتجعلنا الدينة وتفاية المنظمة وتجعلنا الدينة وتفاية المنظمة المن

لِيُؤْجُرِبِهِ حَبَّاهُ فِي مَبَانَا فَا وَجَنَادِ الْعَافَا فَ اِنْ يُومُ الْفَصُلِ كَانُ مَبِنَانًا فَ بِينَ يَنْفُؤُ فِي الصَّهُورِ فِينَّا تُؤْنِ الْفَوْجُ الْفِ

فَيْزِ السَّالَةِ وَكُلَّاتُ ابْوَالًا ﴿ وَسُيْرِتِ الْمِالُ فَكَاسَتُ

سُلِيًا \* الْاَجْمَةُ كَانَتْ مِصادًا \* النِّعا غِينَ مَا بَا \* الْإِيْهَ فِهُ الْحَقّا \* الْاِجْدِيمَ فَوْنَ فِهَا بَرَدًا قُولًا مُغَرَابًا \* الْآجَدِيمَا \* وَعَشَاقًا جَرَاءً

مِفَا قَا أُنْ أَنْ كُا نُولِلا رَجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُوا بِالْاحِنَا فَ كُذَّبُوا بِالْاحِنَا

كِذَابًا ﴿ وَكُلُّ شُكِ إِحَصَيْنَاهُ كِتَابًا • فَذَوْقُوا كَا يَزَبِيكُمُ الْأَعْلَابُهُ

إِذَ لِلْنَتِينَ مَفَا زًا فَحَذَا ثِنَ وَأَعَنَابًا ﴿ وَكُواْعِتَ أَزَالًا ﴿ وَكُمَّاسًادِهِ اللَّهِ الْمُسْمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلَالِذَا إِلَّا مُحَرَّلُهُ وَيُ رَبِكَ عَظناً ورُحِنا بِكُ فَ وَتِدِ السَّمْ فَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْهُ كُ لَجِزُ لِإِعْلَوْ عَلَيْهِ خِطَالًا فَ يَوْ يَقَوْمُ الرَّوْحُ كَالْكُوكُةُ صَعًا ﴿ لَا يَتَكُلُّونَ الْمُنْ إِذِنَ لَا لِحَمْ لَحِقًا لَصَوْلًا \* ذلكِ النَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُا وَإِنَّا أَيْدُواكُمُ عَذَابًا وَبِياً \* يَوَمِينُظُ إِلْمُؤْمُا قَدَّمَتُ عِلَا مُومِيوُلُكُمْ إِنَّهُ التبني سؤكم كنت تألاه النادعات سنة وَالنَّا زِعَاتِ عُرْقًا ﴿ وَلِنَّا شِطَاتِ نَسُطًا ﴿ وَلِسْالِكُ ا سَنْعًا ﴿ فَاسْتَا بِقَاتِ سَنْقًا \* فَإِلَّهُ رَّالِتِ آمُرًا } يَوْمُ ترَجُّفُ الرَّاحِفُة فَ تَتَبُّعُهُ الرَّادِ فَهُ \* قَلُوبٌ يُؤَمِّذُ فَاحِمَّةُ ابصَّارُهُ إِخَالِسَعَةً ﴿ يُقَوُّ لُونَ أَيِّنًا لَرُدُ وَدُوكَ فِي لْكَافِرَةٌ ۚ أَيْنَاكُمْنَا عِظَامًا خَيْرَةً ۗ قَالَوْ قِلِكَ إِذًا كُنَّةً بِسرةً وَ فَالْمَاهِ يَرْجُرُهُ وَلِيكَ فَ فَاذِاهُمُ بِالسَّاهِمَ ا

مُ النَّالِ حَدِيثُ مُوسِي ﴿ إِذْ نَا دَلُهُ رَبُّ بِالَّادِ لْقُدِّيْرِ طُويٌ فِي إِذْ هَمَا لِي فِرْعُودُ إِنَّهُ طُغُي فَ فَقُلْ مَاكُوا لَا إِنْ نُرْكِيْ \* وَالْهِدِيكُوالِيْ رَبِيكُ فَيْنَيْدُ \* وَالْهُدِيكُوالِيْ رَبِيكُ فَيْنَيْدُ \* فازيه الارالليزي فكذب وعضي فراد بريسني غير منادي فقال إيار تكم الأعلى فأخذ الله نَكَالُ الْأَحِرَةِ وَالْأُولِي • إِنَّ فِيذَ الْوَكُومِ قَالَ عَيْنَ الْمُ عُنْدُ الشُّدُخُلُقَا أَمِ السَّمَاءُ بُنَاهَا وَفِي سُمُهَا فنيه فيها وأغيظية كماما وأخرج ضياا و الاض بعددلك دلحها والخرج منها ماتها ومعه وُلْحَنَالَ الْوَسْنَهَا وَمِنَّا عَالِكُ وَلاَنْعَامِلُوا فاذاخاءت الطلامة الكثيري ومستذكر الد مَالْسَانِي ﴿ وَرُنَّ زُبِّ لِلْحَرْبِ لَلْحُرْبُ لِكُونَ \* فَأَمَّا مَنْ طَلَحْ ا مِهُ وَالدُّنْا وَفَانَ لَطِيَهِمُ لِمَا وَيُ وَأَمَّا مُنَا فَعُ رِيرُو لِمُ النَّفِيْ عِنْ الْمُرْيُ وَ فَانَ لَكُنَّهُ هُمُ اللَّهُ وَي يَسْتُلُونَكُ عِن السَّاعَةِ أَيَّانَ وُسِيمًا وَفَيْ أَيْتُ مُ ذَكِّ

إِنَّا أَنْتُ مُنْذِرُ مِنْ يَحِنْفِها ﴿ كَانَّهُمْ يُومُ بُرِفُهُا ۗ أَيْكِنُواْلِلَّا 31316 انْجَاءُ الْآغِيْ ﴿ وَمَا يَدُرُ لِدُ لَكُ لَكُ لُهُ يُرْكُ وُ بَذُكُرٌ فَيْنَفِعُهُ الدِّكُرُ فِي وَ أَمَّا مَنَاشِتُفُ فَالنَّ لَوْتُصَلَّحُ ومُا عَلَىٰ وَالْإِيرُ فِي وَامَا مِنْ خِلَقَاءُ يَسُغُ وَهُوكَيْنُفُ فَانْتُ عَنْهُ مُلَا فِي كَالْلِمْ اللَّهُ اللَّهُ فَ فَيْ اللَّهُ وَكُونُ فَعِيدًا مكر مة من فوعة مطريرة بايدي سفرة والمرارة قَيْرًا لِإِنشُانُ مَا أَكُفْنُ \* فِي مِنْ أَيِّي شَيْ بِخَلْقَهُ فِي نَظْفَةِ خَلْمَهُ الْمُ فعدن فر السبيل بيسر في أماته كافير في فراذا سْنَاءَ انشْرُرُ \* كَالْا لَمَّا يِقْضِ مْأَامْنُ \* فَلَيْظُ الْإِنسَانُ الْحِ طَعَامِهِ \* أَنَّا صَبُّنَا المَّاءَ صَتًّا \* فَرُ سُقَفْنَا الْأَضُ شُقًّا \* فَأَنْبَتُنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنَا أَوْ قَضْيًا ﴿ وَزَيْتُونَا وَخُالًا ﴿ وَ حَلَاتِقَ غُلَيًا ۗ وَفَا لِكُنَّةً وَآبًا \* مَنَاعًا لَكُرْفُلِانْغَامِكُمْ \* فَاذِ الْجَاءَتِ الصَّاحَةُ \* يَوَمُ يَعَرُ كُلُمْ ءُ مِنَ الْجَيْدِ وَالْبُوتَ اللَّهِ

وصَاحِنيهِ وَبَنيه أَ لِكُلِّ مِن مِنْهُم بِوَمُثِدِيثُالُ بِينَا وجوه يوميز مسفرة وضاحكة مستينة ، ووح يوُمُتِّذِ عَلَيْهَا عَبُنَ ۗ ﴿ تَرَهَ عَهُا قَتَرَةً • الْمُلْطَائِهُ هُوُلْكُنُو ۗ } وي الك رد الوسية وهي ذِاللَّهُ مِن كُورِت وَ وَاللَّهِ وَإِنكُورِتُ وَوَالْكُمُ اللَّهِ وَإِنكُورِتُ وَوَالْكُمِالِ سُيْرِيَّةُ ﴾ وَإِذَا الْعِشْارُعُطْلِيَّةٌ ﴾ وَإِذَا الْوَحُولُنِ صَيْرِتُ ك وَاذِ اللَّهِ ارْسُورَتُ ﴿ وَاذِ النَّفُومِي رُوِّحِتْ ۗ وَاذِ اللَّهِ وَا سُوْلَتُ وَ بِأَيْهُ نَبِ قُولِتُ مُ وَاذِا الصُّيُ فَي نَسْوِرَتُ وُاوِاالسَّمَاءُ كُنْيُطَتْ أَ وَاذِا لَلْحَيْ سُغِرَيْتُ وَاذِ الْجُنَّةُ ۗ زُلِفَتْ وَعَلَمْ نَفْتُ مِا احْضَرَتْ • فَلَا أَفْسُورِالْخُنْسُ نُجُوارِالكُنْبُونُ وَاللَّيَادِا عَسَفَسٌ وَالصَّابِ وْالْتَنْفَسُ ۚ الْمِرُ لُعُولُ رَسُولِ مِنْ ﴿ ذِيْقُوهُ مِعْدَدُوكِ الْعَنْفِ مُكِينِ و مُطَارِعِ فَمُ أَمِينٌ • وَمَاصِارِ مِنْمُ رُكُونُ فِي رلتدرًا ﴿ إِلاَ فِي لَلْهُ يَ الْمُو مُمَّا هُو عَلَىٰ لَفَيْبِ بِضِينِينَ

رَمَا هُوَيَقِولِمِنْطَانِ رَجِيمٍ فَأَيْنَ نَذَهَبُونَ انِ هُوَالْإِ لِهَ مِنْكُمُ الدَّنِيسَتَقِيمَ وَمَالْسُثَاوَلُ الإ رُتُ الْعَالَمَ وَهِ و السَّمَاء إنفنكُون في وَإِلَاكُوكُوبُ انتَثَرُتُ فَوَالِالْمَادُ وَإِذَا الْقَيْوُرُ مِنْ فِي رَبِّ عَلَيْ مِنْ مِا قَدَّمْتُ كُلِّ يَّالَيُهُ الْاِنْسَانُ مَا عَرِّ لَوْ بِرَيْكَ الْكَرِيمُ الْذِي خُلَقَكُ فَسَوْ فَعَدَلَكَ فَي يَصِورَةٍ مِالشَّاءَرُكِّبَكُ كُلَّ بِلَ ثُلَيِّ بُونَ بِالِّدِينَّ وَإِنْ عَلَيْهُ لِنَا فِظِهِ ﴿ كِمَا مَّا كَا يَتِينَ فِي هُلَوْنَ مَا تَفْعَالُونِ إِنَّ الْإِرْارَلِيْ يَعِيمٍ \* وَإِنَّ الْخِارَ لِهَجِّدِ مِصَّلَوْمَ الدِّيكِ وَمَا هُرُعَهُا بِغَالِيْهِ إِنَّ وَمَا ٱدْرِيكِ مَا يُوغُوالدِينِ مُمَا دُرْيك مَا يُؤْمُرُ الدينِ يُوْمُلا تَمُلِكُ نَفُسُ لِنِفَ يَشْيِأُمُ وَالْمُرْفِقُ إِنَّا



291

وَاذِاكَا لُوهِ مُ أَوَّدُنوُهُ مُ يَخْسِرُ وَرَفَّ الْأَيْظُو الْأَلْطُو الْأَلْطُ الْأَلْطُ الْمُ مَبُعُونُونُ لِيوَمِ عَظِيمٌ • يومُ يَعَوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالِمِينَ • كَلْلْإِنَّ كِنَابَ الْغِنْ إِنَّ لَهِي سِتِينَ وَمَا ٱدْلِيكُ مَا سِحِينَ • كِنَا بُعُرِفِهُ \* وَكَانُومُ يَدِلُكُلُدُ سِينَ \* الذِّبَرُ لِكُذِبُونَ بيَوُمِ الدِينُ • وَمَا يُكُذِّ مِنْ بِرَالْكُالْ مُعْتَدِاً لِيْمْ ﴿ الْمَاتَنَا عُلِيَهِ لِنَانُنَا فَالْ اَسْاطِيرُ لِلْ وَكِلِينَ كَالْإِبُّ رَانَ عَلَىٰ فَلُوبِهِمْ مَاكَانُوا بَكُسِبُونَ كُلْأَلْمُهُمْ عَنْ رَبِهُ إِنَّ فُمِّيدٍ لَحَيْ بُولُ فَمَّ الْمُهُمِّدِ لَمُ الْمُؤْمِ لصَالُولِكِي مَنْ يُعَالَ هٰ مَالَدَ يَكُنُّ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِذْكِتَابُ لِازَارِلِهِ عِلَيْسَ فَ وَمَا ادْرَيْكُ مَا عِلْيَوْنَ كِتَابُ رَنُووْمُ فَيَنْهُمُهُ الْمُقْرَّبُونِكُ • إِنَّا الْأَمْلُارَلَهُمْ يَعَيْمُ عَلَىٰ لَأَلْلِكُ بنظرُون تعرفُ وَجُوهِ فِي نَصْرةَ النَّعِيم السُفَوْتُ لَتُنَا فِسُورَةٌ وَمِزْلِمِهُ مِنْ لَسَبْنِم فَعَيْنًا سِنْرَيْبِمِ الْمُقْرِيْفِ الذبر اجرموكانوا موالذير المنوا يضعون والأمرويم بتغامرُون وإذا انقله ألا الهالمه وانقلوا فكوا

وَإِذَا رَاوَهُمْ فَالْأَلِوَ حَبُّو كُلُّولَتِهِ لَصَّنَّا لَوْزَوْ وَمَاآرُسُلِا عَلَمْ ا فِطِينَ فَالْيُومُ الذِينَ الْمُؤْامِ الْكُنَّارِيضُ كُونَ لأَرْأَوْلِهِ يَنْظُ وُكِنَ \* هَلْ فِي بَالْكُالُو الْمُعَاكِلُو الْمُعْلَمُونَ وناو تَخَارَ : ﴿ وَالْإِنْ لُورِيْ فياكنها الإنسان اللك كاديح الى رتبك كذحا فألاقيه فالمامن اوتي كتاريمين وفي في في المار وسامار ا لي أهيا مسرورا والمامر اوتي كتأبر ولا عظري مَّةُ كُنْ عُوْلِيثُهُ رَا ﴿ وَيُصَالِ سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهِ سَهُ وُ رُكِ ۚ إِنَّهُ طَنَّ إِنَّ لِنَ كُونَكِ ۚ وَكِلِّ أَنَّ كُتُرُكُانَ بِرَصِيرً فَلْا أَثْنُهُ مِالْسِنْفُونِ وَالْكُمْ وَمَا وَبِيهُ وَ وَلَالْعَمَ لِذِا أَسَّنَ أَرُكُنُ طُفًا عُنْ خُلَمَ فَالْمُلَاثِةِ مِنْ إِن فُولَذَا قِرْئُ عُلْمُ إِلْمُ

296

ع الالذين أمنوا وعمله الصا وَالسَّمَاءَ وَاتِ البُرُوجِ \* وَالْمَوْمِ الْوَعُودِ \* وَيَعْاهِدٍ \* وَكَالْمُ وَلِمُ مشُهُورٌ \* فَيْرًا صَمْ إِنَّ الاخْدُودِ \* النَّارِذَارِةِ الْوَقَوْدِ ذِهُ عَلَيْهُا فَقُودٌ \* وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُلْمِينِينَ شَهُودٌ ومَا نَقَتُ المِيْمُ الْأَانَ يُومُنِيُّ اللَّهِ العَبْرِكِيِّ لِهِ الذِّبَ لَهُ لَكُ السَّمْوْاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْدُهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ الْوَالَّذِينَ فتواللؤ مبين فالمؤمنات فمكرتوكوا وفكه علاب تحت وكفي عذا بالنظركة في السَّالَة بَرَاعِ مَوْا وَعَلِمُا اصَّالِحَايَا مِنَاتُ يَ وَمِ عَيْمًا الْأَيْهَا لُوْلِكِ الْفُوزُ الْكِيرُ ۗ إِنْ بَطْسُو رَبِكُ لَشَدِيدٌ \* أَنَّهُ هُو بُنْدِئَى وَتَعْرِدُ \* وَهُو الْفَغُو رَالُودُورُ ذ فُلْكُونُونُ فِي فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ مَكُلُ تَيْكَ حَدِيثُ لحُوْدِ ﴿ فِرَغُونَ وَتُمُودُهُ مِلْ الذِّرَكِ عُرُولِ فَكَلَّذِيبٌ • وَاللَّهُ وَرَاتُهُ عُيْطًا ﴿ مِا هُوَ قِرُانُ عِيدٌ ﴿ فِي لُوحِ مُحَدُّ طُ

وُالسَّمَا ءِ وَالطَّارِقِ \* وَمَا ادْرْيكُ مِا الطَّارِكُ إِلَّا أَنَّا إِنْكُلْ فُشِيكُنَّا عُكُيْهَا ﴿ فِظ اللَّهِ فَكُيَّنَظُوا لِالسِّنَا لَى مِتْحَلِقُ فُلِعَ مِنْ مَا وَ دَا فِقٍ مُ يَحَرُجُ مِنْ مِنَ الصَّلْبِ وَالْعَلْمَ الْسَالِمُ وَالْعَلْمَ الْمِ ايَهُ عَلَىٰ رَجِعِهِ لَقَادِ وَ فَيِنَ كُنْ لِالسِّرَائِنَ فَالُهُ فِي فَعُ وَلِإِنَا صِيرٌ ۗ وَالسَّفَاءِ ذَاتِ الرَّجُعُ ۗ وَالْإِرْضِ ذَاتِ الصَّلِيُّ ايَّهُ لَقُولُ فَصَالَ فَ وَمُاهُو مِاهْزَلُ الْمُرْكُ أَنْ أَنْ كُلُونُكُيدًا وَالْمِيْكِينَا \* فَهُرالَكَ فِي إِلَى الْمُعَلِّمِ وَمُنْكِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّم يَرْتِلُوالْأَعْلَمُ فِي اللَّهِ يَخْلُقُ فَسَوْي فَ وَالدَّيْقَادُ فَهُدُي وَلَلْذِي الْحَرْجُ الْمُرْغِي فَهِ عَلَا مُعْيَ الْمُوعِي سَنُعُرُ يُكَ فَالْ تَنْسُمَ ۗ الْأَمْا لِثَنَّاءَ اللَّهُ الْيَهُ يُعَالِّلُهُ وَمَا يَ تَهُ الدِّيُ الْمُ الْمُ فَلَا كُلُّ الْمُعْمَالِدِ كُلُّ مِنْ الْمُعْمَالِدِ كُلُّ

سَبُنْلَكُمُّ مَنَ يَخْشَىٰ وَيَجَنَّبُهُ الْاَشْنَقَ الْذَكِيصُلَكَ النَّالَكُبُرِي الْأَكْلَمُ مَنْ الْفَالَكُ مَنْ الْفَالَكُ مِنْ الْفَالَكُ مِنْ الْفَالَمُ مَنْ الْفَالَمُ مَنْ الْفَالَكُ وَالْفَالِمُ اللَّهُ وَالْلَافِيا فَ وَ الْاَحْرَةُ الْخَالِكُوا اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللْمُولِيَّالِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الل

## سُوْرَةُ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى الْعَاشِيَةُ مِتَ وَعُشِرُولَ إِنَّ

اليس والتعاوض المنافي المنافية في ومُوع وكوم التعاوض المنافية في ومُوع وكوم المنافية في ا

نَهُ وَيُذِبُهُ اللَّهُ الْعَذَا بَلْ لِأَكْثِرَ ۗ الزَّالِينَا إِيَّا بِهُ فَحُ إِنْ عَكَيْنَا سِنابَهُ فَلِيثُونَ عالله الحَيِّ الحَيْ وَلَيْحَ \* وَلَيْا لِعَشِر \* وَالسَّفِ وَالْوَرْ \* وَاللَّهُ الْوَالسِّرُ هَا وَذِلِكُ قَسُمُ الذِي حِبْ الْمُرْكِيفُ فَعَلَ رَثُلِكَ بِعَادٍ وَ ارِ مَذَاتِ أَلِمَا وَ \* البَّتِي لَمُ يَحُلُقَ مَّذِ لَهُما فِي السلادِ • وَمُحُولًا لَذَبُّ جابوًا الصِّيرُ بإليادة وفرعف دياً لأوتاد و الذَّرَ طَعُوا فِالبالْدِ مَ فَاكْفُرُوا فِهَا الْعُسَادَ فَ فَصَيْعَلَهُ وَيَاكُ سَعْطَ. عَذَاب وَ إِنَّ كَتِكَ لَي الْمُرْصَادِ \* فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَائِنَكُ رَيْرُهُ كُرُمُهُ وَنَعْهُ فَيَعُولُ رَبِّكُومِنَ • وَإِمَّا إِذَا مَا بُتَلِيدُ فَقُدُرُعُكُمُ وِزُفَرُ فِيَقُولُ رُبِّياً هَا بَيْ ٥ كَلَّا بَرُلا عُكُمْ مُوَلَائِيمٌ ۗ ولاتحًا مَّنُونَ عَلَيْظُعًا مِلْلِسَّكِينٌ • وَيَّأَكُمُونَ التَّرَاثُ ٱكْلَاكُمُّ ا وَخِيْرُ يَالِمَا لَحُنَّاجِنًا ﴿ كَالْزَاذِ الْآَيِّةِ الْأَرْضُ دَكَّا دُكَّا الْأَرْفُ وَكُمَّا وَ وَجَاءً زُبُكِ وَلِلْلَا صَفَا صَعَا فَ وَجَيَّ يُوْمِئِذِ جَهَمْ يوني ويتذكر الإيسان وان لدالذكري يول

يَوْلُ النِّنِي فَذَمَتْ لِحَيَالِقِ فَيُومُ وَلِا يُعَدِّبُ عَ وَلا يُوثِنُ وَفَا قَرْاحَدٌ ﴿ يَالِيُّهُمَا لِنَفِيرُ الْمُفْرَةُ لَهُ ﴿ رُبُلُورُاصُهُ مُضِيَّةً \* فَأَدْخُلِ فِعِنَا دِي وَلَدْخُلِجُنَّةِ يُرِيهُذاكلِكُ وَانْتَ حِلْهُذَالْبَكِهِ أَ وَوَالِدِوَمَا وَلَدُ \* لَقَدُ خُلِقُنَا لارشَادُ فَكُبُدِ \* الْحُسَبُ أَنْ لَيْ يَقُدُ عَلَىٰهِ أَحَدُّهُ يَقُولُ أَهُلَكُتُ مِنَا إِلَّا لَٰكِمُ ۖ الْكِيْسِ لِنَكُمُ الْمُعَالِينِ الْكُ ين احده ألم مُجْعَل له عينين وليسا نا وسُفَتايْن ٥ وهُدَيْنَاءُ النِّرِينَ فَ فَالْأَاقَتِ الْعَقِيةِ فَ وَمَا أَدْرِيكُ مَا الْعَقِيرَةُ فِي فَكَ وَقِيبَةٍ ﴿ أَوْاطِعًا مُ فِينُومُ ذِي مُسْفَرُ ينهاذا مقركة ﴿ أومينكينا ذا مَعْرَيَةٍ ﴿ ثُمِّ كَا زَمِنَالِينَ منول وتواصَو بالطَّبُر وتواصُّوا بالْمِرْحَةُ • اوليُّكِ صَيانُ المُندَة \* وَالدِّينَكُ مُرَوِّا إِبَا مِنا هُمُ صَحًّا بِ عَكَيْمِ نَارِمُوْضِكُ مَ الشَّمْقِ لَ

و وضيها فو كُلفي إذا تليها م والنَّه اواذا جُلِّمُهُا \* وَاللَّيْلِ إِذَا يَغَنُّنُّهُما \* وَالسَّهْمَا عِوْمَا بَنْهُمَا \* وَلَا رَضِ وَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَنَشِي وَا سَعْهِا ٥ فَالْمُهَا فَوُرُهُمَّا وتَقَوْمُها \* فَدُا فَكُمُ مِنْ زُكِّهَا أَهُ وَقَدُخًا بِهُنُ دُسِّهَا أَهُ كُذَبِتُ تُمُودُ يُطِعَعْنِهَا } إذِ البَّعَتَ اسَنَّعْنَهَا } فَقًا لَكُ رسُولُاللهِ اللهِ اللهِ وسُنْفِيها \* فَالْذِيوعُ فَعَقَرُوهُا فَدُ مُلَمُ عَلَيْهِ مِنْ مُرْبُرِهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه وَاللَّهُ إِلا إِنَّا يَعْنَنَّى \* وَالنَّهَا رِاذِا تَحِلَّا \* وَمُا خَلُقَ الدُّكُّرُ وَالْأَنْةِ } وَإِنَّ سَعَيكُمُ لُشُتَةٍ فَ وَامْنَا مَنَا عَطْعُ وَاتَّقَى ۗ وَ حِدَّةَ بِالْحِسَيْنِ فَ فَسَنَيْسَرُهُ الْمِسْرِي فَ وَلَمَا مَنْ بَحِلَ واستغنى وكذب بالمسي فسننسر والوساي فعا عُجِنَةُ مَا لَهُ آدِا تَرَدِّى لِنَّعَلَيْنَا لَلَمْ دَى وَالْتَلِنَا لَلْاَحْنَ وَالْأَوْلِيُ

فَانْذُرُ فِكُمْ نَارًا تَكُفَّلُو فَ لَا يَصْدُلُهُمَ اللَّالْاَشْفَى الذَّبَ كَذُكُ وَيَوْكِنْ وَسُنْحِيْنُهُمَ الْأَنْفِي الْذِي لَوْ بِي مالُهُ مَنْزُكُنَّ قُ وَمَا لِلْحَدِعِنْدُهُ مِنْ نِعَهُ لِجُزِّئِ الْإِلْبَةِ فَ النيخ وَ خَبْرُ لَكُ مِنَ الْمُولِي \* وَلَيْسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكُ نَرُضَيْ الْمُرْيَحُدُكُ بَهُمَّا فَافَى ﴿ وَصَعَدُكَ طَالَّا هُذَي وَوَحَدُكَ عَاءِلاً فَأَعْذِ ﴿ فَأَمَا الْبِيرَ فَالْ تَقْرُرُ \* وَإِمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهُرُ \* وَإِمَّا السَّائِلُ وَلَا تَنْهُرُ \* وَإِمَّا السَّائِلُ وَلَا و وقص عنا عنائه و ذرك الذي الذي النائنة مراد و ورفعنا المد ذكرك فان موالعسريسرا المورة سُرِيسُرًا \* فَإِذَا وَعَنْ فَأَنْصُ \* وَالْ رَبِّكُ فَأَرْعَتْ

وَالتِّينَ \* وَالزَّيْنُونِ \* وَطُورُسِينِينَ \* وَهُذَا لتَدُخُلُقْنَا الْانِينَانَ فِي أَحْسِنَ تَقْمِي فَ ثُمُّ رُدُدُنَا لَمُ اسْفَلُ الْمُ الآالذيك منواع كما الصالحات فكف أجُرع يُرثُ فَا يُكَيِّدُ مِنْ بَعِدُ مِالِدِينَ الْبِيرَ الْإِنْ الْمِيرَ الْمِنْ الْمِيرَ والله الحراليَّج مر ا فِيرُ أَ بِالسِّيهِ رَبِّكُ الذِّي حَكَقَ ﴿ خَلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَمْ ۖ اوَأَ وَرَيْكُ الْأَرْمُ الذَي عَلَمْ بِالْعِلَمِ عَلَ الْإِنْسَانَ مَالَانِهُمُ كَلَّا لَوْنَالِانِسْنَانَ لَكُولُونَ ﴿ أَنْ رَأَ وَأَسْتَغَوْ } أَنَّ الحارِيَّاكَ الرَّجُونِ أَرُايَتَ الذِّي يَنهِي ۗ عَبُدًا إِذَا صَلَى ۗ أَرَايَتَ إِنَّ كَانَ عَلَاهِ مُدِي ۚ أَوَا مُرَبِالِتَّقِوِي ۚ أَرَايُتَ إِنْ كُذَّبِ وَنُولِكُ الْمُنْفِلَ بِإِنَّ ٱللَّهُ يُرِئُ ۗ كُلَّالَيْنَ لَمِينَتَهِ لَيَسَعُمَّا بِالنَّاصِيةِ نَاصِيَةٌ كَاذِبَةٍ طِّا خَاطِئَةٍ ﴿ فَلْيَدَّعُ الْرِيَهُ \* سَنَدُعُ النَّالِيَ كَلْرُلْا تَفْلِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرَبُ وَسُورٌ الْعَدْرِ حَلَيْ

انَّا ٱنْزَلْنَاءُ فِي لِيَالَةِ الْعَدُرِ \* وَمَا ٱدَرْيِكَ مَا لَيَا وُالْعَدُرُ لياة العدد حيره الف سنهر • تنز لاللائكة فالورخ فهاباذِد رَبْهُم مِنْ كُلِ أَمْرِ أَهُ سَكَادُمْ هِي حَتَّى مُطَلِّع لَيْ فَيْ تَأْتِيهُ إِلْبِيِّنَةُ \* وَسُولُمِ كَاللَّهِ بِتَالْحُصْفَا مُظَهِّنَّ فِهَاكُنْبُ فِيهَا أَوْمُا تَفُرَّ قَالَذِينَا وْتُوالِّكِنَا بَالِآمِزِيْعِيدُ ماجاء تنها ليستده وما أنروا الأليف د والله مخلصة كه لدين حنفاء ويعتم المقتلق ويؤنوا الزكفة وذاك دِبُ الْقِيمَةِ أَ النَّالَةِ يَكْ مَامِز إَهَا أَلَكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ في ناريحه أرخ الدين فنها الليوي شراكترية والآلذي المنا وَعَلَوْالْصَالِحَاتِ وَلِتَكَنَّفُ عَنْزُلْمَ يَهُ حَزِّ أَوْهُمُ من الأنباد خااري فيها أدرا

إِذَا زُلُولَتُ الأَرْضُ زِلْزَاكُمَا ﴾ وَالْحَجَبُ الأَرْضُ أَنْعًا كُمُّ وَقَالُ الْانِسْانُ مَا كُمَا فَ يَوْمَ يَوْمِ كَذِ حَدَّدُ ثُ أَخْبَارُهَا فَإِيانً رَبُكُ النَّهُ أَنْ يُومَعُدُ بِعَنْ لَكُولُ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَا لَمُ \* فَنَ يَعُلُ فِقَالَ فَرِيَّ فَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا يَعْلَى اللَّهُ فَا يَعْلَى اللَّهُ منقال دُنرَة شرايرة العارعة وَالْعَادِيَاتِ صَبِّيمًا \* فَالْمُورِيَاتِ قَدُمُ \* فَالْفُيرَاتِ مِنْيًا ﴿ فَأَ نُرُنُ بِهِ نَقُعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِرِجَعًا ﴿ لِزَالُانِسَانُ لكنود و وَازْرُ عَإِذْ الدِكْنَهُ لَدُ وَاذْرُ لُحِبُ الْخَايُرُ أَفَالْ بِعُلِمُ إِذَا بِعُتْرِمَا فِأَلِتُهُ رَ

الفارعة وما الفارعة في وما أدر لك ما القارعة يكون النَّاسُ كَالْمُزَارِةُ لِلنَّوْتُ وَتَكُونُ إِلَا أَلِيهُ النَّفُوسِينُ فَامَامَنَ تَعَلَّتُ مَوَازِينُهُ فَهُوفِيَّة وَأَمَّا مَنْ حَفَّتُ مَوَا دِينُهُ فَأَمَّتُهُ هَا وَيَرُّ • وَمَا أَدُرْياتِ مَا لكة الأحامية وهي سمو بعارات وكالو تعالي في لترونها عن السعة لَصَّا رِكَاتِ وَتُواصُّوبِ لَجَّةٍ وَتُواصُّوا

مَيْلُ لِكِلِّ هَنْ لِلَّهِ اللَّهِ وَلِلْهُ وَالذَّبِهِ مِنْ مَالًا وَعَدُهُ أَ مِنْ الْهُ كُنْ اللَّهُ لِينَا لَكُنْ فَالْمُعْلَمَةِ فَ وَمُأَادُونِكَ مِنْ الْدُولِكَ مَا لَكُوا مِنْ وَالْمَا وَالْمُوالِمُونَةُ فِي الْبَيْ يَصَلُّونُهُ مِنْ اللَّهِ يَصَلُّونُهُمُ اللَّهِ وعد عد عد الم

302

وُلْإِيَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل صُلُوعَهِمْ سَاهُونَ الذِّينَ هُمْ يُزاَّوْنُ فَيْ مَا أَيُّهَا الْكَا فِرُولَنَّ لِلْ اعْبِدُمَا تَعْبِدُونَ عابدون ما اعبد ولك دينكرو فدين الله أفواجا لا منبية جكدر ان قراع عن

سُصَلانانا دات لمي وَقَبُ أَ وَمِنْ سَرِ النَّفَا أَاتِ فِي العُقَدِ السداداسكه التاس وعي لِلْوَالْنَاسِ الْدَالِتَاسِ مِنْشِرًا لُوسُولِ يؤُسُنُوسٌ فَجُدُو رِالنَّاسِ فِي مِنَ لَجِنَةِ وَالنَّاسِ فَ

هذا عاء خنم ألقران العظيم مِدُنُ اللهُ مُولِنَا الْعَظِيمُ • وَيُلْغُ رَسُولُهُ ال ونخن عُإِمَا قَالَ رَبُّنَا وَخَالِقَنَّا وَرَا زِفْنَا وَمُوَلِّنَا مِ الشَّاهِدِينَ \* السَّاكِرِينَ بِعَلْبِ سَهِلِيم . اللَّهَاتُ رَبُنا نَقَبَا مِنَا ٱللَّهُ النَّهُ السَّمِيعُ الْعَالِمُ \* وَيَكُ عَلَيْنَا إِنْكُ أَنْتُ النَّوْالِ الْجِيمُ . وأَهْدِ نَا إِلْيَ الْمُؤِيِّ وَالْفِلَ إِنَّ وَوَقِقْنَا مُسْتِبَيم . وَأَفْعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَيْنَا مُسْلِلِينَ لِأَوْ وَلَكُوفِنا بِالْصِالْجِينَ. بِبَرَكَةُ الْفُرَانِ الْعَظِيمِ. وَيُجْمِعُ رسُولِدِ وَحَبَيبِكِ وَنَهِي لَاكْتَبِي وَالْمَاكُمُ رَبْنَاوِتُعَا مِنَا خُمُ النَّرَانِ • وَتَجَاوِزُعَنَا مَاكَانُ فِي لِلْ فَتِرِينَ والنِّسْانِ • أُوْتَحَرِينِ كُلِّيةُ عَنْ مُوْضِعِهَا • اوْتَغَيْدِ حَرْف وَتَقَدِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّزِيارَة إِنْفَضَادِن • اوْتَأَفْهِيلِ • عَلِغَبُرِ مَا أَنْزَكْنَهُ \* وَاوْرَبِينِ وَأُوسُنَكِ وَاوْنِغُيا وَاوْ ذِيارَة عَندُ تِلاْ وَجِرِ الْحُكْسُلُ الْوَسْرَعَةِ الْوَلْيَعِ الْلِسَالَة وَهُ فَوْنِ بِعَيْرِ وَقَفِ الرَّادُعَامِ بِفِي بِرِمُدُعِبِ مِهُ

فَاظِهُ إِرِ بِفَيْرِينَا إِن أَوْمَكُوا وُنْتُنَّ دِيدِ أَوْهُزُهُ إِ وُجُزْمٍ • أَوْاغِ إِدِ بِغَيْرِ مُكَارِن • فَاكْنَبُ مُمِنَّا بِمُضَالِدَ نامولانا على التمام والكمال والمهدك من كل الخايد واغفركنا ياربتنا ياسيتدنأ لاتوفي ذنا يامولناه ملزفنا فضامن فرم مؤديًا حقة مع الاعضاء وَلَقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَهَبُ كُنَّا يِرِلُكُنِّهُ وَالسَّعَانَ وَ الْهِشَارَةَ وَالْآمَانِ • وَلَا تَحْجُولُنَا بِالِنَّئِرِ وَالشَّفَاوَةِ والضَّالالة والطَّفْيَانِ ونَبَهُنا مَبْلَ لَمُنا يَاعَوْنُوم الْغَفَلَةِ وَالْكَسَلَانِ • امْتِنَامِيْ عَنَا بِإِلْمَتْبُرِ وَمِنْ سُؤَالِ الْنَكُرُ وَالنَّكِيرِ وَمَنِ كُلُوالَّهِ بِلَانِهِ • وَبُبَضِ وُجُوهُنا بُنَّ لُبِعُنْ وَاعْتِقِ رِقَابِنَا مِنَ البّيرانِ . وَيُمِّن كِتَابَنَا . وكيتروسا بناء وثنكا مهزاننا بالكسناد ونتبت اقنامنا على عيراط والسكنا في وسَطِ أبينان واززنفنا جوارمخ زُعليه الصَّلوة كالسَّلام . وَاحْدِيْنَا بِلِمَا يَلِمُ اللَّهِ فَا لَيْنَا إِنَّ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وأستري دعاتم فالجيق التؤرية والإغياط لزكور وَالْفُرْقَانِ وَاعْطِنَا بَحِيةِمَا سَتَكَنَاكَ بِفِالْسِرِ وَا الأعَلان • وزَدْنَامِن فَضُلِكِ الْوَاسِعِ بِهُوْدِكَ وَكُرْمِكَ بي المريخ انع يتسالة ليم تعلق الله ويوالية المريخ ا الشَّرَيْعَةِ وَالْبُرْهَانِ • يَأَارُحُمُ الرَّاحِينِ • اللَّهُ لَجُعَلْنا مانسيها وعلنا ماجهلنا وادنقنا ولاوعزناءاليا وأطرا فالنَّمار والمعلل لنا مُحِمَّةُ بارتالعالمين اللَّهُ مَا نَعُنا وَأَرْفَعُنا بِالْفُرْانِ الْعَظِيمِ • وَبَارِكُ لَنَا أَبِالْإِيَاتِ وَالَّذِكُولُكِيمِ • اللَّفْ زَيْتَا بِنِينَةُ التَّلْنِ وَاكْرَمِنَا بِكُوْامُ وَالْغُوانِ . وَسَتَرَفِّنَا بِيثَرَقِ الْغُوَّانِ وَالْبَيْنَا بِخِلْعَة الْعُرَانِ . وَادْخِلْنَا لَجُنَّةً مُعَ الْقُرْانِ معاينا مزكل بلاء الدنيا وعذا بالإخرة بخمة التأن والتخرجية المت عيد عكمة الصكلوة والستلام يومة الغُرَانِ وَ اللَّهِ مُنْ أَجُعُوا القُرْانُ العَظِيمُ لِنَا فَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الدِّنْكِ اللَّهِ اللَّهِ رُينيًا ، وَفَالِقَبُرِ مُوْنِسًا وَفَ الِقِيْمَةِ شَفِيعًا مُشْفَعًا

وعَكَالَمِدُ إِطِ نَوْرًا وَوَالِحَاجِنَةِ رَكَيْمًا وَمِزَالنَّادِ سِنَرًا وَجِهَا مِا مُعَلِكُ لِمُرَاتِ كُلِّمْنَا دَلِيلًا وَإِمَامًا بيضَلِكُ وَكُرْمِكُو يُحْدِكُ يَا أَكُرُمُ الْأَكْرَمِينِ ١ الْفُ إَهْ إِنَّا بهذايد الفُران وعا فنا بعناية الفُران وتَجْنا مِن البينوان بكرا مَمَ العُرانِ ورادُخِلْنا أَجُنَّةُ بِشِنا عَالْوَانِ وأرفع درجاتنا بفضيلة الغران وكفر عناسيا ببالاق التران إاذكالمنظ والاجساب الله المفر ارزفنايكل حرَفٍ مِزَالْقُرَادِ حَالًا فَةً وَبِكُلِّ كِلْمَةٍ كُرَّامَةً وَبُكُمْ إِسُوَّةً سَلَامَةُ ويَحِيَّا حِزُ وَرُّحِزًاءً والْمُأَرِزُفْنَا بِالْإِلْنِي الْنَهُ وَمِالْنَاءِ بُرِكَةً و وَالنَّاءِ تُوبَةً ا وَيَالِنَاءَ نَوْلِيًّا وَيَالِمُهِ مِنَالًا وَيَالِخَاوَ وَكُلَّهُ اللَّهِ وَيَالِخَاوَ وَكُلَّهُ ا ويَالِكُ آءِ خِلاَمًا ﴿ وَبَالِدَالِ دُنُولًا ﴿ وَبَالِنَالِهُ كَاءَ اللَّهِ وَبِالْ الْحِرْفُ لَهُ فِي إِلَّا الْحِرْلُفَةُ \* وَكَالِيتِينِ سَنَاءً \* مَالِبَهِينِ سِنْفَاءً مَا لِمِنَادِ مِنْدَقًا . ومَالِطَاد ضِنَاءً ا ومَا الطَاءِ مَا أَوَةً ﴿ وَيَا إِطَاءِ خَلَفًا ﴿ وَبِالْعَنَى عِنْكُ اللَّهِ 301

مُنالَفَيْن غِنَاءً • وَبَالِغَاءِ فَلاحًا • وَبَالِغَافِ وَبُهُ ، وَيِالْكَانِ كِفَايَرٌ \* وَبِاللَّهِ لَطْفًا \* وَيَالِمُهِ مُوعِظَلَةً " وَالنَّوْنُولُّ . وَيَالُوا وَصُلَّةً . وَمَالِكُ مِ عَدَايُدُمُ وَمَا إِلَّامِ الْفِ لَا إِنَّاءً . وَمَا لِنَا عَ يَسْلُ . وَصَّلَكُ إِلَّهُ عُلْسَتِدِنَا وَمُولِنَا عِنْدُ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعَبِهِ اجْعَانَ • الله يباغ نواب ما قرأ نام موتؤرة ما تكوناه الحافيج سَيْنِدِنَا عُرِينَ عَلَيْهِ الْمِتَلُومُ وَالسَّلَامُ • وَلَازُوْجِهِ وَأَصْابِ رضوان الله تعلقا عليه الجمين و ولازواج الماينا و المُهَادِنا و وَلِنائِنا و وَلِخِوْلِنِنا و رَاجُدادِ مَا وَوَلَّحِمَا بِنا -وسيد فاينا وأسفادنا وومكنا يجنا وكلانواح مِي المؤمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا مِنْ وَالْسُنْلِينَ وَالْسُلِمَاتِ الْأَخْارُ مِنْهُمْ وَالْمُوَاتِ \* وَيَجْمِعِ صَاحِبِ لَحَيْرادِ مِنَالْسُيْلِينَ وَامِامِ المؤمِّنِينَ برخمتك بالدخم الزاجي والمديده رتالعالمين

IIIA





A2-124-61











